

## منىثورات مكنبة الهدى

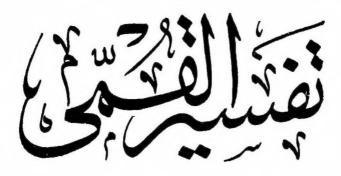

# الكالم المالة ال

(من اعلام قربي ٣ ـ ٤ ه )

صححه وعلق عليه وقدم له حجة الاسلام العلامة

التيرطيب المؤروك الرأوي التيرطيب المؤرم الم

مؤسسة دارالكتاب للطباعة والنشر قم ايران

تلفن : ۲۲۵۶۸



#### مشخصات الكتاب

الاسم تفسير القمى

المؤلف: لأبي الحسن على بن ابراهيم القمي (ره)

المصحح السيد طيب الجزائرى

عدد الصفحه ۳۹۶ صفحه

الناشر مؤسسه دارالكتاب للطباعة والنشر

قم / ایران ـ تلفن ۲۴۵۶۸

الطبعه الثالثه/شهرصفرعام ۱۴۰۴

القطع وزيرى

## هومن قدم النفائي شفت القباع عن لا يات إنبارته في هل البيت عليه التلام عن لا يات إنبارته في هل البيت عليه التلام

هذا ما سمح به سماحة الملامة المجاهد حجة الاسلام الشيخ آقا بزرك الطهراني دام ظله المالي ، في هذا الكتاب.

### بنداله الخزالحين

الحمد لوليه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد نبيه وعلى الاثنى عشر المصومين اوصياء نبيه ( وبعد ) فقد عرض على العالم الفاضل المكامل ثقة الاسلام السيد طيب الجزائرى حفظه الله تعالى وزاد في توفيقاته بمض الملازم من كتاب ( تفسير القمي ) الذي قصد نشره ثالثاً وطلب منى تقريظه والادلاء برأبي في الاعتماد اليه ، ولقد سررت بنشره واعتذرت اليه من اطراء الكتاب وابداء رائبي فيه المجزي والضعف المستولى على ورعشة اليد التي صارت العائق عن كثير الأعمال ، إلا انه رعاه الله لم يقنع بذلك وألح في الطلب فمز على ان ألح في الامتناع فاكتفيت بهذا القدر الذي لم تسمح الحال باكثر منه فعلى كل من يريد الاطلاع التام على منايا الكتاب ان يراجع كتابنا ( الذريمة فعلى كل من يريد الاطلاع التام على منايا الكتاب ان يراجع كتابنا ( الذريمة فعلى كل من يريد الاطلاع التام على منايا الكتاب ان يراجع كتابنا ( الذريمة عن هذا الاثر النفيس والسفر الخالد المأثور عن الامامين الهامين ابي جعفر محمد بن عن هذا الاثر النفيس والسفر الجارود وابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق على الباقر على الباقر عن الباقر بن محمد الصادق على الباقر على الباقر عن المامين الهامين ابي جعفر عمد بن

من طريق على بن ابراهيم القمي رضوان الله عليهم وارجو للسيد حفظ الله تعالى ولامثاله من اهل العلم النابهين مزيد التوفيق لنشر آثار الأعمة الاطهار عليهم السلام واحياء مآثر السلف الصالح ، كتبه بانامله المرتعشة في مكتبته العامة في النجف الاشرف في السبت غرة ربيع المولود ( ١٣٨٧ ) .

الفانی آمّا بزرك الطهرانی عنی عنه

## المقترمة

من حجة الاسلام العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري دام ظله

### بنيب إلتبالج إلجه

نحمدك يا رب على ما منحتنا من قوة فكرية جوالة في الاذهان وفتحت مغالقها بمفاتح القرآن الذي هو اكبر آياته وتبيان ، واحسن دليل وبرهان ونصلي ونسلم على من انزله عليه فجاء به احسن الاديان ، الذي ازدهر على الارجاء والاركان، واشتهر في الآفاق والازمان ، وعلى آله الذين جعل قولهم وفعلهم مفسر القرآن فلولاهم لم يكن الفرقان بين ما شان وما زان ، ولا بين الطاعة والعدوان مجهم عبد الرحمن ومنهم يئس الشيطان ( اما بعد ) فأني منذ اليوم الذي بدأت المطالمة في تفاسير القرآن التي وردت عرب اهل بيت العصمة صلوات الله عليهم اجمعين ، كنت معجباً بتفسير القمي ومشتاقاً اليه لاجل الاسرار المودعة فيه واحتياج التفاسير الكثيرة اليه ، وتقدم مؤلفه زماناً وشرفاً ، فكان ينمو هذا الشوق في بالي شيئاً فشيئاً الى ان صادفت الكتاب في النجف فابتهجت لحسن الحظ والشرف ، ولكن ما تم سروري به إذ أخذ مكانه اسف، لانى وجدت كثيراً من عبارات هذه النسخة ملحونة ، وبالاغلاط والسقطات مشحونة ، بحيث لم تخل الاستفادة منها من التعب ، وكانت مع هذه الحالة اغلى من الذهب ، فاشرت بعض من اثق به من الاحباب ان يدخر له الاجر بطبع هذا الكتاب ولما كان الرأي قريباً الى الصواب قبله ولباني ، ورحب بي على هذا وحيّاني ، وكلفني بتصحيحه وال اكتب شيئاً مقدمة للكتاب

ليكون تبصرة لاولى الالباب فقبلت مسؤله متوكر على الله ومستمداً به وهو حسى واليه انيب.

صاحب التفدير

هو الثقة الجليل ابو الحسن على بن ابراهيم بن هاشم القمي ، قال النجاشي (على ما حكاه صاحب التنقيح) « ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب سمع فأكثر ، ومثله في الخلاصة وعده في القسم الأول مها ، وعنونه ابن داود في الباب الاول ووثقه في الوجيزة والبلغة ، وعن اعلام الورى انه من اجل رواة اصحابنا ، كان في عصر الامام العسكري الملى وعاش الى سنة ٣٠٧ وقد اكثر ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله الرواية عنه في الكافي \_

ونما يدل على جلالته ال الادعية والاعمال الشائمة في مسجد السهلة المتداولة المتلقاة بالقبول المذكورة في المزار الكبير وغيره نما ينتهي سندها اليه لا غير رضوان الله عليه ـ اما مؤلفاته غير هذا التفسير فهي ـ

(۱) كتاب الناسخ والمنسوخ (۲) كتاب قرب الاسناد (۳) كتاب الشرائع (٤) كتاب الحيض. (٥) كتاب النوحيد والشرك (٦) كتاب فضائل امير المؤمنين على (٧) كتاب المغازي (٨) كتاب الانبياء (١) كتاب المشذر. (١٠) كتاب المشذر. (١٠) كتاب المتاقب (١١) كتاب اختيار القرآن (١)

واكثر ما يرويه على بن ابراهيم فمن ابيه ابراهيم بن هاشم كما هو دأ به في هذا النفسير وغيره من كتبه فيجدر بنا الاشارة الى ترجمته مختصراً

ترجمة ابراهيم بن هاشم القمي

لا يخنى على ارباب النهى ما ورد من الثناء على القميين وما هي مرتبتهم

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ٢٦٠ ( ٢ .

باعتمار خدمتهم للدين المبين ـ فعن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (ره) ان الامام الصادق الناطق بالحق يقول ـ قم بلدنا وبلد شيعتنا مطهرة مقدسة قبلت ولايتنا اهل البيت لا يريدهم أحد بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخو بوا اخوافهم فاذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوه ، اما انهم انصار فأنمنا ورعاة حقنا ، ثم رفع رأسه الى المماء وقال اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من هلكة (١)

ففضل اهل قم لا ينكر لانه ابهر مر الشمس واشهر من القمر وكيف لا يكون كذلك وقد خرج منها جهابذة العلوم الجعفرية وعباقرة البحور الباقرية كابي جرير وزكريا بن ادريس وزكريا بن آدم وعيسي بن عبدالله إلا ان مهم من نال حظه ازيد واكثر كابراهيم ابي على هذا فانه شيخ القميين ووجههم فضله على القميين باعتبار تقدمه فيرواية الـكوفيين قد حكى الشيخ والنجاشي وغيرها من الاصحاب انه اول مر نشر احاديث الكوفيين بقم ـ قال السيد الداماد في محكي الرواشح ان مدحهم اياه بانه اول من نشر احاديث الكوفيين بقم كلمة جاممة ( وكل الصيد في جنب القرا ) وقال ايضاً الصحيح والصريح عندى ان الطريق من جهته صحيح فامره اجلّ وحاله اعظم مر ان يتعدل ويتوثق بمعدل وموثق غيره بلغيره يتعدل ويتوثق بتعديله وتوثيقه اياه ، كيف واعاظم اشياخنا الفخام كرئيس المحدثين والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم من الاقدمين والاحدثين شأنهم اجل وخطبهم اكبر من ان يظن باحد منهم قد احتاج الى تنصيص ناص وتوثيق موثق وهو شيخ الشيوخ وقطب الاشياخ ووتد الاوتاد وسند الاسناد فهو أحق وأجدر بان يستغنى عن ذلك ( انتهى )

<sup>(</sup>١) الكني والالقاب ٧٦ / ٣

وقال في الفهرست « ابراهيم بن هاشم ابو اسحاق القمي اصله من الكوفة وانتقل الى قم واصحابنا يقولون انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم وذكروا انه لقي الرضا بيج والذي اعرف من كتبه كتاب النوادر وكتاب القضاء لامير المؤمنين بهج »

وقال في التنقيح ما لفظه انه شيخ من مشائخ الاجازة فقيه ، محدث من اعيان الطائفة وكبرائهم واعاظمهم وانه كثير الرواية سديد النقل قد روى عنه ثقات الاصحاب واجلاؤهم وقد اء تنوا بحديثه واكثروا النقل عنه كما لا يخفي على من راجع الكتب الاربعة للمشائخ الثلاثة رضي الله عنهم فانها مشحونة بالنقل عنه اصولا وفروعا (انتهى)

ولاجل كونه راوياً في اكثر رواياته عن محمد بن ابى عمير لا بأس في تحرير نبذة من ترجمته .

محمد بن ابي عمير:

قال في النقيخ محمد بن ابي عمير زياد بن عيسى الازدي ابو احمد الذي اجمع الاصحاب على تصحيح ما يصح عنه وعد مراسيله مسانيد، عاصر مولانا الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام .

وقال النجاشي انه من موالى الهلب بن ابى صفرة وقيل مولى بني امية والأول اصح ، بغدادي الاصل والمقام لتي ابا الحسن موسى وسمع منه احاديث كناه في بعضها فقال يا ابا محمد وروى عن الرضا يهيلا ، جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين ، ذكره الجاحظ يحكي عنه في كتبه وقد ذكره في المفاخرة بينالعدنانية والفحطانية وقال في البيان والتبيين حدثني ابراهيم برداحية عن ابن ابي عمير وكان وجها من وجوه الرافضة وكان حبس في ايام الرشيد فقيل ليلي القضاء وقيل انه ولي بعد ذلك وقيل ليدل مواضع الشيعة واصحاب موسى بن

جمفر للج ، وروي انه ضرب اسواطاً بلغت منه مائة فسكاد ان يقر لعظيم الالم فسمع محمد بن يونس بن عبدالرحمن وهو يقول اتق الله يا محمد بن ابي عمير ففرج الله عنه ، وروي انه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد ( انتهى ) .

وعن الفهرست \_ محمد بن ابي عمير يكنى ابا محمد من مولى الإزد واسم ابى عمير زياد رحمه الله ، وكان مناوئق الناس عند الخاصة والعامة وانسكهم نسكاً واعبدهم وأورعهم وقد ذكره الجاحظ في كتابه في فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة الني وصفناه وذكر انه كان اوحد أهل زمانه في الاشياء كلها ادرك مر الأعمة عليهم السلام ثلاثة ابا ابراهيم موسى بن جعفر الملا ولم يروعنه ، وروى عن ابي الحسن الرضا والجواد عليها السلام ، وروى عنه احمد بن محمد عيسى انه كتب مائة رجل من رجال ابي عبدالله الصادق كل وله مصنفات كثيرة ذكر ابن بطة ان له اربعة وتسمين كتاباً ( انتهى ) وعن الكثبي في عنوان تسمية الفقها، من اصحاب ابي ابراهيم وابي الحسن الرضا عليها السلام اجتمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر المنتة النفر الذين ذكر ناهم في اصحاب ابي عبدالله كلها منهم يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن ابي عمير وعبدالله بن المغيرة والحسن بن المحبوب واحمد بن محمد ابي نصر

وكان من خصائص ابن ابى عمير انه لم يرو عن العامة ابداً مع رواياتهم عنه فلذا كانت مروياته خالصة محضة غير مشوبة برواياتهم كما يظهر مر سؤال شاذان بن الخليل النيسا بوري اياه فقال له انك قد لقيت مشائخ العامة فكيف لم تسمعمهم ? فقال قد سمعت منهم غير انى رأيت كثيراً من اصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كأنوا يروون حديث العامة عن الخاصة

وحديث الخاصة عن العامسة فكرهت ان يختلط على فتركت ذلك واقبلت على هذا (١).

عبادته

(قال الفضل بن شاذان) دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ويقول له انت رجل عليك عيال وتحتاج ان تكسب عليهم وما آمن من استذهب عيناك لطول سجودك (قال) فلما اكثر عليه قال اكثرت على ويحك لو ذهبت عين احد من السجود لذهبت عين ابن ابى عمير ما ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر فما يرفع رأسه إلا عند الزوال (وسمعته يقول) اخذ يوماً شيخي بيدي وذهب بي الى ابن ابي عمير فصعدنا اليه في غرفة وحوله مشائخ له يعظمونه ويبجلونه فقلت لابي من هذا ? فقال هذا ابن ابي عمير قلت الرجل الصالح العابد ؟ قال نعم (٢)

سخاؤه:

اما سخاؤه فقد بلغ الى مرتبة لم يكن في ذلك العصر من يفضل عليه في هذه المنقبة العليا غير مواليه الكرام عليهم السلام الذين اقتدى بقدوتهم واقتبس من جذوتهم فانه يذكر في جوده وكرمه وايثاره على نفسه ما يجمد في قباله بحر متلاطم وينسى دونه جود حاتم .

روى الشيخ والصدوق رضوان الله عليها ان محمد بن ابى عمير كان رجلا بزازاً فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بمشرة آلاف درهم وحمل المال الى بابه فخرج اليه محمد بن ابى عمير فقال ما هذا ? قال هذا مالك الذي على ، قال ورثته ? قال لا ، قال وهب

<sup>(</sup>۱) التنقيح ۲۲ / ۲ باب محمد

لك ? قال لا بل هو من ثمن ضيمة بهتها ، قال ما هو ؟ فقال بعت داري التي السكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابى عمير حدثني ذريح المحاربى عن ابى عبدالله المكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابى عمير حدثني ذريح المحاربى عن ابى عبدالله المكنها قال (لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين) ارفعها فلا حاجة لي فيها وابى والله لحجاج في وقتي هذا الى درهم ولا يدخل في ملكي من هذا درهم واحد (١).

جهاده

اما جهاده في سبيل الحق واحتمال الشدائد له فهو حسب ما روي عرب الكشي انه قال وجدت بخط ابى عبدالله الشاذانى سمعت ابا مجمد الفضل بن شاذان يفول سعي بمحمد بن ابى عمير (واسم ابي عمير زياد) الى السلطان انه يعرف اسامي الشيعة بالمراق فاصره السلطان ان يسميهم فامتنع فجرد وعلق بين القفازين فضرب مائة سوط (قال القضل سممت ابن ابي عمير) لما ضربت فبلغ الضرب مائة سوط ابلغ الضرب الالم إلى فكدت ان اسمي فسمعت نداه محمد بن يونس يقول يا محمد بن إلى عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى فتقويت بقوله وصبرت ولم اخبر والحمد لله (٢).

وروي انه تولى ضربه السندي بن شاهك امام هارون الرشيد فادى مائة واحداً وعشرين الف درهم حتى خلى عنه وكان رب خمسائة الف درهم (٣) .

ويظهر من سبر التاريخ والحديث انه رحمه الله قاسى من الجهد والبلاء في عصري الهارون والمأمون فأن المأمون حبسه في سجنه اربع سنين وكان ذلك بمد وفاة الرضا الله واختلفت الاقوال في ذهاب كتبه فقيل السلطة دفنتها حال

<sup>(</sup>۱) التنقيح ۲۱ (۲) ۱ ماب محمد

<sup>(</sup>٣) التنقيح ٦٣ باب محد

استناره في السجن خوفاً عليه كما ذكره جدي الامجد السيد الجزائري رحمه الله في شرحه على التهذيب (١) وقيل تركها في غرفة فسال عليها المطر فلما اطلق من حبسه حدثهم من حفظه وكان يحفظ ما يبلغ من اربمين جلداً فسماه نوادر فلذلك توجد احاديثه منقطمة الاسانيد الاان الاصحاب سكنوا اليها وعاملوها مماملة الصحاح ثقة به.

#### و والفاته

انه دمنف كتبا كثيرة كرابن بطة ان له اربعة وتسعين كتاباً منها كتاب النوادر ، كتاب الاستطاعة والافعال والرد على اهل القدر والجبر ، كتاب المبدأ ، كتاب الامامة ، كتاب المنعة ، كتاب المغازي ، كتاب الكفر والايمان ، كتاب البداء ، كتاب الاحتجاج في الامامة ، كتاب الحج ، كتاب منادك فضائل الحج ، كتاب الملاحم ، كتاب يوم وليلة ، كناب الصلاة ، كتاب منادك الحج ، كتاب الصيام ، كتاب اختلاف الحديث ، كتاب المعارف ، كتاب النفوحيد ، كتاب النكاح ، كتاب الرضاع توفي رحمه الله سنة ٢١٧ (٢) .

#### الثناء على التفسير:

لا ريب في ان هذا التفسير الذي بين ايدينا من اقدم التفاسير التي وصلت الينا ولولا هذا لما كان متناً متيناً في هذا الفن ولما سكن اليه جهابذة الزمن ، فكم من تفسير قيم مقتبس من اخباره ولم تره إلا منوراً بانواره كالصافي والمجمع والبرهان ، إلا ان هذا الاصل لم يكن متيسراً في زماننا هذا لانه لم يطبع منه في الاخير إلا نسختان ، طبعتا في ايران احديهما طبعت سنة ١٣١٣ و تانيتهما التي

<sup>(</sup>١) النسخة موجودة عندي بخطى . (٧) التنقيح ٢٢ باب محمد

عندي طدس سنة ١٣١٥ مع تفسير الامام المسكري على هامشه وكلتا النسختين مع كثرة الخطأ والاشتباهات فيهما كانتا نادرتين جداً حتى لم نجدها في اكثر مكنبات النجف الاشرف حتى مكتبة امير المؤمنين الجيل التي اسسها العلامة المجاهد الاميي مد ظله مع انساء ال وطول باعها في حيارة الكتب القيمة كانت فاقدة لها فاحتيج الى طباعته لئلا يندرس هذا الاثر الاثري والتأليف الزهري فشمرت الباع لرفع القناع عن هذه المؤلفة المألوفة ليرى محياها كل من احبها وحياها فانها تحفة عصرية و نخبة اثرية لانها مشتماة على خصائص شتى قلما تجدها في غيرها فمنها

- (١) ان هذا التفسير اصل اصول للتفاسير الكثيرة كما تقدم
- (٢) ان رواياته مهوية عر الصادقين عليهما السلام مع قلة الوسائط والإسناد ولهذا قال في الذريعة انه في الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام.
  - (٣) مؤلفه كان في زمن الامام المسكري على
- (٤) ابوه الذي روى هذه الاخبار لابنه كار صحابياً للامام الرضا عليه السلام
- (٥) ان فيه علماً جماً من فضائل اهلالبيت عليهم السلام التي سمى اعداؤهم لاخراجها من القرآن الكريم .
- (٦) انه متكفل لبيان كثير من الآيات القرآنية التي لم يفهم مرادها تماماً إلا بمعونة آرشاد اهل البيت عليهم السلام التالين للقرآن .

#### بقي شيء

وهو ان الراوي الاول الذي املا عليه على بن ابراهيم القمي هذا التفسير على ما يتضمنه بعض نسخ هذا التفسير (كما في نسخني) هو ابو الفضل العباس ابن محمد بن قاسم بن حمد بن عمد بن

وهذا الشخص وان لم يوجد له ذكر في الاصول الرجالية كما ذكره صاحب النريمة إلا ان ما يدل على علو شأنه وسمو مكانه كونه من اولاد الامام موسى ابن جمفر على ومنتهياً اليه بثلاث وسائط فقط ، وقد ذكره غير واحد من كتب الانساب كبحر الانساب والمجدي وعمدة الطالب، ومما يرفع غبار الريب عن اءتبار الراوي ركون الاصحاب الى هذا الكتاب وعملهم به بلا ارتياب فلوكان فيه ضعف لما ركنوا اليه ولذا قال الحر العاملي رحمه الله في الوسائل، وهو مرالذين اخذوا من هذا الكتاب ما لفظه.

« ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الاربعة وان كانت اشهر مما سواها بين العاماء ، لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الاجلاء ، وكلها متواترة النسبة الى مؤلفيها ، لا يختلف العاماء ولا يشك الفضلاء فيها » ( الوسائل ١/٥)

وقد عرضت هذا الكتاب قبل نشره على الشيخ الكبير والمجاهد الشهير سماحة العلامة آقا بزرك الطهراني (صاحب الدريمة) دام ظله فابدى سروره على طبمه ودعا لي على هذا المجهود وكتب التقريظ عليه مع ضعف حاله وارتماش يده الشريفة ، حيث عبر عن هذا الكناب بد « الاثر النفيس والسفر الخالد المأثور عن الامامين عليهما السلام »

ولا ريب في انه عريف هذا النن وغطريف من غطارفة الرمن فقليله في مقام الاطراء كثير

وبالجملة انه تفسير ربايي، وتنوير شمشعاني، عميق الم. اني، قوي المبانى عجيب في طوره، بعيد في غوره، لا يخرج مثله إلا من العالم للهلا ولا يمقله إلا العالمون، ولم آل جهداً في تصحيحه وتنظيفة من الاغلاط المشحونة فيه فاعتمدت في تصحيحه على اربع نسخ منه:

( الاولى ) نسخة مطبوعة ١٣١٥ هج على هامشها تفسير الامام المسكري ﷺ ، وهي التي كانت عندي .

(الثانية) نسخة مطبوعة ١٣١٣ هج وجعلت رمزها في هذا الكناب (ط). (الثالثة) نسخة خطية من مكتبة آية الله الحكيم مد ظله وجعلت رمزها (م).

( الرابعة ) نسخة خطية نادرة من مكتبة الشيخ كاشف الغطاء طلب ثراه ، وجعلت رمزها (ك) واسأل الله ان يوفقنا لنلك فان بلغت فيه مناي فهو شفائى، وان بتي شيء منها فأنى معتذر الى مولاي فانه ذو الصفح الجسيم والمر التقديم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم .

تنبيه يتعلق بهذا التفسير

لابد لقارى هذا التفسير من الالتفات الى اصر بدونه يصعب فهم المراد بل ربحا ينفتح للعنود والمستضعف باب اللجاج والمناد ، فيورد على هذا التفسير وما شاكله بان كثيراً مر مطالبه بميد عن ظاهر اللفظ وقريب الى التأويلات التي يستنكف العقل منها ـ مثلا ـ اي رابط للا يات المنازلة في اقوام بائدة كفوم عاد و عود باعد اه اهل البيت عليهم السلام حيث فسرت بانها نزلت فيهم و نحو ذلك. وجوا به يتوقف على بيان امور

(الاول) انه قد ظهر من الادلة الباهرة والاخبار المتضافرة من الفريقين ان ذوات محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمين هي علة ايجاد هذا الكون كما يظهر من الحديث المعروف «لولاك لما خلقت الافلاك » المشهور بين الفريقين وحديث «اول ما خلق الله نوري » المؤيد بقوله تعالى «قل ان كان للرحمن ولد فانا اول المابدين » فهذه الآية تدل على ان محمداً على الله أول الكل وجوداً

واب كان خاتم الرسل زماناً وعلى بن ابي طالب اما نفسه كا تدل على آية المباهلة او قسيم نوره كا يدل عليه قوله بخلائلة « انا وعلى مر نور واحد » واولاده الممصومون كلهم مظاهر جاله وكاله بخلائلة كا قال بخلائلة فيهم « اولنا محد واوسطنا محمد و آخرنا محمد و كانا محمد و وتدل على هذا المقصد روايات كثيرة من السنة من شاء فليراجع معارج النبوة ومدار جالنبوة وينا بيع المودة و نحو ذلك. و كذا وردت روايات كثيرة معتبرة ايضاً كحديث الكساء المتسالم عليه بين الحواص والعوام وفيه « وعزتي وجلالي أي ما خلقت ساءاً مبنية ولا ارضاً مدحية ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئاً إلا في عبة هؤلاء الخسة الذين هم تحت الكساء »

وفي اكال الدين والعيون والعلل عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قال رسول الله يَلاهِم ما خلق الله خلقاً افضل مني ولا اكرم عليه مني ، فقلت يا رسول الله فانت افضل او جبرئيل ? فقال يا على ان الله فضل انبيائه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين والفضل من بعدي لك يا على وللائمة من بعدك وان الملائكة لخدامنا وخدام محبينا ، يا على الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا على ! لولا كن ما خلق الله آدم ولا حوا، ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض فكيف لا نكون افضل مر الملائكة وقد سبقناهم الى ممرفة ربنا وتسبيحه وتقديسه لان اول ما خلق الله خلق ارواحنا فافطقنا بتوحيده و بتمجيده ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا ارواحنا بوراً واحداً استعظموا امرنا فسبحنا لتملم الملائكة ، فسبحت الملائكة بتسبيحنا

( الثاني ) لما ثبت ان ذواتهم المقدسة هي اول الخلق وغرض الحق فبدليل المقل يجب على الله تعالى لطفاً ان يعرفهم جميع خلقه ويعرض محبتهم على جميع

عباده وإلا ليلزم الانفكاك بين الغاية والمغيى فهم غرض الخلق وغرض خلقهم ذات الحق وان شئت فقل ان الله لم يخلق الخلق إلا لا مبادة ولا يعبد إلا بعد المعرفة وهي إنما تحصل بقبول الايمان بالله كما هو ، وهو موقوف على الاقرار بالرسول المخبر عن الله ، وهو موقوف على الله ان ينزل القرآن فيهم ولهم .

(الثالث) ان الله تمالى كان عالماً باعمال امة نبيه عِلاَيْتِكا بعد وفاته عِلَيْهِ اللهُ مِنْ الدين ويهتكون بنواميس حماته في كل حين ، كما ظهر مر شنائع بني امية وبني العباس وقد نبأ به النبي الصادق كما في صحيحي البخاري ومسلم فقال ﷺ لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قالوا يا رسول الله اليهود رالنصارى ؟ قال فمن ؟ (١) وكما في الاحتجاج عن امير المؤمنين المج في قوله تعالى « لتركبن طبقاً عن طبق » اي لتسلكن سبل من كان قبلكم من الامم في الغدر بالاوصياء بعد الانبياء ، وفي هذا المعنى روايات كثيرة من الفريقين فحينتذ لم يؤمن منهم ان لا يبقوا اسامي الأُعَّة او فضائلهم في القرآن فلذا لم يكن بد إلا ان يبينها الله تمالى بالكناية والاستمارة كما هو دأب القرآن واسلوبه في اكثر آياته فان له ظاهراً يتعلق بشيء وباطناً بشيء آخر ، روى المياشي وغيره عر جابر قال سألت ابا جعفر 🐯 عن شيء من تفسير القرآن فاجابني ، ثم سألت ثانياً فاجابني بجواب آخر ، فقلت جعلت فداك كنت اجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم ا فقال لي يا جابر انالقرآن بطناً والبطن بطناً وظهراً والظهر ظهراً ، يا جابر وليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية لتكون اولها في

شي. وآخرها في شي. وهو كلام متصل ينصرف على وجوم ◄ .

وعن الغزالي في احياء العلوم والحافظ ابي نعيم في حلية الأولياء عن ابن مسعود قال ان القرآن نزل على سبعة احرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وان على بن ابي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن والمراد من بطن القرآب تأويله كما قال ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

ومثال ذلك آية الشجرة حيث قال ألم تركيف ضربالله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ـ الى قوله ـ مالها من قرار ١١) فالمراد من «الشجرة الطيبة» شجرة كشجرة طيبة ـ الله صلوات الله عليهم والمراد من «الشجرة الخبيئة» و «الشجرة الملمونة» في سورة بني اسرائيل هم بنو امية (٢) فهذا تأويله فمن الذي له علم بهذا الناويل بمجرد اللفظ غير الذين انزل القرآن في بيتهم وهم اهل البيت سلام الله عليهم الملقبون في القرآن به «الراسخون في العلم» مرة وبه «الذين اوتوا العلم» مرة اخرى ، فأنهم العرفاه بوجوه القرآب ومعانيه والعلماء بناسخه ومنسوخه ، محكمه ومتشابهه ، عامه وخاصه ، مطلقه ومقيده ، مجمله ومبينه ، كا قال امير المؤمنين كلكل والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيا نزلت واين نزلت وعلى من نزلت ، ان ربي وهب لي قلباً عقولا ولساناً ناطقاً (٣) .

فانقدح من ذلك كله انه اذا ورد مهم معنى آية من الآيات القرآنية في مقام التأويل والتعبير عن بطن القرآن فلا مجال لانكاره او استغرابه وان كان خلافا للظاهر وهل هبط الروح الامين بالقرآن إلا في بيتهم ، وهل استنارت آياته إلا من زيتهم ، فهم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والننزيل ومنبت

<sup>(</sup>١) ابراهيم ٢٤ (٢) الطبري ٣ / ٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء ص ١٤٢ .

التفسير والتأويل كما قال ابو عبدالله الحسين على قدام جمهور مر الناس حين خروجه من المدينة « نحن اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة » (١) فالقرآن ظاهره انيق وباطنه عميق وان ظاهره وان كان مخصوصاً بفرد خاص او زمان خاص لكن باطنه ينطبق على كل من كان اهلاله الى يوم الفيامة ومن هنا قال ابو جعفر على ان القرآن نزل ائلاناً المث فينا وفي احبائنا وثلث في اعدائنا وعدو من كان قبلها وثلث سنة ومثل ، ولو ان الآية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك مات الآية لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن يجرى على آخره ما دامت السماوات والارض (٢)

ومن هنا علم سر ذكر الامم السابقة كآل فرعون ونمرود ، وامة موسى وهود ، وقصص النصارى واليهود ، وتكرير اعمالهم القبيحة واطوارهم الشنيمة مع ان الله تعالى ستار العيوب وغفار الذنوب فلا حكمة في نشر فضائحهم وذكر شنائمهم بعد ما حقت عليهم كلمة العقاب وتحت فيهم مواعيد العذاب ، فليس المقصود منه إلا اعتبار المعتبرين وتنبيه من لحقهم من الفاسقين الذين شابهوهم بسوء اعمالهم ولهذا عبر عن بمضهم في لسان النبي علايميلة بيهود هذه الامة ومجوسها .

فانكشف مما ذكرنا ان كل ما ورد في القرآن من المدح كناية وصراحة فهو راجع الى محمد وآله الطاهرين ، وكل ما ورد فيه من القدح كذلك فهو لاعدائهم المجمين السابقين منهم واللاحقين ويحمل عليه جميع الآيات من هذا القبيل وان كان خلافا للظاهر لان اسلوب البيان وحفظه عن النقصان يقتضي الكناية وهي ابلغ من التصريح والطف ، فلا مشاحة فيها بعد ورود دليل قاطع من العقل

(۱) ناسخ التواریخ ٦ / ۱۱۹. (۲) تفسیر فرات .

والنقل، ولا ينكره إلا من كان دأبه على المكابرة والدجل، والله ولي التوفيق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

يحريف القرآن

بقى شىء يهمنا ذكره وهو الله هذا النفسير كمفيره من النفاسير القديمة يشتمل على روايات مفادها ان المصحف الذي بين ايدينا لم يسلم من التحريف والتغيير

وجوابه انه لم ينفرد المصنف (رح) بذكرها بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة اما العامة فقد صنفوا فيه كتباً كالسجستاني حيث صنف « كناب المصاحف » والشعراني حيث قال

ولولا ما يسبق للقلوب العنميانة ووضع الحكمة في غير اهلها لبينت جميم ما سقط من مصحف عثمان (١) .

والآلوسي حيث اعترف إمد سرد الاخبار التي تدل على التحريف قائلا والروايات في هذا الباب اكثر من ان تحصي (٢) .

وقال فخر الدين الرازى ل انسير.

نقل في الكتب القديمة ان ابن مسمود كان ينكر كون سورة الفاتحة من القرآن وكان ينكر كون المعولاتين من القرآن (٣).

ونقل السيوطي عن ابن عباس وابن مسمود انه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا اللوآن بما ليس منه ، انها ليستا من كتاب الله ، انما الني يحلي ان يتموذ بهما ، وكان ابن مسمود لا يقرأ بهما (٤).

- (١) الكبريت الأحمر على هامع اليواقيت والجواهر ص ١٤٣
- (۲) روح المعاني ١ / ١٧١ (٣) مفاتيح الغيب ١ / ١٦٩.
  - (٤) الدر المنثور ٦ / ١٩٩ .

#### وقال الصبحي الصالحي

« اما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم و نحوها نحو اوصى ووصى ، و تجري تحتها ومن تحتها ، وسيقولون الله ولله ، وما عملت ايديهم وما عملته فكتا بته على نحو قراءته وكلذلك وجد في مصحف الامام (١)» وهذا اعتراف منه بان مصحف الامام مشتمل على ريادة لوضوح ان هذه القراءات كلها لم تنزل من الله تمالى لان الافصح والابلغ في المقام واحدة منها ، وكلام الخالق لا يكون إلا بالافصح والابلغ ، فاذا وجد كل ذلك في مصحف الامام فيحصل لنا العلم ولو اجمالا بزيادة ما ليس من الله في القرآن

وكذلك ذهب كثير منهم الى عدم كون البسملة من القرآن ، ومن هنا لا يقرؤنها في الصلاة ، قال السيد الخوثي دام ظله في البيان « فالبسملة مثلا مما تسالم المسلمون على ان النبي عِلَمَهُمُنَّةٌ قرأها قبل كل سورة غير التوبة ، وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بل ذهبت المالكية الى كراهة الاتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة » (٢)

اما الخاصة فقد تسالموا على عدم الزيادة في القرآس بل ادعى الاجماع عليه ، اما النقيصة فان ذهب جماعة من العلماء الامامية الى عدمها ايضاً وانكروها غاية الانكار كالصدوق والسيد مرتضى وابي على الطبرسي في « مجمع البيان » والشيخ الطوسي في « التبياب » ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من العلماء والحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين القول بالنقيصة كالسكليي والبرق ، والعياشي والنماني ، وفرات بن ابراهيم ، واحمد بن ابي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسي ، والسيد الجزائري ، والحرالهاملي ، والعلامة الفتو في ، والسيد البحراني

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن ص ٩٨. (٢) البيان ص ١٣٨.

وقد تمسكوا في اثبات مذهبهم بالآيات والروايات التي لا يمكن الاغماض عنها والذي يهون الخطب ان التحريف اللازم على قولهم يسير جداً مخصوص بآيات الولاية فهو غير منير للاحكام ولا للعفهوم الجامع الذي هو روح القرآن ، فهو ليس بتحريف في الحقيقة فلا ينال لغير الشيمة ان يشنع عليهم من هذه الجهة .

وتفصيل ذلك ان غيرهم الذي يمكن ان يورد عليهم فهو اما من جمهور المسلمين او اهل الكتاب كالنصارى واليهود وكلاهما لا يقدران على ذلك اما جمهور المسلمين فلكون كتبهم مملوءة من الاخبار الدالة على التحريف الذي هو ازيد عراتب من النحريف المستفاد من روايات الامامية ، إذ هو عند اولئك بممنى التقيصة والزيادة وفي سائر مواضيع القرآن حتى قد روي عن عمر انه قال

- (۱) لا يقولن احدكم قد اخذت القرآن كله وما يدريه ماكله ? قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل قد اخذت منه ما ظهر (۱).
- (٣) وعنه ايضاً كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحنجر فيما فقدنا من
   كتاب الله (٢)
- (٣) وايضاً روي عته فكان فيما انزل عليه آية الرجم فرجم ورجمنا بعده (٣).
- (٤) وعن ابي موسى الاشعري اناكنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة بالبراءة فانسيتها ، غير انى قد حفظت منها لوكان لابن آدم واديان من المال لابتغى واديا ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم الاتراب (٤) ومثله كثير بما يظهر منه ذهاب كثير من القرآن عندهم مر آيات الأحكام والسور

(۱) الاتقان ۲ / ۶۰ (۳) سنن ابن ماجة ص ۱۶۱ . (۶) صحیح مسلم ۳ / ۱۰۰ كسورتي الخلع والحفد (١) واين هذا من القول بان الساقط منه آيات تتعلق بالولاية فقط مع بقاء جميع آيات الاحكام .

وهذا هو السر في الله الأعمة الطاهرين سلام الله عليهم المجمين امروا بالتشبث بالقرآن الكريم وامروا بارجاع الاحاديث المشكوكة على القرآن والأخذ عما وافقه ورد ما خالفه وإعاهو نص واضح على ان التحريف والتغيير لم يقع فيها وما وقع منه يسيراً فأنما هو بالنسبة الى الآيات الراجعة الى آل بيت النبي صلوات الله عليهم مع بقاء كثيرة منها على حالها لم تحرف مع كفايتها في مقام استملام فضائلهم مع احتمال كون المحاقط من قبيل الشرحلا المتن كماذهب اليهالكاشاني فضائلهم مع احتمال كون المحاقط من قبيل الشرحلا المتن كماذهب اليهالكاشاني القرير المتن كماذهب اليهالكاشاني المتن كماذهب اليهالكاشاني التهريف المتن كماذهب اليهالكاشاني المتن كماذهب اليهالكاشاني المتن كماذهب اليهالكاشاني المتن كماذهب اليهالكاشاني المتناهم المتناهد المتناهد

اما اهل الكتاب فأنهم ايضاً لا يقدرون على الايراد المذكور لوروده على انقسهم حقيقة لذهاب التوراة والأنجيل من البين كما يشهد به مطالمة هذين الكتابين ، وقد اعترف علماؤهم اجمع بحدوث الاناجيل الاربعة بعد وفاة عيسى حتى سعوها New, Testament اعني « العهد الجديد »

وهذه الاناجيل عبارة عن ١- انجيل متى ٢- انجيل مرقس ٣- انجيل لوقا. ٤- انجيل يوحنا ، وليس واحد منها مر كلام عيسى ولا حواريه بل انها نسبت الى متى ولوقا لتحصيل الاشتهار وجلب رغبة الناس اليها ، وقد جرت هذه الاناجيل في الناس دهراً طويلا تقرأ مسودة فحدثت فيها التفييرات والاضافات حيناً بعد حين واضيفت فيها الاساطير التي كان بناه اكثرها على المبالغة وانها كانت على السنة ضعفة العقول في ذلك الزمان حتى حسبت بعد

<sup>(</sup>١) روح المعانى ١ / ٢٤ .

مدة حقائق تاريخية وحوادث واقمية قد صرح بذلك كله عاماؤهم الممروفون في كتبهم (١) .

وقال القسيس الممروف ارنست وليام Earnest William ان مرقس المدم الاناجيل كم سنذكره في الباب النامن كتب حين انتشرت النصرانية في الارجاء ، وكانت الفترة بين صلب عيسى وكتابته اربعين سنة او ازيد (١) .

وهذا بخلاف القرآن الحدكيم فانه كان مكتوبا مدوناً في زمان الرسول بخلاف عند امير المؤمنين المليلا على قول او كان مكتوباً متفرقاً على الواح وعسب والفه الخلفاء على قول آخر مع اجماع الفريقين على ان مأ بين الدفتين كله من الله تعالى فهو باق على اعجازه منزه عن الدخل في حقيقته ومجازه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، متحد على اعلائه القويم القديم .

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بمضهم لبعض ظهيراً »

طيب الموسوي الجزائري النجف الاشرف ٨ رجب المرجب سنة ١٣٨٦

<sup>(</sup>۱) وهذه اسامیهم مع اسای کتبهم

<sup>(1)</sup> The Rise Of Christanity By Earnest William

<sup>(1)</sup> History Of Syria By Philip. K. Hitti.

<sup>(</sup>T) The Life Of Juses By Earnest
The Rise Of Christanity p. 84

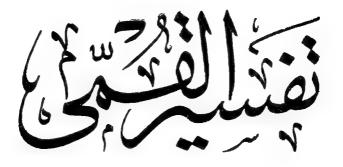

## المنافقة المنافقة الفيتي المنافقة المنا

( من اعلام القرنين ٣ \_ ٤ ه )

مححه وعلق عليه وقدم له حجة الاسلام الملامة

التيرطيب لوسوي الجائري الجزء الاول

## بنيالنكالخ الخين

الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفردالذي لامن شيء خلق (١) ماكون بل بقدرته ، بإن مها من الاشباء وبانت الاشياء منه فليست له صفة تنال ولاحد يضرب فيه الأمثال كل دون صفاته تحبير (٢) اللغات ، وضل هنا لك تصاريف الصفات وحار في ادا بي ملكوته عميقات مذاهب التفكير ، وانقطع دون الرسو خ في علمه جوامع التفسير، وحال دور، غيبه المكنون حجب من الغيوب وتاهت في ادنى ادا نيها طامحات المقول ، فتبارك الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس لنمته حدمحدود ولا وقت ممدود ولا اجل ممدود ،فسبحان الذي ليس لهافلتمداء ولا غاية منتهى،سبحانه كما هو وصف نفسه والواصفون لايبلغون لمته، حد الاشياء كلها بعلمه عند حلقه وابانها ابانة لها من شبهها بما لم يحلل فيها فيقال هو فيها كا بين ولم يناء عنها فيقال هو منها باين، ولم يخل منها فيقال له اين، سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه واحصاها حفظه فلم يعزب عنه خفيات هبوب الهواء ولا غامض سر أثر مكنون ظلم الدجي، ولا ما في السموات الملي الارضين السفلي وعلى كل شيء منها حافظ ورقيب وبكل شيء منها محيط هو الله الواحد الاحد رب العالمين والحمد لله الذي جمل العمل في الدنيا والجزّاء في الآخرة وجمل احكل شيء قدراً ولكل قدر اجلا ولكل اجل كتاباً يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب والحمد لله الذي جمل الحمد شكرا والشكر طاعة والتكبير جلالةو تعظيما

<sup>(</sup>١) اي لم يخلق الكون من شيء أنما خلقه بقدرته بدون شيء فلفظ

<sup>«</sup> قدرته » مجرور من بواسطة العطف على « شيء » ع-ز

<sup>(</sup>٢) حبر الـكلام اي حسنه وزينه . ج-ز

فلا اله الا هو اخلاصاً فشهد به فانه قالءزوجل «ستكتب شهادتهم ويسألون»وقال «الامن شهدبالحق وهم يعلمون» تشهد به بلخة (١) صدور ناوعارفة قاو بناقد شيط به (٢) لحومنا ودماؤنا واشعارنا وابشارنا واسماعنا وابصارنا واشهدان محمدأ عبده ورسوله صلوات الله غليه ارسله بكتاب قد فصله واحكمه واعزه وحفظه بملمه واوضحه بنوره وايده بسلطانه واحكمه من ان يميل سهواً ويأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل منحكيم حميد، لا تفنى عجائبه من قال به صدق ومن عمل به احيرٌ ومن خاصم به فلج ومن قال به قصر ومن قام به هدى الى صراط مستقيمومن تركه من الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم من غيره اضله الله وهو حبل الله المتين فيه بيان ماكان قبلكم والحكم فيما بينكم وخبر مقادكم آنزله الله بملمه واشهد الملائكة بتصديقه فقال « لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بملمه والملائكة يشهدون وكني بالله شهيدا » فجعله نوراً يهدى التي هي اقوم فقال « اتبعوا ما الزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما يتذكرون » فني اتباع ما جاء من الله عز وجل الفوز المظيم وفي تركه الخطا المبين فجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا والآخرة ، والفرآن آمر وزاجر حد فيه الحدود وسنفيه السنتن وضرب فيه الامثال وشرع فيه الدين و غدا من سببه حجة على خاءه اخذ عليهم ميثاقهم وارتهن لهم انفسهم لينبىء لهم ما يأتون وما يبتغون ليهلك من كم هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وار\_ الله سميع عليم وقال اميرالمؤمنين کے. صلوات اللہ علیه و آلهر« ان الله عز وجل بعث نبیه محمدا صلی الله علیه و آله بالهدی وأنزل عليه الكتاب بالحق وانتم اميون عن الكتاب ومن آنزله وعن الرسول ومن ارسله، ارسله على حين فترة من الرسل وطول هجمة (٣) من الامم وانبساط من

<sup>(</sup>١) بلج صدره اى انشرح (٢) شيط اي نضج (٣) الهجمة النوم .

الجهل واعتراض من الفتنة وانتقاص منالبسرم وعمى عــنالحق وانتشار منالخوف كم الدين وتلظى من الحروب وعلى حين اصفرار من رياض جنات الدنيا ويبوس من اغصانها روياس من تمرتها واغورار من مائها ، فقددرست اعلام الهدى وظهرت اعلام 📻 الردى والدنيا متهجمة (١) في وجوهاهلها متكفهرة مدبرة غير مقبلة ثمرتها الفتنة وطمامها الجيفة وشمارها الخوف ودثارها السيف قدمن قهم كلىمزق فقد اعمت عبون اهلها واظامت عليهم ايامها قد قطعوا ارحامهم وسفكوا دمائهم ودقتو في الترتب الموؤدة بينهم من اولادهم يجتازدونهم طيب الميش ورفاهته، خوط (٢) لايرجون من الله ثواباً ولا يخافون الله عقاباً حيبهم اعمى نجس ميتهم في النار مبلس فجاءهم النبي عَلَيْمُنِينًا بنسخة ما في الصحف الأولى وتصديق الذي بينيديه وتفصيل الحلال و بيان الحرام وذلك الفرآن فاستنطقوه فلن ينطق لـكم ، اخبركم عنه ان فيه علم ما مضى وعلم ما يأتى الى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما اصبحتم فيه مختلفون فلو سأَلْمَوْ بى عنه لأخبرتكم عنه لأبى اعامكم »

وقال رسول الله عليه الله في حجة الوداع في مسجد الخيف « الى فرطكم (٣) وانكم واردون على الحوض، حوض عرضه ما بين بصرة وصنعاء، فيه قد حان من فضة عدد النجوم الا وابى سائلكم عن الثقلين قالو يا رسول الله وما الثقلان ? قال كتاب الله الثقلالاكبر طرف بيدالله وطرف بايديكم فتمسكوا به ان تضلوا وإن تزلوا والثقل الاصغر عترى واهل بيتي فانه قد نبأ بى اللطيف الخبير انهما لن يفترقا

(٣) الفرط المتقدم والممنى الى اتقدمكم الى الحوض . ع.ز

<sup>(</sup>١) الهجمة اول ما يهجم من ظلام الليل والمراد هنا مطلق الظامة وكذا مكفهرة ، وفي ط متجهمة اى عابسة ع. نر

<sup>(</sup>٢) الخوط الفصن الناعم اوكل قضيب يمني انهم كانو اغير ذوى حنك وتدبير

حتى بر داعليّ الحوض كاصبمي هاتين \_ وجمع بينسبا بنيه \_ ولااقول كهاتين \_ وجمع بين سبابته والوسطى \_ فتفضل هذه على هذه » فالقر آن عظيم قدره جليل خطره بيّن ذكره من مملك به هدي ومن تولى عنه ضل وزل فافضل ما عمل به الفرآن لقول الله عزوحل لنبيه عِللهُمَائِيَّةُ ﴿ وَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ تَبْيَانَا لَـكُلُّ شَيَّءُ وَهُدَى وَرَحْمَةً وبشرى المسلمين » وقال « وانزلنا اليك الذكر لتبين للنــــاس ما نزل اليهم » فَفُرْضُ اللَّهُ عَزُ وَجُلُّ عَلَى نَهِيهِ تَبْلَاثُهُمَّالَةً أَنْ يَبِينَ لَلنَّاسُ مَا فِي القرآن مِن الاحكام والفوانين والفرايض والسنن وفرض على الناس التفقه والتعليم والعمل بما فيه حتى لا يسع احداً جهله ولا يعذر في تركه ومحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم ولا يقبلُ الا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والاخذ منهم فقـــال « فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » معلمهم عن رسول الله وهم الذين قال في كتابه وخاطبهم في قوله تمالى « يا ايها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لملكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم ومما جمل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا (القرآن)ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا ـ انتم يا معشر الأعة ـ شهداء على الناس » فرسول الله بَعَلَيْهُ عَلَيْهُم وهم شهداه على الناس فالعلم عندهم والقرآن ممهم ودين الله عز وجل الذي ارتضاء لأنبيائه وملائكته ورسله منهم يقتبس وهو قول امير المؤمنين ﷺ « الا ان العلم الذي هبط به آدم ﷺ من السهاء الى الأرض وجميع مافضلت به النبيون الى خاتم النبيين عندي وعندعترة خاتم النبيين فاين يتاه بكم بل رُوَّقَالَ ايْضُأَ امير المؤمنين على في خطبته « ولقــــد علم المستحفظون من اصحاب محمد لِطَالِبَائِلِيَّا انه قال أنى وأهل بيتي مطهرون فلانسبقوهم فتضلوا ولا تتخلفوا عنهم فتزلوا ولا تخالفوهم فتجهلوا ولا تعلموهم فأنهم اعلم منكم هم اعلم الناس كباراً واحلم الناس صفاراً فاتبعوا الحق واهله حيث كان فني الذي ذكر نا من عظيم خطر الفرآن وعلم الأعمة عليم مراكفاية لمر شرح الله صدره ونور قلبه وهداه لايمانه ومن عليه بدينه وبالله نستمين وعليه نتوكل وهو حسبنا ولمم الوكيل » (قال ابوالحسن على بن ابر اهيم الهاشمى القميط)

فالقرآن منه ناسخ ، ومنه منسوخ ، ومنه محكم ، ومنه متشابه ، ومنه عام ، ومنهخاص، ومنه نقديم، ومنه تأخير، ومنه منقطع، ومنه ممطوف، ومنه حرف مكان حرف ، ومنه على خلاف ما الزل الله (١) ، ومنه مالفظه عام ومعناه خاص، ومنه مالفظه خاصوممناه عام ، ومنه آیات بیمضها فی سورة و تمامها فیسورة اخری ومنه ما تأويله في تعزيله يم ومنه ما تأويله قبل تنزيله ، ومنهما تأويله بمد تنزيله ، ومنه رخصة اطلاق بعد الحظر ، ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيار ان شاء فعل وان شاء ترك ، ومنه رخصة ظاهرها خلاف باطنها يممل بظاهرها ولا يدان بباطنها ، ومنه ماعلى لفظ الخبر ومعناه حكاية عن قوم ، ومنه آيات نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ، ومنه مخاطبة لقوم ومعناه لقوم آخرين ، ومنه مخاطبة للنبي عِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْهُ مَا لَفَظُهُ مَفُرِدُ وَمَعْنَاهُ جَمَّعٌ ، وَمَنْهُ مَا لَا يُعْرِفُ محريمه الا بتحليله ، ومنه رد على الملحدين ، ومنه ردعلىالزنادقه ، ومنه رد على الثنوية ومنه رد على الجهمية ، ومنه رد على الدهرية ، ومنه رد على عبدة النيران ، ومنه رد على عبدة الاوثان ، ومنه رد على المميزلة ، ومنه رد على القدرية ، ومنه رد على المجبرة ، ومنه رد على من انكر من المسلمين الثواب والعقاب بمد الموت يوم القيامة ، ومنه رد على من انكر الممراج والأسراء ، ومنه رد على من انكر الميثاق

<sup>(</sup>١) مراده رحمه الله منه الآيات التي حذفت منها الفاظ على الظاهر كالآيات التي نزلت في امير المؤمنين الجالج مثل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك (في على الجالج ) وسيأتى تفصيل القول في ذلك عند محله . ع ـ ز

في الذر، ومنه رد على من انكر خلق الجنة والنار ومنه رد على من انكر المتمة والرجمة، ومنه رد على من وصف الله عز وجل ومنه مخاطب قالله عز وجل لأمير المؤمنين والأعة عليم المعاوما ذكره الله من فضايلهم وفيه خروج القائم واخبار الرجمة وما وعد الله تبارك وتعالى الأعمة عليهم السلام من النصرة والانتقام من اعدائهم وفيه شرايع الاسلام واخبار الانبياء عليهم السلام ومولدهم ومبعتهم وشريعتهم وهلاك امتهم، وفيه ما نزل بمغازي النبي عليم السلام وفيه ترغيب، وفيه اخبار وقصص، ومحن ذاكرون جميع ما ذكر نا ان شاء الله في اول وفيه امثال ، وفيه اخبار وقصص، ومحن ذاكرون جميع ما ذكر نا ان شاء الله في الكتاب وبالله التوفيق والاستمانة وعليه نتوكل وبه نستمين ونستجير والصلاة على محمد وآله الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

فاما الناسخ والمنسوخ فان عدة النساء كانت في الجاهلية اذا مات الرجل تمتد امرأته سنة فلما بعث رسول الله على القليم عن ذلك وتركهم على عاداتهم وانزل الله تمالى بذلك قرآنا فقال « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج » (١) فكانت المدة حولا فلما قوى الاسلام انزل الله « الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر (٢) فنسخت قوله « متاعاً الى الحول غير اخراج » ومثله ان المرأة كانت في الجاهلية ادا زنت محمن في بيتها حتى تموت والرجل يوذى فانزل الله في ذلك « واللانى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهنوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجمل الله لهن سبيلا(٣)» فان شهنوافامسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجمل الله لهن سبيلا(٣)»

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٤٠ (٢) البقرة ٢٣٤ (٣) النساء ١٤

رحيما (۱) » فلما قوى الاسلام أثرل الله « الزانية والزانى فاجلدواكل واحدمنها ماءة جلدة (۲) » فسخت تلك ومثله كثير نذكره في مواضعه ان شاء الله تعالى والما المحكم فمثل قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا اذا قمنم الى الصلاة فاغسلوا وجوهم وايديكم الى المرافق والمسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكمبين (٣) » ومثله « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (٤) » ومنه قوله « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (٤) » ومنه قوله « حرمت عليكم الميت واخواتكم (٥) » الآية الى آخرها فهذه كله محكم قد استغنى بتهزيله عن تأويله ومثله كثير

واما المتشابه فما ذكرنا بما لفظه واحدوممناه مختلف فمنه الفتنة التي ذكرها الله تمالى في الفرآن فمنها عذاب وهو قوله « يوم هم على النار يفتنون (٦ » اي يمذبون وقوله « الفتنة اكبر من القتل (٧) » وهي السكفر ومنه الحب وهو قوله « اعا اموالسكم واولادكم فتنة (٨) » يعي بها الحب ومنه اختبار وهو قوله « الم احسب الناس اس يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون (٩) » اي لا يختبرون ومثله كثير نذكره في مواضمه ومنه الحق وهو على وجوه ومنه الصلال وهو على وجوه ومنه الفلال

واما ما لفظه عام ومعناه خاص فمثل قوله تعالى « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانى فضلتكم على العالمين (١٠) » فلفظه عام ومعناه خاص لأنه فضلهم علىعالميزما نهم باشياء خصهم بها وقوله « واوتيت من كلشي.(١١)»

 <sup>(</sup>١) النساء ١٥ (٢) النور ٢ (٣) المائدة ٧

<sup>(</sup>٤) المائدة ١٧٣ (٥) النساء ٢٢ (٦) الذاريات ٢٣

<sup>(</sup>٧) البقرة ١٩١ ( ٨) الانفال ٢٨ ( ٩) العنكبوت ٢

<sup>(</sup>١٠) البقرة ١٢٧ (١١) النمل ٢٣

يعني بلقيس فلفظه عام ومعماه خاص لأنها لم توت اشياء كثيرة منها الذكر واللحية وقوله « ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء باس ربها (١) » لفظه عام ومعناه خاص لأنها تركت اشياء كثيرة لم تدمرها

واما ما لفظه خاصومعناه عام فقوله « مناجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس اوفساد في الارض فكاعا قتل الناس جميعاً (٢) » فلفظ الآية خاص في بني اسرائيل ومعناها عام في الناس كلهم .

واما التقديم والتأخير فان آية عدة النساء الناسخة مقدمة على المنسوخة لأن في التأليف قد قدمت آية «عدة النساء اربعة اشهر وعشراً (٣)» على آية «عدة سنة كاملة (٤)» وكان يجب اولا ال تقرأ النسوخة التي نزلت قبل م الناسخة التي نزلت بعده وقوله «افهن كال على بيئة من ربة ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة (٥) فقال الصادق الملك الما نزل «افهن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه اماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى» > كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه اماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى» > وقوله « وقالوا ما هى الاحياتنا الدنيا نموت ونحبي (٥) » مرلأن الدهرية لم يقروا وقوله « يامريم البهث بعدالموت وا مما قالوا « محياو عوت» فقدموا حرفا على حرف وقوله « يامريم النبهث بعدالموت وا ما قالوا « محياو عوت» فقدموا حرفا على حرف وقوله « يامريم افتي لربك واسجدي واركمي (٧) » ايضاً هو «اركمي واسجدي» وقوله في فلملك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا في فلملك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا في فلملك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا في فلملك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا في المهلك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا في المهلك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا في المهلك باخع (٨) نفسك على آثارهم ال لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً » وا عا

(١) الاحقاف ٢٥ (٢) المائدة ٢٥

(٣) الذين يتوفون منكم ويذرون ازواحا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراً ـ البقرة ٣٣٤

(٤) والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج البقرة ٢٠٠ (٥) الهود ١٧ (٦) الجاثية ٢٣ الحول غير اخراج البقرة ٤٣٠ (٨) بخع نفسه كاد ان يملكها من غضب اوغم

هو «فلعلك باخع نفسك على آثارهم اسفاً ان لم يؤمنو الهذا الحديث» ومثله كثير . واما المنقطع المعطوف في خبر ثم

انقطمت قبل عَامِها وجائت آيات غيرها ثم عطف بعد ذلك على الخبر الأول مثل قوله عز وجل « وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوالله وانتموه ذلكم خيراكم انكنتم تملمون اعما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تمبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فأبتغوا عندالله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون » ثم انقطع خبر ابراهيم فقال مخاطبة لأمة محمد « وان تكذبوا فقــد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين او لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير » الى قوله « اولئك يتسوا من رحمتي واوالمُك لهم عذاب اليم » ثم عطف إمد هذه الآيات على قصة ابراهيم فقسال « وماكان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فأنجاه الله من النار (١) » ومثله في قصة لقان قوله « واذ قال لقان لا بنه يمظه يا بني لا تشرك بالله انالشرك لظلم عظيم » ثم انقطعت وصية لقان لأبنه فقال « ووصياً الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن » الى قوله « فانبئكم عما كنتم تسملون » ثم عطف على خبر لفهان فقال « يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكر \_ في صخرة او في السماوات او في الأرض يأت بها الخ (٢) » ومثله كثير

واما ما هو حرف مكان حرف فقوله « لئلا يكون للناس على الله حجة الا الذين ظاموا منهم (٣) » يعني ولا للذين ظاموا منهم وقوله « يا موسى لا تخف أنى لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم (٤) » يعني ولا من ظلم وقوله « ولا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ (٥) » يعني ولا خطأ وقوله « ولا

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٤ (٢) لقمن ١٩ (٣) البقرة ١٥٠

<sup>(</sup>٤) النماء ١٠ (٥) النساء ٩١

يزال بنيا نهم الذي بنواريبة في قلوبهم الا ان تقطع فلوبهم (١) » يـنـيـــــــى تنقطع قلوبهم ومثله كثير

واما ما هو كان على خلاف ما انرل الله فهو قوله « كنتم خير امة اخرجت للمناس تأسرون بالممروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله (۲) » فقال ابو عبدالله كالقاري هذه الآية « خير امة » يقتلون امير المؤمنين والحسين بن على كلكا ؟ فقيل له وكيف نزلت يابن رسول الله ؟ فقال اعا نزلت « كنتم خير اعة اخرجت للناس » الا ترى مدح الله لهم في آخر الآية « تأسرون بالممروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله » ومثله آية قرئت على ابى عبدالله كلكا « الذين يقولون ربنا هب لنا من ارواجنا وذريانها قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما (٣) » فقال ابوعبدالله كلك لفد سألوا الله عظيما ان بجملهم للمتقين اماما فقيل له يابنرسول الله واجمل لنا من المتقين اماما » وقوله « له معقبات من بين يديه ومر خلفه واجمل لنا من المتقين اماما » وقوله « له معقبات من بين يديه ومر خلفه كفظ والمن من امر الله وكيف يكون الممقب من بين يديه فقيل له وكيف ذلك يابن رسول الله و فعال انجا و فراكه كثير .

واما ما هو محرف منه فهو قوله « لـكن الله يشهد بما آنزل اليك في على آنزله بعلمه والملائكة يشهدون ( ٥ ) » وقوله « يا آيها الرسول بلغ ما آنزلاليك من ربك في على فان لم تفعل ثما بلغت رسالته (٦) » وقوله « أن الذين كفروا

<sup>(</sup>١) التوبة ١١١ (٢) آل عمران ١١٠ (٣) الفرقان ٧٤

<sup>(</sup> ٤ ) الرعد ١٠ ( ٥ ) اللساء ١٦٦ ( ٦ ) المائده ٧٠

وظاموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم (١) » وقوله « وسيعلم الذين ظاموا آل محمد حقهم اي منقلب ينقلبون (٢) » وقوله « ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت (٣) » ومثله كثير نذكره في مواضعه

واما ما لفظه جمع ومعناه واحد وهو جار في الناس وقوله « يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتكم ( ٤ ) » نزلت في ابي لبابة بن عبدالله بن المنذر خاصة وقوله « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياه (٥) » نزلت في حاطب بن ابي بلتمه وقوله « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جموا ليكم (٦) » نزلت في نعيم ابن مسعود الاشجمي وقوله « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن (٧) » نزلت في عبدالله بن نفيل خاصة ومثله كشير نذكرته في مواضعه

واما ما لفظه واحد ومعناه جمع فقوله « وجاه ربك والملك صفاً صفا(٨)» فاسم الملك واحد ومعناه جمع وقوله « الم تر ان الله يسجد له مر في السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر (٩) » فلفظ الشجر واحد ومعناه جمع ٠

واما ما لفظه ماض وهو مستقبل فقوله « ونفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين (١٠) » وقوله

<sup>(</sup>١) النساء ١٦٧ (٢) الشعرا ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) الآية الموجودة في المصحف هكذا ﴿ وَلُو تَرَى أَذَ الظَّالُمُونَ فِي

غمرات الموت ؟ الانعام ٩٣ (٤) الانفال ٢٧ (٥) الممتحنة ١

<sup>(</sup>٦) آل عمران ۱۷۳ (۷) التوبة ۲۲ (۸) الفجر ۲۲

<sup>(</sup>١) الحج ١٨ (١٠) النمل ٨٧

« ونفخ في العبور فصعق من في السعوات ومن في الارض الا من شاه الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون (١) ) الى آخر الآية فهذا كله ما لم يكن بعد وفي لفظ الآية انه قد كان ومثله كثير

واما الآيات التي هي في سورة وعامها في سورة اخرى فقوله في سورة المدرة في قصة بني اسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون واصحابه وانزل موسى ببني اسرائيل فأنزل الله عليهم المن والسلوى فقالوا لموسى « لن نصبر على طمام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا بما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وقومها وعدسها وبصلها فقال لهم موسى "انستبدلون الذي هو ادبى بالذي هو خير اهبطوا مصر فأن لكم ما سألتم (٢) فقالوا له يا موسى أن فيها قوماً جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأن يخرجوا منها فأنا داخلون (٣) » فنصف الآية في سورة البقرة وفصفها في سورة الماثدة وقوله « اكتبها فهي على عليه بكرة واصيلا (٤) » فرد الله عليهم « وما كنت تناو من قبله من كناب ولا تخطه بيمينك اذاً لأرتاب المبطلون (٥) » فنصف الآية في سورة الفرقان وفصفها في مواضعه .

واما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها فقوله « ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن(٦) » وذلك انالمسلمين كانوا ينكحون اهلالكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم فأنزل الله « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

<sup>(</sup>١) الزمر ٦٨ (٢) البقرة ٦١ (٣) المائدة ٢٤

<sup>(</sup>٤) الفرقان ٥ ( ٥ ) العنكبوت ٤٨ ( ٦ ) البقرة ٢٢١

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولمبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم " فنهى الله ان ينكح المسلم المشرك المشرك المسلمة ثم نسخ قوله «ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن» بقوله في سورة المائدة « وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطما مكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموه الجورهن (١) " فنسخت هذه الآية قوله « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وترك قوله « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ان ينكح المشركة وكل له ان ينزوج المشركة من اليهود والنصارى ، وقوله ان ينكح المشركة ويما ان النفس بالنفس والعين بالمين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص (٢) " ثم نسخت هذه الآية بقوله « كتب عليكم النفس بالنفس الى قوله السن بالسن " ولم ينسخ قوله « المجروح قصاص " فنصف الآية منسوخة ونصفها متروكة .

واما ما تأويله في تنزيله فكل آية نزلت في حلال او حرام بما لا يحتاج فيها الى تأويل مثل قوله « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم (٤) » وقوله « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (٥) » ومثله كثير نما تأويله في تنزيله وهو من الحجكم الذي ذكرناه.

واما ماتاً ويله مع تنزيله فمثل قوله ﴿ اطيموا الله واطيمواالرسول واولى الأس منكم (٦) ﴾ فلم يستغن الناس بتنزيل الآية حتى فسر لهم الرسول من اولوا

<sup>(</sup>١) البقرة ٥ (٢) المائدة ٤٨ (٣) الپقرة ١٧٨٠

<sup>(</sup> ٤ ) النساء ٢٢ ( ٥ ) المائدة ١٧٣ ( ٦ ) النساء ٥٨

الأمر وقوله «أتفوا الله وكونوا مع الصادقين (١) » فلم تستغن الناس الذين سمموا هذا من النبي بتديل الآية حتى عرفهم النبي تطالبا الله من الصادقون وقوله ويا ايها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم فلم يستغن الناس حتى اخبرهم النبي (ص) كم يصومون وقوله

« اقيموا الصلاة و آتوا يالزكاة » فلم تستفن الناس بهذا حتى اخبرهم النبي كم يصلون وكم يوكون .

واما ما تأويله قبل تبزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبي بحليما ما لم يكن عند النبي فيها حكم مثل الظهار فال العرب في الجاهلية كانوا اذا ظاهرالرجل من امرأته حرمت عليه الى الأبد فلما هاجر رسول الله اللدينة ظاهر رجل من امرأته بقال له اوس بن الصامت فجاءت امرأته الى رسول الله يحليها فأخبرته بذلك فانتظر النبي بحلها الحكم من الله فانزل الله تبارك وتمالى « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم ال الهائي ولدنهم (٢) » ومثله ما نزل في اللمان وغيره مما لم يكن عند النبي بحله التبزيل فيه حكم حتى نزل عليه القرآن به من عند الله عز وجل فسكان التأويل قد تقدم التبزيل

واما ما تأويله بعد تنزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبي تِللَّبَلِيَّة وبعده من غصب آل محمد حقهم وما وعدهم الله به من النصر على اعدائهم وما اخبرالله به من اخبار الفائم وخروجه واخبار الرجعة والساعة في قوله «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون (٣) » وقوله «وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولحيكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً (٤) » نزلت في القائم من آل محمد تعليم وقوله

<sup>(</sup>١) التوبة ١٢٠ (٢) المجادلة ٢ (٣) الانبياء ١٠٥ (٤) النور ٥٥

« نريدان عن على الذين استضمفوا في الارض و نجملهم أعمة و نجملهم الوار ثين و عكن لهم في الأرض (١) » ومثله كثير مما تأويله بمد تنزيله .

واما ما هو متفق اللفظ ومختلف المعنى فقوله « واسأل القرية التي كنافيها والمير التي اقبلنا فيها (٢) » يعني اهل القرية واهل العير وقوله « وتلك الفرى اهلكنا هم لما ظلموا » يعني اهل القرى، ومثله كثير نذكره.

واما الرخصة التي هي بعد العزيمة فارب الله تبارك وتعالى فرض الوضوء والغسل بالماء فقال « يا إيها الذين آمنوا اذا قرتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكمبين وان كنتم مرضى او فاطهروا » ثم رخص لمن لم يجد الماء التيمم بالتراب فقال « وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغايط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه (٣) » ومثله «حافظواعلى لصلوا والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (٤) » ثم رخص فقال « وان خفتم فرجالا او ركبانا » وقوله « فاذكروا الله قياماً وقموداً وعلى جنوبكم » فقال العالم الما الصحيح يصلي قاما والمريض يصلي جالساً فمن لم يقدر فمضطجماً يؤمي ايماء فهذه رخصة بمد العزيمة.

واما الرخصة الني صاحبها فيها بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك فان الله عز وجل رخص ان يعاقب الرجل الرجل على فعله به فقال « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عنى واصلح فاجره على الله (٥) » فهذا بالخيار ان شاء عاقب وارشاء عنى واما الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها ولايدان بباطنها

<sup>(</sup>١) القصص ٥ (٢) يوسف ٨٢ (٣) المائدة ٦

 <sup>(</sup>٤) البقرة ٢٣٨ (٥) الشورى ٤٠

فان الله تبارك وتعالى نهى ان يتخذ المؤمن الكافر وليا فقال « لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء (١) » ثم رخص عند التقية ان يصلي بصلاته ويصرم بصيامه ويعمل بعمله في ظاهره وان يدين الله في باطنه بخلاف ذلك فقال « الا ان تتقوا منهم تقاة (٢) » فهذا تفسير الرخص ومعنى قول الصادق على ان الله تبارك وتعالى يحب ان يؤخذ برخصه كما يجب ان يؤخذ بعزايمه

واما ما لفظه خبر ومعناه حكاية فقوله « ولبثوا في كهفهم ثلاث ماءة سنين وازدادوا تسماً (٣) » وهذا حكاية عنهم والدليل على انه حكاية ما رد الله عليهم بقوله «قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض » وقوله يحكي قول قريش « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلني (٤) » فهو على لفظ الخبر ومعناه حكاية ومثله كثير نذكره في مواضعه .

واما ما هو مخاطبة للنبي تخليجين والمعنى لأمته فقوله « يا ايها النبي اذا طعمم النساء فطلقوهن لمدتهن (٥) » فالمخاطبة للنبي تخليجين والمعنى لأمته وقوله «لاتدع مع الله الها آخر فتلقى في جهنم مذموماً مدحوراً (٦) » ومثله كثير مما خاطب الله به نبيه بخليجين والمعنى لأمته وهو قول الصادق الحلى ان الله بعث نبيه بخليجين بإياك اعنى واسمعى يا جارة.

واما ما هو مخاطبة لقوم وممناه لقوم آخرين فقوله « وقضينــــــا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن ( انتم يا معشر امة محمد ) في الأرض مرتين ولنملن علواً كبيراً (٧) » فالمخاطبة لبني اسرائيل والمعنى لأمة محمد يتكانبكا

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۲۸ (۲) آل عمران ۲۸ (۳) الکهف ۲۵ (۱) الزمی ۳ (۵) الطلاق ۱ (۲) اسری ۱۸ (۷) اسری ۶

واما الرد على الزنادة.... ققوله « ومن نحره ننكسه في الخلق افلا يمقلون (١) » وذلك ان الزنادقة زعمت ان الانسان اعا يتولد بدوران الفلك فلذا وقمت النطفة في الرحم تلقتها الاشكال والغذاء ومر عليه اللبل والنهار ويكبر لذلك فقال الله تبارك وتعالى رداً عليهم « ومن نمره ننكسه في الخلق افلا يمفلون » يعني من يكبر ويعمر يرجع الى حد الطفولية ويأخذ في النقصان والنكس فلوكان هذا كما زعموا لوجب ان يزيد الانسان ابداً ما دامت الاشكال وألليل والنهار يدوران عليه فلما بطل هذا وكان من تدبير الله عز وجل اخذ في النقصان عند منتهى عمره ،

واما الرد على الثنوية فقوله « ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله اذاً لذهب كل إله عا خلق (٢) » قال لوكل الهان لطلب كل واحد مدها العلو واذا شاء واحد ان يخلق انساناً شاء الآخران يخالفه فيخلق بهيمة فتكون الخلق مدها على مشيتها واختلف ارادتها بخلق انسان وبهيمة في حالة واحدة وهذا من اعظم المحال غير موجود واذا بطل هذا ولم يكن بينها اختلاب بطل الاثنان وكان واحدا فهذا التدميم وانصاله وقوام بعضه ببعض بالاهوا والارادات والمشيات تدل على صانع واحد وهو قوله عز وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وقوله « ولو كان فيها آلمة الاالله لفسدتا (٣) »

واما الرد على عبدة الاوثان فقوله « ان الذين تدعون من دون الله عبادُ امثالكم فادعوهم فليستجببوا لكم ان كنتم صادقين ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم آذان يسمعووب بها قل ادعوا

<sup>(</sup>١) يس ١٨ (٢) المومنون ٩٢ (٣) الأنبياء ٢٢

شركا، كم ثم كيدون فلاتنظرون (١) » وقوله يحكى قول ابر اهيم على «العبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يُضركم اف لكم ولما تعبدون من دول الله افلا تمقلوں (۲) » وقوله « قل ادعوا الذين زعمم من دونه ملا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا (٣) » وقوله « افهن بيخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون(١)» ومثله كثير مما هو رد على الزنادقة وعبدة الاوثان

واما ما هو رد على الدهرية زعموا ان الدهر لم يزل ولا يزال ابداً وليس له مدبر ولا صائم وانكروا البعث والنشور فحكى الله عز وجل قولهم فقال « وقالوا ما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيي روما يهلكنا الا الدهر وما لهم

فردالله عليهم فقال عز وجل « يا ايها الناسان كنتم في ريب مرالبعث فانا خلقناكم من ترابُم من نطفة تم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم و نقر في الارحامها نشاه الىاجل مسمىتم نخرجكم طفلاتم لتبلغوا اشدكم ومنكم سيتوفى ومنكم من يرد الى ارذل الممر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً (٦) » م ضرب البعث والنشور مثلافقال « وترى الارض هامدة ـ اي يابسة ـ ميتة فاذا الزُلمُاعليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج يهيج ـ اي حسن ـ ذلك بان الله هو الحق وانه يحيى الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور (٧) » وقوله « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السهاء كيف يشاء ويجمله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به

<sup>(</sup>٣) الاسرا، ٥٦ (٢) الأنبيا، ٦٧ (١) الاعراف ١٩٤ (٤) النحل ١٧ (١١١ الحجه (٥) الجانيه ٢٣ ( ٧ ) الحيح ٧

من يشاه من عباده اذا هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان يبزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بمد موتها الله لحي المو بى (١) » وقوله ( افلم ينظروا الى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها والفينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج الى قوله واحبينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج (٢) » وقوله ( وضرب لنا مثلا ولسي خلقه قال من يحيي العظام وهى رميم قل يحييها الذى انشأها اول مهة وهو بكل خلق عليم (٣) » ومثله كثير مما هو رد على الدهرية .

واما الرد على من انكر التواب والعقاب (٤) فقوله « يوم يأت لا تكلم نفس الا باذنه فنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا فني النار لهم فيها زفير وشهيق خالذين فيها ما دامت السموات والارض (٥) » واما قوله ما دامت السموات والارض اعا هو في الدنيا فاذا قامت القيامة تبدل السموات والارض وقوله النار يعرضون عليها غدواً وعشياً (٦) » فالفدو والعشي اعما يكون في الدنيا في دار المشركين واما في القيامة فلا يكون غدوا ولا عشياً قوله « لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا (٧) » يمني في جنان الدنيا التي تنتقل اليها ارواح المؤمنين فاما في جنات الخلد فسلا يكون غدوا ولا عشياً ووله من ورائهم برزخ الى يوم جنات الخلد فسلا يكون غدوا ولا عشيا وقوله من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون (٨) » فقال الصادق علي البرزخ الفيرو فيم الثواب والمقاب بين الدنيا

<sup>(</sup>۱) الروم ٥٠ (٢) ق ١١ (٣) يس ٧٩

<sup>(</sup> ٤ ) المراد من الثواب والعقاب ما هو في دار الدنيا المسمى بالبرزخ كما هو ظاهر من تقريب الاستدلال بالآيات الآتية .

<sup>(</sup>٥) هود ۱۰۷ (٦) المومن ٤٩ (٧) مريم ٦٢

<sup>(</sup> ۸ ) المومئون ۱۰۱

والآخرة والدايل على ذلك قول العالم على والله مانخاف عليكم الا البرزخ وقوله عز وجل « ولا تحسين الذين قتلوا في سببل الله امواتا بل احيا، عنسد ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف عليهم ولا هم يحزنون (١) قال الصادق على يستبشرون والله في الجنة بمن لم يلحقوا بهم من خلفهم من المؤهنين في الدنيا ومثله كثير مما هو رد على من المكر عذاب القرر ،

واما الرد على من انكر المعراج والأسراء فقوله « وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادبى (٢) » وقوله « وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا (٣) » وقوله « فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك (٤) » يعني الأنبياء ﷺ وأعار آهم في السماء لما اسري به.

ولما الرد على من انكر الرؤية فقوله « ما كذب الفؤاد ما راى افتا رونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى (٥) » قال ابو الحسن على بن ابراهيم بن هاشم حدثني ابي عن احمد بن علا بن ابي نصر على بن هوسى الرضا على قال قال يا احمد ما الخلاف بينكم وبين اصحاب هشام بن الحكم في التوحيد فقلت جملت فداك قلنا محن بالصورة للحديث الذي روي ان رسول الله بجالها راى ربه في صورة شاب وقال هشام بن الحكم بالنفي للجسم فقال يا احمد ان رسول الله بجالها لما السري به الى الساء و بلغ عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل سم لا برة فرأى من نور العظمة ما شاء الله ان برى وارد تم انتم التشبيه دع هذا يا احمد لا ينفتح عليك هذا امم عظيم

<sup>(</sup>۱) آل همران ۱۷۰ (۲) النجم ۹ (۳) الزخرف ۵۵ (۱) يونس ۹۹ (۵) النجم ۱۵

واما الرد على من انكر خلق الجنة والنارفقوله « عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوى » والسدرة المنتهى في الساء السابعة وجنة المأوى عندها قال على بن ابراهيم حدثني ابي عن حماد عن ابي عبدالله 🁑 قال قال رسول الله ﷺ 🎚 اسرى بي الى السهاء دخلت الجنة فرأيت قصراً من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجها وخارجها من داخلها من ضيائها وفيها بيتان من در وزبرجد مقات يا جبرئيل لمن هذا القصر فقال هذا لمن اطاب الكلام وادام الصيام واطعم الطمام وتهجد لجلايل والناس نيام فقال امير المؤمنين يا رسول الله وفي امتك من يطيق هذا فقال ادن مني يا على فدنا منه فقال اتدري ما اطابةالكلام قال الله ورسوله اعلم قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اتدري ما ادامة الصيام قال الله ورسوله اعلم قال من صام رمضان ولم يفطر منه يوماً وتدري ما اطمام الطمام قال الله ورسوله اعلم قال من طلب لمياله ما يكف به وجوههم عن الناس وتدري ما التهجد بالليل والناس نيام قال الله ورصوله اعلم قال من لم ينهحتى يصلي المشاء الآخرة ويعنى بالناس نيام اليهود والنصارى فأنهم ينامون ما بيها وبهذا الأسناد قال قال رسول الله تبطيخ لما اسرى بي الى السماء دخلت الجنـــة فرأيت فيها قيمان (١) تفق ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما امسكوا فقلت لهم مااكم ربما بنيتم وربما امسكتم فقالوا حتى تجئينا النفقة فقلت وما نفقتكم فقالوا قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمدلله ولا آله الاالله والله اكبر فأذا قال بنينا وإذا امسك امسكما وقال رسول الله بخلائللة لما اسرى بي الى سبع سماواته اخذ بيدي جبرئيل فادخلني الجنة فاجلسني على

<sup>(</sup>۱) القيمان جمع قاعة وهي ارض سهلة لا عوج فيها و «تفق» اي تعادل والمقصود العرصات المتساوية المتعادلة وفيط «يقق» ككتـف أي شديد البياض جـز

در نوت (١) من در انيك الجنة فناو لني سفر جلة فالفلقت نصفين فحرجت من بينها حوراء فقامت بين بدي فقالت السلام عليك يامحد السلام عليك يا احمد السلام عليك يار سول الله فقلت وعليك السلام من انت فقالت انا الراضية المرضية خلقنى الجبار من ثلاثة ا يواع اسفلي من المسك ووسطى من العنبر واعلاى من الكافور وعجنت بمـاه الحبوال م قال جل ذكره لي كوني فكنت (٢) لأخيك ووصيك على بن ابي طالب صلوات الله عليه قال وقال ابو عبدالله على كان رسول الله عليه الله يكثر تقبيل فاطمة عليها السلام فغضبت من ذلك عايشة بالهيئة وقالت يارسول الله (ص) انك تكثر تقبيل فاطمة علمها السلام فقال رسول الله ( ص ) ياعايشة انه لما اسري بي الى السهاء دخلت الجنة فادنا بي جيرائيل 🚜 من شجرة طوبي وناولني مر 🌜 تمارها فاكلته فلماهبطت الىالارض حول الله ذلك ماء في ظهري فواقمت بخديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها إلا وجدت رايحة شجرة طوبى منها ومثل ذلك كثير مما هو رد على من انكر الممراج وخلق الجنة والنار .

واما الرد على المجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع و يحن مجبرون يحدث الله لنا الفمل عند الفمل واعما الأفعال هي منسوبة الى الناس على الحِجاز لا على الحقيقة وتأولوا في ذلك آيات من كتاب الله عز وجل لم يعرفوا معناها مثل قوله « وما تشاؤن الا ان يشاء الله ٬ وقوله « ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجملصدره ضيقاً حرجا » وغير ذلك من الآيات التي تأويلهاعلى خلاف معانيها وفيها قالوه ابطال للثواب والعقابواذا قالوا ذلك ثم اقروا بالثواب والمقاب نسبوا الله المالجوروانه يمذب العبدعلى غيرا كتساب وفعل تعالى الله عن ذلك (١) بضم الدال وكسرها نوع من البسط له خمل

<sup>(</sup>٢) هكذا موجود في العبارة الكن الاحتمال أن الساقط مها هو قول

النبي بَيْلِهُ بُلِيلًا ﴿ لَمْ انت ? قالت ؟ . ج ـ ز

علواً كبيراً ان يماقب احداً على غير فعله وبغير حجة واضحة عليه والقرآن كله رد عليهم قال الله تبارك وتمالى « لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (١) » فقوله عز وجل لها وعليها هو على الحقيقة افعلها وقوله « فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ( ٢ ) » وقوله « فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ( ٢ ) » وقوله «كل نفس بما كسبت رهينة (٣) وقوله ذلك بما قدمت ايديكم (٤) » وقوله « واما ثمود فهديناهم فاستحبوا الممى على الهدى (٥) » وقوله « انا هديناه السبيل » يمني بينا له طريق الخير وطريق الشرااما شاكرا واما كفوراً قوله « وعاداً وثمود وقد تبين المكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جامهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكالا اخذنا بذنبه لم يقل لغملنا فمنهم من احذته الصيحة ومنهم من حسفنا به اللارض بهمن ارسلنا عليه حاصباً ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من حسفنا به اللارض بح ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم والكن كانوا انفسهم يظلمون (٦) » ومثله تحيي نذكره و نذكر ما احتجت به المجبرة من القرآن الذي لم يعرفوا معناه و تفسيره في مواضعه ان شاه الله .

واما الرد على الممترلة فإن الرد من القرآن عليهم كثير وذلك ان الممترلة قالوا نحن نخلق افعالنا وليس لله فيها صنع ولا مشية ولا ارادة ويكون ما شاء الله واحتجوا انهم خالقون لفول الله عز وجل تبارك الله احسن الخالفين فقالوا في الخلق خالفون غير الله فلم يمرفوا معنى ألخلق وعلى كم

<sup>(</sup>١) البقره ٢٨٦ (٢) الزلزال ٨ (٣) المدثر ٣٨

<sup>(</sup>٤) آل عمران ۱۸۲ والانفعال ٥٧ 🥒 (٥) حم السجده ١٧

<sup>(</sup> ٦ )المنكبوت ٤٠

وجه هو فسئِّل الصادق ﷺ أفوض الله الى العباد احراً ? فقال الله اجل واعظم من ذلك فقيل فأجرهم على ذلك؟ فقال الله اعدل من ان يجرهم على فعل بم يعذبهم عليه فقيل له فهل بين هاتين المنزلنين منزلة قال نعم فقيل ما هي فقال سر من اسرار ما بين السماء والارض وفي حديث آخر قال سئل بين الجبر والفدر منزلة قال نمم قيل فما هي قال سر من اسرار الله قال هكذا خرج الينا قال وحدثني مجل بن عيسي ا من عبيد عن يونس قال قال الرضا 🚜 يا يونس لاتقل بقول القدرية فانالقدرية لم يقولوا بقول اهل الجِنة ولا بقول اهل النار ولا بقول ابليس فان اهل الجِنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانًا الله ولم يقولوا بقول اهل النَّارَ فَأَنَ آهِلَ النَّارُ قَالُوا رَبِّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا ۚ وَقَالَ الْمِلْيُسَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِّي فقلت يا سيدي والله ما اقول بقولهم ولكني اقول لا يكون الا ماشاء اللهوقضي وقدر فقال ليس هكذا يا يونس وأكن لا يكون الاما شاه الله وقدر وقضى أتدري ما المشية يا يونس قلت لا قال هو الذكر الاولأتدري ما الارادة قات لا قال المزيمة على ما شاء الله تدري ما التقدير قلت لا قال هو وضع الحدود من الآجال والارزاق والبقاء والفناء وتدري ما القضاء قلت لا قال هو اقامة المين ولا يكون الا ما شاء الله عني الذكر الاول.

واما الرد على من انكر الرجمة فقوله «ويوم محشر من كل امة فوجا(١) » قال وحد ثني ابى عن ابن أغمير عن حماد عن ابى عبدالله عليه قال ما يقول الناس في هذه الآية ويوم نحشر من كل امة فوجاً قات يقولون انها في الفيامة قال ليس كل يقولون ان ذلك في الرجمة أيحشر الله في القيامة مر كل امة فوجاً ويدع الباقين اعما آية القيامة قوله « وحشرناهم فلم نفادر منهم احداً » وقوله « وحرام

<sup>(</sup>١) التمل ١٣

على قرية اهلكناها انهم لا يرجمون (١) ﴾ فقال الصادق ﷺ كل قرية اهلكالله اهلها بالمذاب ومحضوا (٣) الـكفر محضاً لا يرجمون في الرجمة واما في الفيامة فيرجمون اماغيرهم بمنلم يهلكو ابالعذاب ومحضوا الكفرمحضأ ترجمون قال وحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله على في قوله واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما ممكم لتؤمنن به ولتنصرنه (٣) قال ما بعث الله نبياً من لدن آدم الى عيسى 👺 الا ان يرجع الى الدنيا فينصر امير المؤمنين (ع) وهوقوله « لتؤمنن به » يعنبي رسول الله وانتصرنه يعنى أمير المؤمنين ومثله كثير وما وعد الله تبارك وتعالى الآمة عليهم السلام من الرجمة والنصرة فقال « وعد الله الذين آمنوا منكم ( يا معشر الآمة ) وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذينهن قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بمدخوفهم امنأ يمبدونني لا يشركون بى شيئًا » فهذا مما يكون اذا رجموا الى الدنيا وقوله « ونريد ان عن على الذين استضمفوا في الارض ونجملهم أعَّة ونجملهم الوارثين وعكن لهم في الارض » فهذا كله مما يكون في الرجمة قال وحدثني ابى عن احمد بن النضر عن عمر بن شمر قال ذكر عند ابى جعفر (ع) جابر فقال رحم الله جابراً لقد بلغ من علمه انه كان يمرف تأويل هذه الآية «ارالذي فرض عليك القرآن لرادك الى مماد » يمنى الرجعة ومثله كثير نذكره في مواضمه

واما الرد على من وصف الله عز وجل فقوله « وان الى ربك المنتهى(٤) » قال حدثني ابى عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابى عبدالله ( ع ) قال اذا انتهى

<sup>(</sup>١) الانبياء ٩٠ (٧) محض فلان الود: اي اخلصه

 <sup>(</sup>٣) آل عبران ٨١ (٤) النجم ٤٢

الكلام الى الله فامسكوا وتكاموا فيما دون المرش ولا تتكاموا فيما فوق فتاهت عقولهم حتى ان الرجل كل ينادى من بين بديه فيجيب من خلفه وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه وقوله (ع) انه من تعاطى ما عقه هلك فلا يوصف الله عزوجل الا بما وصف به نفسه عز وجل ومن قول امير المؤمين (ع) في خطعه وكلامه في نفى الصفة (١)

واما الترغيب فمثل قوله « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك وبك مقاماً محموداً » وقوله تعالى « هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون في سببل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنو بكم وبدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار » ومثل قوله يتمالى « من جاه بالحسنة فله خير مها وقوله من جاه بالحسنة فله عشرامنا لها » وقوله « من عمل صالحاً من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب »

واما الترهيب فمثل قوله تمالى « يا ايها الناس انفوا ربكم إن زلزلة الماعة شيء عظيم » وقوله «يا ايها الناس انفوار بكم واخشوا يوماً لايجزى والد عنولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » ومثله كثير في القرآن نذكره في مواضعه .

واما القصص فهو ما اخبر الله تمالى نبيه عَلَيْمُكُلُمْ مَنِ اخبار الأنبياء وقصصهم في قوله: نحن نقص عليك احسن

<sup>(</sup>١) كمال الاخلاص نفي الصفات عنه ثمن وصفه لاقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومناشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده ( نهج البلاغة ) . جـ ز

الفصص وقوله لقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من أقصص عليك ، ومثله كثير ونحن نذكر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله تعالى واغا ذكرنا من الابواب التي اختصرناها من الكاب آية واحدة ليستدل بها على غيرها ويمرف معنى ما ذكرنا مما في الكتاب من العلم وفي ذلك الذي ذكرناه كفاية لمن شرح الله صدره وقلبه للاسلام زمن عليه بدينه الذي ارتضاه لملائكة وانبيائه ورسله وبالله نستمين وعليه نتوكل ونسأله العصمة والتوفيق والمون على ما يقربنا منه ويزلفنا لديه واستفتح الله الفتاح العليم الذي من استمسك بحبله ولجأ الى سلطانه وعمل بطاعته وانتهى عن معصيته ولزم دين اوليائه وخلفائه نجى بحوله وقوته واسأله عز وجل ان يصلي على خيرته من خلقه محمد وآله الأجيار والأبرار م الهول تفسير \_\_\_

## بنيرانكالخزاج

حدثني ابو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا ابو الحسن على بن ابراهيم قال حدثني ابي رحمه الله عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريث عن ابي عبدالله (ع) قال حدثنى ابى عن حماد وعبدالرحمان بن ابى نجران وابن فضال عن على بن عقبة قال وحدثنى ابى عن النضر بن سويد واحمد بن محمد بن ابى نصير عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر (ع) قال وحدثني ابى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلي وهشام عن ابى جعفر (ع) قال وحدثني ابى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلي وهشام ابن سالم وعن كاثوم بن المدرم بن عبدالله بن سنان وعبدالله بن مسكان وعن

<sup>(</sup>١) حدثنا ط (١) لعرط (٣) العرم ٢٠ ـ (١)

صفوان وسيف بن عميرة وابي حمزة المّالي وعن عبدالله بن جندب والحسين بن خالد عن ابى الحسن الرضا (ع) قال وحدثني ابى عن حنان وعبدالله بن ميمون القداح وابان بن عُمَان عن عبدالله بن شريك المعامري عن مفضل بن عمر وابي بصير عرب ابى جعفر وابى عبدالله (ع) تفسير ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قال وحد أني ابى عن عمرو بن ابراهيم الراشدي وصالح بن سميد ويحيى بن ابى عمير بن عمران الحلبي واسماعيل بن فرار وابي طالب عبدالله بزر الصلت عن علي ابن يحيى عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال سألته عر تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقال الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله والله اله كل شيء والرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصة وعن ابن اذينه قال قال ابو عبدالله عليه السلام « بسم الله الرحمن الرحيم » احق ما اجهر به وهي الآية التي قال الله عز وجل واذا ذكرتُ في الفرآن وحده ولوا على ادبارهم نفوراً

## سورة الفاتحة مكية" الجزء (١)

وهى سبع آمات

يسمالله الرحمن الرحيم قال وحدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن النضرا بن سويد عن ابي بصير عن ابى عبدالله 🚜 في قوله الحمد لله قال الشكر لله في قوله رب العالمين قال خلق المخلوقين الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة ماثك يوم الدين قال يوم الحساب والدليل على ذلك قوله وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني يوم الحساب (الحاك نعبد) مخاطبة الله عزوجل(واياك نستمين) مثله (اهدنا الصراط المستقيم ) قال الطريق ومعرفة الامام قال وحدثني ابي عن حماد عن ابي عبدالله 🌉 في قوله الصراط المحتقيم قال هو امير المؤمنين 🌉 ومعرفته والدليل على انه اميرالمؤمنين

<sup>(</sup>١) وفي ط مدنية و كلاهما صحيح لانما نزلت مرتبين . ١٥ - لا

قوله وانه في ام الكناب لدبنا لعلى حكيم (١) وهوامير المؤمنين على في امالكتاب وفي قوله الصراط المستقيم قال وحدثني ابي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن جمفر بن غياث قال وصف ابو عبدالله على الصراط فقال الف سنة صمود والف سنة هبوط والف سنة حدال (٢) وعنه عن سمدان بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال سألته عن الصراط فقال هوادق منالشمر واحد منالسيف فمنهم من يمر عليه مثل البرق ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرس ومسهم من يمر عليه ماشياً ومنهم من يمر عليه حبواً (٣) ومنهم من يمر ءايه متملقا فتأخذ النار منه شيئًا وتترك منه شيئًا قال وحدثني ابي عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام انه قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط من انعمت عليهم وغير المفضوب النصاب النصاب عليهم ولا الضالين قال الممضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن ابي عبدالله (ع) في قوله غير المفضوب عليهم وغير الضالين قال المفضوب عليهم النصاب والضالين الشكاث الذين لا يعرفون الامام قال وحد ثني ابي عن الحُسين بن على بن فضال عن على بن عقبة عن ابي عبدالله (ع) قال ان ابليس ان انيناً لما بمث الله نبيه عِلاَ الله على حين فترة من الرسل وحين أنزات ام الكتاب.

<sup>(</sup>١) الزخرف ٤ (٢) الحدال بضم الحاء كل شيء املس

<sup>(</sup>٣) حبى الصبى حبواً زحف على يديه وبطنه (ع) د فى ط "غيرالضا" "

## سورة البقرة دهى مائنان وست و ثمانون آية

بسم الله الرحمن الرحيم ( الم ذلك الـكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )

قال ابو الحسن على بن ابراهيم حدثنى ابي عن يحيى بن ابى عمران عن يونس عن سمدان بن مسلم عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال الكتاب على (ع) لا شك فيه هدى المتقين قال بيان لشيعتنا قوله (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون) قال مما علمناهم ينبئون وبما علمناهم من القرآن يتلون وقال الم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المتقطع في القرآن الذي خوطب به النبي علايلة والامام فأذا دعابه اجيب والحداية في كتاب الله على وجوم اربعة أنها ما هو البيار لذين يؤمنون بالغيب قال يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد والايمان في كتاب الله على اربعة اوجه فمنه اقرار باللمان قد سماه الله ايماناً ومنه تصديق بالقلب ومنه الاداه ومنه التأبيد.

(الاول) الايمان الذي هواقرار باللسان وقد سماه الله تبارك وتعالى ايماناً ونادى اهله به لقوله (يا ايها الذين آمنوا خذوا حذر كم فانفروا ثبات اوانفروا جميعاً وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله على اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزاً عظيما (١) ) قال الصادق على لو ان هذه الكلمة قالها اهل المشرق واهل المغرب لكانوا بها خارجين من الايمان ولكن قدسماهم الله مؤمنين

(الثاني) الايمان الذي هو التصديق بالقلب فقوله « الذين آمنوا وكانوا يتقوب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة (١) » يمني صدقوا وقوله « وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » اي لانصدقك وقوله « يا ايها الذين آمنوا آمنوا » اي يا ايها الذين اقروا صدقوا فالايمان الحق هو التصديق وللتصديق شروط لا يتم التصديق الا بها وقوله « ليس البر ان تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب ولسكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين و آتى المال على حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة و آتى الزكاة والموقون بمهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس او لئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون (٢) » فمن اقام بهذه الشروط فهو مؤمن مصدق .

( الثالث ) الايمان الذي لهو الاداء فهو قوله لما حول الله قبلة رسوله الى الكعبة قال اصحاب رسول الله يا رسول الله صلواتنا الى بيت المقدس بطلت فأنزل الله تبارك وتعالى « وماكان الله ليضيع ايمانكم » فسمى الصلاة ايماناً

( الرابع ) من الإيمان وهو الناييد الذي جمله الله في قلوب المؤمنين من روح الايمان فقال « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عادالله ورسوله ولو كانوا آباءهم او أخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه (٣) » والدليل على ذلك قوله عِللهُ الله المان وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن يفارقه روح الايمان ما دام على بطنها فاذا

<sup>(</sup>١) يونس ١٤ (٢) البقرة ١٧٧ (٣) المجادلة ٢٢

قام عاد اليه » قيل وما الذي يفارقه قال « الذي يدعه في قلبه » ثم قال على « ما من قلب إلا وله اذنان على احدها ملك مرشد وعلى الآخر شيطان مفتر (١) هذا يأمره وهذا يزجره » وهر الايمان ما قد ذكره الله في القر آن حيث قال « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب » ومنهم من يكون مؤمناً مصدقا ولكنه يلبس ايمانه بظلم وهو قوله ه الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون » فمن كان مؤمناً ثم دخل في المماصي التي نهى الله عنها فقد لبس ايمانه بظلم فلاينفمه الايمان حتى يتوب الى الله من الظلم الذي لبس يخلص لله فهذه وجوه الايمان في كتاب الله .

قوله ( والذين يؤمنون بما الزّلاليك وما الزل من قبلك ) قال بما الزلمن القرآن اليك وما الزّل على الأنبياء قبلك من الكتب.

قوله (انالذين كفرواسواه عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤهنون) فانه حدثني ابي عن بكر بن صالح عن ابي عمر الزبيدي غن ابي عبدالله (ع) قال الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه شخنه كفر بجحود وهو على وجهين جحود بعلم وجحود بغير علم فاما الذين جحدوا بغير عام فهم الذين حكاه الله عنهم في قوله (وقالوا ما هي الاحياتنا الدنيا عوت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون) وقوله «انالذين كفرواسواء عليهم أانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » فهؤلاء كفروا وجحدوا بغير علم واها الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله تبارك عموا عن حريز عن عموا وجحدوا بعلم قال هذه وحدثني ابي عن ابن ابى عمير عن حماد عن حريز عن أعبدالله (ع) قال هذه

<sup>(</sup>۱) اغتره اي مللب غفلته يع ـ ز

الآية نزلت في اليهود والنصارى بقول الله تبارك وتعالى «الذين آتيناهم الكتاب. يمني التورية والانجيل\_يمرفونه\_ يمني رسول الله ﷺ كما يمرفون ا مِناه هم(١) ﴾ لأن الله عز وجل قد أثرل عليهم في التورية والزبور والانجيل صفة مجد عَلَا عِلَا اللهِ وصفة اصحابه ومبعثه وهجرته وهو قوله « محمد رسول الله والذين ممه اشداء على الـكفار رحماء بيمهم تراهم ركماً سجداً يبتغون فضلا من الله ﴿ ضَوَاناً سَمَاهُمْ فِي وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورية ومثلهم في الانجيل (٢) ﴾ هذه صفة رسول الله ﷺ واصحابه في التورية والانجيل فلمـــــا بمثه الله عرفه اهل الكتاب كما قال جل جلاله « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فكانت اليهود يقولون للعرب قبل مجيء النبي ايها العرب هذا اوان نبي يخرج بمكة ويكون هجرته بالمدينة وهو آخر الأنبياء وافضلهم ، في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة يلبس الشملة ويجتزي بالكسرة والحميرات ويركب الحمارعرية (٣)وهوالضحوك القتال يضم سيفه على عاتقه ولا يبالي بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافروليقتلنكم الله به يا ممشر العرب قتل عاد ، فلما بمث الله نبيه بهذه الصفة حسدوه وكفروا به كما قال الله «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاهم ماعرفوا كفروا به» ومنه كفر البراءَة وهو قوله « تم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » اي يتبرأ بعضكم من بمض، ومنه كفر الشرك لما الر الله وهو قوله « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر » اي ترك الحج وهو مستطيع فقد کفر، ومنه کفر النمم وهو قوله « لیبلویی ءاشکر ام اکفر ومنشکر فاعا یشکر لنفسه ومن كفر » ـاي ومن لم يشكر ـ نممة الله فقد كفر فهذه وجوه الكفر في كتاب الله .

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤٦ (٢) الفتح ٢٩ (٣) أي بلا سر ج

قوله (ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخروما هم بمؤمنين) فأنها نرات في قوم منافقين اظهروا لرسول الله الاسلام وكانوا الذارأوا الكفار قالوا «اناممك» واذا لقوا المؤمنين قالوا نحن مؤمنون وكانوا يقولون المكفار «انا ممكم أنما نحن مستهزؤن » فرد الله عليهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهوب والأستهزاء من الله هو المذاب «ويمدهم في طغيانهم يعمهون » اي يدعهم .

قوله ( او الله الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) والضلالة هنا الحيرة والهدى على الحدى و البيان واختاروا الحيرة والضلالة على البيان فضرب الله فيهم مثلا فقال (مثلهم كثل الذي استوقد ناراً فلما أضامت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) قوله ( صم بكم عمي ) والصم الذي لا يسمع والبكم الذي يوله من المه اعمى والممى الذي يكون بصيراً ثم يممى قوله ( او كصيب من السماء ) اي كطر من السماء وهو مثل الكفار قوله ( يخطف ابصارهم ) اي يسمي قوله ( ان كنتم في ريب مما نزلما على عبدما ) اي في شك ، قوله ( فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم \_ يمني الذين عبدوهم واطاعوهم \_ من دون الله إن كنتم صادقين ) قوله ( كاما رزقوا منها من عمرة وزقاقالوا هذالذي رزقنا من قبل وأتوا بمطهرة ) اي لا يحضن ولا يحدثن .

واما قوله ( ان الله لايستحيي ان يضرب مثلاما بموضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً) فانه قالى الصادق على ان هذا الفول من الله عنى من زعم ان الله تبارك وتمالى يضل العباد ثم يعذبهم على ضلالتهم فقال الله عز وجل ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بموضة فما فوقها قال وحدثنى ابى عن النضر بن سويد عن القسم بن سليان عن المعلى بن خنيس

عر ابي عبدالله على ان هذا المثل ضربه الله الأمير المؤمنين علي الله فالبعوضة -امير المؤمنين ﷺ وما فوقها رسول الله عِلاَئِينَا والذليل على ذلك قوله « فأما الذين آمنوا فيملمون انه الحق من ربهم » يمنى امير المؤمنين كما اخذ رسول الله يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً » فرد الله عليهم فقال « وما يضل به الا القاسةين الذبن ينقضون عهدالله من بمدميثاقه \_ في على\_ ويقطمون ما امرالله به ان يوصل » يعني من صلة امير المؤَّ نين ( ع ) والأنَّمة عليهم السلام « ويفسدون غي الارض اولئك هم الخاسرون » قوله (وكيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياً كم ) اي نطفة ميتة وعلقة واجرى فيكم الروح فاحياكم ( ثم يميتكم \_بعد\_ ثم يحييكم ) في الفيامة ( تم اليه ترجعون ) والحياة في كتاب الله على وجوه كشيرة ، فمن الحياة ابتداء خلق الانسان في قوله « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » فهي الروح المخلوق خلقه الله واجرى في الانسان « فقعوا له ساجدين »

والوجه الثاني من الحياة يمني به انبات الارض وهو قوله يحبى الارض بمد موتها والارض الميتة التي لا نبات لها فاحياؤها بنباتها

ووجه آخر من الحياة وهو دخول الجنـــة وهو قوله « استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم » يعني الخلود في الجنة والدايل على ذلك قوله «وان الدارالآخرة لهي الحيوان » .

واما قوله ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين) فأنه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبدالله (ع) قال سئل عما ندب الله الخلق اليه ادخل فيه الضلالة ? قال نمم والكافرون دخلوا فيه لأن الله تبارك وثمالى امر الملائكة بالسجود لآدم فدخل في امره الملائكة وابليس فان ابليس كان من الهلائكة في السماء يعبدالله وكانت

الملائكة نظن انه منهم ولم يكن منهم فلما امر الله الملائكة بالسجود لآدم (ع) اخرج ما كان في قلب ابليس من الحسد فعلم الملائكة عند ذلك ان ابليس لم يكن مثلهم فقيل له (ع) فكيف وقع الامر على ابليس وانما امر الله الملائكة بالسجود لآدم? فقال كان ابليس منهم بالولاء (١) ولم يكن من جنس الملائكة وذلك ان الله خلق قبل آدم وكان ابليس منهم حاكما في الارض فعتوا وافسدوا وسفكوا السهاء فبعث الله الملائكة فقتلوهم واسروا ابليس ورفعوه الى السماء وكاس مع الملائكة يعبد الله الى ان خلق الله تبارك وتعالى آدم (ع)

فد ثني ابي عن الحسن بن عبوب عن عمرو بن مقدام عن ثابت الحذاء عن جابر بن يزيد الجمعي عن ابي جمفر محمد بن على بن الحسين عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عربي المؤمنين عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى اراد ان يخلق خلقاً بيده وذلك بمد ما مضى من الجن والنسناس في الارض سبعة آلاف سنة وكان من شأنه خلق آدم كشط (٢) عن اطباق السموات قال للملائكة انظروا الى اهل الارض من خلق من الجن والنسناس فاما رأوا ما يعملون فيها من المعامي وسفك الدماه والفساد في الارض بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا وتأسسوا على اهل الارض ولم يملكوا غضبهم قالوا ربنا إنك أنت العزيز القادر الجبار القاهر المغليم الشأن وهذا خلقك الضميف الذليل يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويتمتمون برزقك عليهم ولا تنتقم لنفسك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب المظام لا تأسف عليهم ولا تفضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى وقد عظم ذلك علينا واكبرناه فيك قال ناما سمع ذلك من الملائكة قال (اني جاعل في الارض خليفة) يكون حجة في الارض على خلقي فقالت الملائكة سبحانك (اتجعل فيها من يفسد فيها)

<sup>(</sup>١) يمني انه كان يحب الملائكة (١) اي كفف

كما افسد بنوالجان ويسفكون الدماء كما سفك بنوالجان ويتحاسدون ويتباغضون فاجمل ذلك الخليفة منا فانا لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك قال جل وعز ( ابي اعلم ما لا تملمون ) ابي اريد ان اخلق خلقا بيدي واجمل من ذريته انبياء ومرسلين وعباداً صالحين أعمة مهتدين واجعلهم خلفاء على خلقي في ارضي ينهومهم عن معصبتي وينذرونهم من عذا بي ويهدونهم الى طاعتي ويسلكون بهم طريق سبيلي وأجملهم لي حجة عليهم وابيد النساس من ارضي واطهر هامهم وانقل مردة الجن العصاة منبريتي وخلقي وخيريي واسكنهم في الهواء في اقطار الارض فلا يجاورون نسل خلقي وأجمل بين الجن وبين خلقي حجاباً فلا يرى نسل خلقي الجن ولا يجالسو نهم ولا يخالطو نهم فمن عصا بي مر\_\_ نسل خلقي الذين اصطفيتهم واسكنتهم مساكن العصاة اوردتهم مواردهم ولا آبالي قال فقالت الملائكة يا ربنا افعل ما شئت ( لا علم لنا الا ما عامتنا انك انت العايم الحكيم ) قال فباعدهم الله من العرش مسيرة خمس مأة عام ، قال فلا ذوا بالعرش واشاروا بالأصابع فنظرالب عزوجل اليهم ونزلت الرحمة فوضع لهم البيت المعمور فقال طوفوا به ودعوا المرش فانه لي رضىفطافوا به وهو البيت الذي يدخله كل يوم سبمون الف ملك لا يمودور ابداً فوضع الله البيت المممور توبة لأهل السماء ووضع الكعبة توبة لأهل الارض فقال الله تبارك وتعالى « ا بي خالق بشر ا من صلصال من حمًّا مسنون فاذا سويته ونفخت فيه مر روحي فقموا له ساجدين » قال وكان ذلك منالله تعالى في آدم قبل ان يخلفه واحتجاجا منه عليهم ( قال ) فاغترف ربنا عز وجل غرفة بيميمه من الماء العذب الفرات وكلتا يديه يمين فصلصلها في كفه حتى جمدت فقال لها منك اخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين والأعمة المهتدين والدعاة الى الجنة وأتباعهم الى يوم القيامة ولاابالي ولا اسأل عما

أفعل وهم يسألون ، ثم اغترف غرفة اخرى من الماء المالح الاجاج (١) فصلصلها في كفه فجمدت تم قال لها منك اخلق الجبارين والفراعنة والعتاة واخوان الشياطين والدعاة الى البار الى يوم القيامة واشياعهم ولا ابالي ولا اسأل عمر افعل وهم يسألون قال وشرطه في ذلك البداء (٢) ولم يشترط في اصحاب اليمين ثم اخلط

(۱) لا يقال ان هذا الخبر مؤيد الهجبرة الذين يقولون بمدم اختيار العباد، لأنه يقال ان الله تعالى عالم بسريرة العباد قبل خلقهم وخبير بمصيرهم الى الحسن او القبيح بدون ان يكون لهذا العلم دخل في افعالهم لأن العلم بالشيء لا يكون مؤثرا فيه ، بل المؤثر في الافعال ارادة الفاعل ، فلما علم الله سبحانه وتعالى ان فربقاً من العباد يفعلون الخير والحسنات ، وآخرين يرتكبوب الفواحش والمنكرات جعل في طيئة الاولين الماء العذب ، انعاماً عليهم واكراماً لهم ليكون اوفق لهم في مقام الطاعة واسهل في الانقياد ، وليس هذا على حد الالجاء ولا سببا لما صدر عهم من الاعال الحسنة بل انه من الموفقات وكذلك جعل في طيئة الاشرار الماء المالخ الاجاج تخفيضاً وتحقيراً لهم وليس فيه الزام والجاء على فعل القبيح بل هو تابع لأرادتهم كما ذكر ويؤيد ماذكرنا قوله علي «وشرطه في فعل القبيح بل هو تابع لأرادتهم كما ذكر ويؤيد ماذكرنا قوله علي «وشرطه في المناداء » فاندفع من هذا ما يرد على الاخبار الواردة من هذا القبيل كاخبار الطيئة ، واخبارالسعادة والشقاوة في بطون الامهات .

(٢) قال جدي السيد الجزائري رحمه الله في زهر الربيع في معنى البداء انه (آكثرت الاحاديث من الفريقين في البداء » مثل « ما عظم الله بمثل البداء » وقوله « ما بمث الله نبيا حتى يقر له بالبداء » اي يقر له بقضاء مجدد في كل يوم بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهراً عندهم ، وكان الاقرار عليهم بذلك للرد على اليهود حيث زعموا انه تعالى فرغ من الامر ، يقولون انه تعالى عالم في الازل بمقتضيات الاشياء فقدر كل شيء على مقتضى علمه . ( بقية الحاشية على الصفحة الآتية )

وقال شيخنا الطوسي رحمه الله في العدة واما البداء فحقيقته في اللغة الظهور ، كما يقال «بدالنا سور المدينة ، وقد يستعمل في العلم بالشيء بعد ان لم يكن حاصلا ، فاذا اضيفت هذه اللفظة الى الله تعالى همنه ما يجوز اطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز ، فالاول هو ما افاد النسخ بعمنه ويكون اطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع ، وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق كليل من الاخبار المنضمنة لاضافة البداء الى الله تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد ان لم يكن ، ويكون وجه اطلاق ذلك عليه تعالى التشبيه هو انه اذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكافين ما لم يكن ظاهراً ويحصل لهم العلم به بعد ان لم يكن حاصلا واطلق على ذلك لفظ « البداء »

قال وذكر سيدنا المرتضى وجها آخر في ذلك وهو: انه قال يمكن حمل ذلك على حقيقته بان يقال بدالله بمعنى انه ظهر له من الاس ما لم يكن ظاهراً له، وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهراً له، لان قبل وجود الاس والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين واعا يملم انه يأص وينهى في المستقبل، فاما كونه آمراً وناهياً فلا يصح ان يملمه الا اذا وجد الأمر والنهي وجرى ذلك مجرى احد الوجهين المذكورين في قوله تمالى « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم » بان نحمله على ان المراد به حتى نعلم جهادكم موجودا ، لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداً وكذلك القول في البدا، ( انتهى ) .

ويظهر مما افاده الشيخ رحمه الله عدم الفرق بين البداء والنسخ واكن يمكن ان يقال في مقام الفرق بينها ال الاول يطلق على ما يتملق بالاصول المنوطة \_ بالاعتقاد التي لا دخل له في العمل ، والثاني مخصوص بالفروع والشرائع المتملقة باعمال المكافين، وهذا الفرق غير خني على كل حني \_ و بقية الماشية على الصفحة الآلية )

المدئكة الاربمة الشمال والجنوب والصبا والدبوران يجولواعلى هذه السلالة من الطين

واحسن ما يمكن الحميل به في معنى البداء قوله تعالى « وواعدنا موسى لاعطاء التوراة ثلاثين ليلة ثم المميناها بعشر ( الاعراف ١٤٢ ) فواعد الله موسى لاعطاء التوراة ثلاثين ليلة ، ثم غير الوعد المذكور على الظاهر بإضافة عشر ليال ، ولم يكن هذا النغيير لاجل سنوح مصلحة جديدة كانت خفية عنه سابقاً بل المعنى ان الميعاد المقرر عند الله لم يكن إلاار بعين ليلة لكنه بين اولا بانه ثلاثول لحكمة امتحان إعان تابعي موسى ، فنهم من ثبت عند هذا الامتحان ، ومهم من خرج عن ربقة الايمان ، وتعبد بالعجل والاوثان ، وبعد ما انتهى هذا الابتلاء الم الميعاد باضافة عشر ليال ، والدليل على ان الميعاد المقرر عند الله كان اربعين ليلة لا غير قوله تعالى « واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذ م المجل من بعده وانم ظالمون البقرة ٥٠ » قال البلاغي « اربعين ليلة باعتبار مجموع المددين ، الوعد الاول \_ وهو ثلاثون ليلة \_ والثاني ، وهو أعامها بعشر كما في سورة الاعراف »

فملى هذا لا يرد على البداء من انه موجب لجهله تعالى عنعواقب الامور او موجب للتغير في علمه ، او نقصانه ، لان التغير في المعلوم دونالعالم ، وانسلم مهو اعتباري غير قادح في وجوبه كما اشار اليه بقوله «كل يوم هو في شأن الرحمن ٢٩ »

ومن هذا يظهرايضاً دفع الاشكال الوارد على الحديث المشهور عن الصادق على الحديث المشهور عن الصادق على ولده اسماعيل عند وفاته ، وهو قوله على « ما بدالله في كل شيء كما بداله في اسماعيل» وقد بين له معان لايسمني ذكرها فنقتصر على ماخطر في خاطري وهو انه : =

فأمرؤها (١) وأنشؤها ثم انزوها (٢) وجزوهاوفصلوها (٣) واجروا فيها الطبايع الاربمة الريح والدم والمرة والبلغم فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والجنوب والصبا والديور واجروا فيها الطبايع الاربمة ، الريح في الطبايع الاربمة من ناحية الشهال والبلغم في الطبايع الأربمة من ناحية الصباوالمرة في الطبايع الاربمة من ناحية الدبور والدم في الطبايع الاربمة من ناحية الجنوب: تال فاستفلت النسمة وكل البدن فازمه من ناحية الريح حب النساء وطول الامل والحرص، ولزمه مس ناحية البلغم حب الطمام والشراب والبر والحلم والرفق، ولزمه من ناحية المرة الحب والغضب والسفه والشيطنة والتجبروالمرد والمحجلة، ولزمه من ناحية المرة الحب والنائل وركب الحام والشهرات، قال ابوجه فروجدناه هذا في كتاب امير المؤمنين والمذات وركوب المحام والشهرات، قال ابوجه فروجدناه هذا في كتاب امير المؤمنين ما خلقت فقال المالم على فقال الملم على فقال المحدثة على على قال الله تال الصادق على فسبقت له من الله الرحمة ثم قال الله تمارك وتمالى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا له فاخرج ابليس ما كان في قلبه من وتمالى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا له فاخرج ابليس ما كان في قلبه من

لماكان الفرض المهم من خلقة الـكون خلقة الانسان ، والمهم في خلقهم بعث الانبياء ، والمهم في بعمهم نبوة نبينا محمد اللهم في بقاء شريعه ويلائبي المامة اثنى عشر أعمة ، فكانت النتيجة ان هذه الامامة مدار الكون ، فكان الابتلاء فيها من اهم الابتلاءات ، فكان ظهور البداء فيها من اعظم البدوات التي امتحن الله بها قلوب العباد ـ والله العالم ـ ج ـ ز

<sup>(</sup> ٣ ) وروی «فابدؤها وانشاؤها ثم ابرؤها وتجزوها» وما ذکر ناهاوفق

الحسد فابى ان يسجد فقال الله عز وحل « ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » قال الصادق ﷺ فاول من قاس ابليس واسكر والأستكبار هو اول معصية عصي الله بها قال فقال الميس يا رب اعني من السجود لآدم على وانا اعبدك عبادة لم يمبدكها ملك مقرب ولا ني مرسل قال الله تبارك وتمالى لا حاجة لي الى عبادتك الما اريد ان اعبد من حيث ارید لا من حیث ترید فایی ان بسجد فقال الله تعالی « فاخر ج منها فانك رجیم وان عليك لعنتي الى يوم الدين » فقال ابليس يا رب كيف وانت العُدّل الذي لا تجور فثواب عملي بطل قال لا ولكن إسأل من امر الدنيا ما شتَّت ثواباً لمملك فاعطيمك فاول ما سأل البقاء الى يوم الدين فقال الله قد اعطيتك قال سلطني على و لد آدم قال قدسلطنك قال اجر ني منهم مجرى الدم في المروق قال قدا جريتك كجير تال واراهم ولا يروبي واتصور لهم في كل صورة شئت فقال قد اعطيتك قال حج يا رب زدني قال قد جملت لك في صدورهم اوطافاً قال رب حسي فقال ابليس عند في الله الله والله الله والله الله والله وا ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين » قال وحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى عبدالله علمي السلام قال لما اعطى الله تبارك وتمالى ابليس ما اعطاه من القوة قال آدم يا رب سلطتـــه وَ الله على ولدي واجريته مجرى الدم في المروق واعطيته ما اعطيته فما لي ولولدي ؟ فقال لك ولولدك السيئة بواحدة والحدثة بمشرة امثالها قال يارب زدنى قال النوبة مبسوطة الى حين يبلغ التفس الحلقوم فقال يا رب زدى قال اغفر ولا ابالي قال حسى قال قلت له جملت فداك بماذا استوجب ابليس من الله أن أعطاه ما أعطاه فقال بشيء كان منه شكر. الله عليه قلت وماكان منه جعلت فداك قال ركمتين ركمهما في السهاء في اربعة آلاف سنة .

واما قوله ( وقلتًا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغداً حيث شئَّما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) فانه حدثني ابي رفعه قال سئل الصادق 👑 عن جنة آدم أمن جنان الدنيا كانت ام من جنان الآخرة فقال كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخرة ما اخرج منها أبداً آدم ولم يدخلها إبليس قال اسكنه الله الجمة واتى جهالة الى الشجرة فاخرجه لأنه خلق خلفة لا تمقى الا بالأمر والنهى واللباس والاكنان (١) والسكاح ولا يدرك ما ينفعه مما يضره الا بالتوقيف فجاءه ابليس فقال انكما أن اكلما من هذه الشجرة التي بها كما الله عنها صرَّمًا ملكين وبقيتًما في الجِمة أبداً وان لم تأكلا منها اخرجكما إِلله من الجِمة و-لمف لها انه لها ناصح كما قال الله تعالى حكاية عنه « ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمها ألى لكما لمن الناصحين » فقبل آدم قوله فاكلا من الشجرة فكان كما حكى الله « بدت لها سوءاتها » وسقط عنها ما البسها الله من لباس الجنة واقبلا يستتران بورق الجنة « وناداها ربها الم انه كما عن تلكما الشجرة واقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين » فقالا كما حكى الله عز وجل عنهما « ربنا ظلمناأ نفسنا وان لم تغفر انا وترحمنا لنكوين من الخاسرين » فقال الله لهما ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ) قال الى يوم القيامة، قوله ( فاز لهما الشيطان عنها فاخرجها مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بمضكم لبمض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ) فهبط آدم على الصفا واعا سميت الصفا لأن صفوة الله نزل عليها وُ نُولَتَ حَوَاهُ عَلَى المُروةُ وَاعًا سَمَيْتَ المُروةُ لأَنَّ المُرَأَةُ نُرُلَّتُ عَلَيْهَا فَبَقَ آدم اربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة فنزل عليه جبرئيل على فقال يا آدم الم يخلفك الله

<sup>(</sup>١) الا كنان جمع كن وهو ماكن من الحر والبرد .

بيده و نفح دبك من روحه واسجد لك ملائكته قاا، بلي قال وأمرك ان لا تأكل من الشجرة ولم عديته ? قال يا جبرئبل ان ابليس حلف لي بالله انه لي ذاصح وما ظننت ال حلقا يخلقه الله ان يحلف بالله كاذباً عقال وحد ثني ابى عن ابن ابى عمبر عن إبن مسكان عن ابى عبدالله على قال ان موسى على سأل ربه ان يجمع بينه وبين آدم الم في فقال له موسى يا امة الم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وامرك ان لا تأكل من الشجرة فلم عصيته ? فقال يا موسى بكم وحدت خطيئتي قبل خلق في التورية ؟ قال بثلاثيل سنة قبل ان خلق موسى عليها السلام .

واما قوله (فتلق آدم من ربه كامات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله على قال ان آدم على بقي الصفا اربمين صباحا ساجداً يبكي على الجنة وعلى خروجه من الجنة من جوار الله عز وجل فنزل عليه جبرئيل على فقال يا آدم مالك تبكي فقال يا جبرئيل ما لي لا أبكي وقد اخرجني الله من الجنة من جواره واهبطني الى الدنيا فقال يا آدم تب اليه قال وكيف اتوب فانزل الله عليه قبة من نور فيه موضع البيت فسطع نورها في جبال مكة فهو الحرم فامر الله جبرئيل ان يضع عليه الأعلام قال قم يا آدم فخرج به يوم التروية وامره ان يفتسل و يحرم واخرج من الجنة اول يوم من ذي القمدة فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة اخرجه جبرئيل على الأحرام وعلمه النبية فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وامره ان يفتسل فلم صلى المصر اوقفه بمرفات وعلمه الكلمات التي تلقاها من ربه وهي « سبحانك فلما صلى المصر اوقفه بمرفات وعلمه الكلمات التي تلقاها من ربه وهي « سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت عملت سوه أ وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي اللهم و بحمدك لا اله الا انت عملت سوه أ وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي اللهم و بحمدك لا اله الا انت عملت سوه أ

وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فأغفرلي انك خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فأغفرلي انك انت التواب الرحيم » فبقى الى ان غابت الشمس راءماً يديه الى السماء يتضرع ويبكي الى الله فلما غابت الشمس رده الى المشعر فبات بها فلما اصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تمالى بكامات وتاب اليه ثم افضى الى منى وامرء جبرئيل ان يحلق الشمر الذي عليه فحلقه ثم رده الى مكة فاتى به عند الجرة الاولى فعرض له ابليس عندها فقال يا آدم اين بريد ? فامره جبرئيل ان يرميه بسبع حصيات فرمى وان يكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ثم ذهب فعرض له ابليس عند الجرة الثانية فامره ال يرميه بسبع حصيات فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة مم ذهب فعرض له ابليس عند الجرة الثالثة فامره ان يرميه بسبع حصيات عند كل حصاة تكبيرة فذهب ابليس لمنه الله وقال له جبر ئيل انك لن تراه بعد هذا اليوم ابدا ، فأفطلق به الى البيت الحرام وامره ان يطوف به سبع مرات ففعل فقال له انالله قد قبل تو بتكوحلت لك زوجتك قال فلما قضى آدم حجه لقيته الملائكة بالأبطح فقالوا يا آدم برحجك اما انا قدحججنا قبلك هذا البيت بالني عام ،قالوحدثني ابىعن الحسن بن محبوب عن ابى جعفر (ع) قال كان عمر آدم (ع) من يوم خلقه الله الى يوم قبضــــه تسمماءة وثلاثين سنة ودفن بمكة ونفخ فية يوم الجمعة بعد الزوال ثم برأ زوحته من اسفل اضلاعه واسكنه جنته من يومه ذلك فما استقر فيها الا ست ساعات من يومه ذلك حتى عصى الله واخرجهما من الجنة بمد غروب الشمس وما بات فيها

واما قوله (وعلم آدم الأسماء كلها) قال اسماء الجبال والبحار والاودية والنبات والحيوان ثم قال الله عز وجل العملائكة (أنبئوني باسماء هؤلاء الكنم صادقين) فقالوا كما حكى الله (سبحانك لا علم لنا الا ما عامتنا انك انت العليم الحكيم) فقال الله (يا آدم انبئهم باسمائهم فاسا انبأهم باسمائهم) فقال الله (الم اقل لكم

أنى اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فجمل آدم عليه السلام حجة عليهم ، واما قوله (يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون) فانه حدثني ابى عن محمد بن ابى عمير عن جميل عن ابى عبدالله (ع) قال له رجل جعلت فداله أن الله يقول « ادعو بى استجب لكم » وانا ندعو فلا يستجاب لنا ، قال لأبكم لا تفون الله بعهده وارالله يقول « اوفوا بعهدي اوف بعهدكم » والله لووفيتم لله لوفي الله لكم ، واما قوله ( اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم ) قال نزلت في الفصاص والخطاب وهو قول أمير المؤمنين (ع) وعلى كل منبر منهم خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه ، وقال الكيت في ذلك .

مصيب على الاعواد يوم ركوبها \* لما قال فيها ، مخطي، حين ينزل ولفيره في هذا الممنى.

وغير تتي يأمر الناس بالتتى \* طبيب يداوي الناس وهو عليل وقوله جل ذكره ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) قال الصبر الصوم ( وانها للكبيرة الا على الخاشمين ) يمني الصلاة وقوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ر بهم وا نهم اليه راجمون ) قال الظن في الـكتاب على وجهين فنه ظن يقين ومنه ظن شك فني هذا الموضع الظن يقين وا عا الشك قوله تعالى « ان نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وقوله « وظننتم ظن السوه » واما قوله ( يا بني اسرائيل اذكروا نمتي التي انممت عليكم والى فضلتكم على العالمين ) قال لفظ العالمين عام ومعناه ناص وا عا فضلهم على عالمي زمانهم باشياء خصهم بها مثل المن والسلوى والحجر خاص وا عا فضلهم على عالمي زمانهم باشياء خصهم بها مثل المن والسلوى والحجر الذي انفجر منه اثنتا عشرة عينا وقوله ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس عن نفس عن نفس عن نفس عن نفس منها منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ) وهوقوله ( واذ نجينا كم من آل مقرب او نبي مرسل شفعوا في ناصب ما شفعوا وقوله ( واذ نجينا كم من آل

فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم) وانفرعون لما بلغه ان بني أسرائيل يقولون يولد فينا رجل يكون هلاك فرعون واصحابه على يده كان يقتل اولادهم الذكورويدع الاناث ،واما قوله ( واذواعدنا موسى اربمين ليلة الآية) فإن الله تبارك وتعالى اوحى الى موسى (ع) ابى انزل عليكم النورية وفيها الاحكام التي يحتاج اليها الى اربمين يوماً وهو ذو القمدة وعشرة من ذي الحجة فقال موسى (ع) لأصحابه انالله قدوعد بي ان ينزل على النورية والالواح الى ثلاثين يوماً فامره الله ان لا يقول لهم الى اربعين يوماً فتضيق صدورهم ونكتب خبره في سورة طه وقوله (واذقال موسى لقومه ياقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم ) فأرب موسى (ع) لما خرج الى الميقات ورجع الى قومه وقد عبدوا المجل قال لهم « يا قوم انكم ظلمتم انفسكم » فقالوا وكيف نقتل انفسنا فقال لهم موسى اغدوا كل واحد منكم الى بيت المقدس ومعه سكين او حديدة او سيف فاذا صعدت اما منهر بني اسرائيل فكونوا انتم متلثمين لا يمرف احد صاحبه فاقتلوا بمضكم بعضاً فاجتمعوا سبمين الف رجل نمن كانوا عبدوا المجل الى بيت المقدس فلما صلى بهم موسى (ع) وصعد المنبر اقبل بعضهم يقتل بعضاً حتى نزل جبر أيل فقال قل لهم يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم فقتل عشرة آلاف وآنزل الله ( ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو النَّواب الرحيم ) وقوله ( واذقلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة الآية ) فهم السبعون الذين اختارهم موسى ليسمعوا كلام الله فلما سمعوا الكلام فالوا ان نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فبمث الله عليهم صاعقة فاحترقوا ثم احياهم الله بعد ذلك وبعثهم انبياء فهذا دليل على الرجمة في امة محد صلى الله عليه وآ له فانه قال عِلاَ الله لم يكن في بني اسرائيل شيء الا وفي امتي مثله وقوله ( وظللنا عليكم الغمام وآنزلنا عليكم

المن والسلوى الآية ) فإن بني إسرائيل لما عبر بهم موسى البحر نزلوا في مفازة فقالوا يا موسى اهلكتنا وقتلتنا واخرجتنا من الممران الى مفازة لا ظل ولاشجر ولا ماء وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمس وينزل عليهم بالليل المر فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه وبالعشي يأتيهم طائر مشوي فيقع على موايدهم فأذا اكلوا وشبعوا طار وكان مع موسى حجر يضمه في وسط المسكر ثم يضر به بعصاة فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً كما حكى الله فيذهب كل سبط في رحله وكانوا اثنى عشر سبطا فلها طال عليهم الأمد قالوا يا موسى ( لن نصبر على طمام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) والفوم الحنطة فقال لهم موسى ( أتستبدلون الذي هو ادبى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن الكم ما سألتم ) فقالوا ﴿ يَا مُوسَى ان فيها قوماً جبارين وانا ان ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون » فنصف الآية في سورة البقرة وعامها وجوابها لموسى في المائدة وقوله ( وقولوا الذين ظلموا قولا غيرالذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا \_ آل مجد حقهم (١) رجزا مر\_ السماء عما كانوا يفسقون ) وقوله ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئين ) قال الصابئون قوم لا يجوس لا يهود ولا نصاري ولامسلمين وهم يمبدو الكواكب والنجوم وقوله ( واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

<sup>(</sup>١) وتفسير هذه السكامة كما في تفسير الامام العسكري (ع) انه قيل لهم بالانقياد لولاية الله ولولاية محمد صلى الله عليه وآله وعلى (ع) وآلها الطيبين وانهم لما لم ينقادوا وظلمواحق الله وحق محمد تشكيلة وآله أنزل الرجز عليهم من السماء ج ـ ز

خذوا ما آتیناکم بقوة ) فان موسی (ع) لما رجع الی بنی إسرائیل وممه النور بة لم يقبلوا منه فرفع الله جبل طور سينا عليهم وقال لهم موسی لئن لم تقبلوا ليقمن الجبل عليكم وليقتلنكم فنكسوا رؤسهم نمقانوا نقيله .

وأما قوله (واذقال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة الآية ) قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بمض رجالهم عن أبي عبدالله (ع) قال إن رجلا من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب إمرأة منهم فانسمت له (١) وخطبها ابن عم لذلك الرجل وكان فاسقاً ردياً فلم ينعموا له فحسد إبن همه الذي أَنْعُمُوا لَهُ فَقَعَدُ لَهُ فَقَتُلُهُ غَيْلَةً ثُمْ حَمَّلُهُ الْمُمُوسَى (عَ ) فَقَالَ يَا نَبِي اللهُ هَذَا ابْنَعْمَى قد قتل قال موسى منقتله ? قال لا أدري وكان القتل في بني اسرائيل عظيما جداً . فعظم ذلك على موسى فاجتمع اليه بنو إسرائيل فقالواما ترى يا نبي الله ؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة و كان له ابن بار وكان عبدا بنه سلمة فجاء قوم يطلبون سلمته وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان ناعاً وكره إبنه ان لِنبهه وينغض عليه نومه فأنصرف القوم ولم يشتروا سلمته فلما انتبه ابوه قال له يا بني ماذاصنعت في سلمتك؟ قال هي تأمَّة لم الِمها لأن المفتاح كان تحت رأسك فكرهت ان انبهك والغض عليك نومك قال له أبوء قد جملت هذه البقرة لك عوضاً عما فاتك من رمج سلمتك وشكر الله لابنه ما فعل بابيه وامر بني إسرائيل ان يذبحوا تلك البقرة بمينها فلما اجتمعوا الى موسى وبكوا وضجوا قال لهم موسى ( ارب الله يأم كم ان تذبحوا بقرة ) فتمجبوا فقالوا ( انتخذنا هزواً ) نأتيك بقتيلفتقول اذبحوا بقرة ففال لهم موسى ( اعوذ بالله ان اكون من الجاهاين ) فعاموا انهم قد اخطأوا فقالوا ( ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا

<sup>(</sup>١) أنعم له أي قال له ( نسم " سي \_ ز

بكر) والفارض التي قد ضربها الفحل ولم تحمل والبكر التي لم يضربها الفحل (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوبها قال إنه يقول إنها بفرة صفرا، فأقع لونها) اي شديدة الصفرة (تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لاذلول تثيرالارض) اي لم تذلل (ولا تسقى الحرث) اي لا تسقى الزرع (مسلمة لاشية فيها) اي لا نقط فيها الا الصفرة (قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون) هي بقرة فلان فذهدوا ايمشتروها فقال لا ابيعها الا بمل جلدها ذهبا فرجوا الى هوسى فاخبروه فقال لهم موسى لابد لكم من ذبحها بعينها بمل جلدها ذهبأ فرجوا الى فذبحوها مم قالوا ما تأمرنا يا نبي الله فاوحى الله تمالى اليه قل لهم اضر بوه ببمضها وقولوا من قتلك إفلان ففال فلان بن فلان إبن عمي الذي جاء به وهو قوله (فقلنا اضر بوه ببمضها كذلك يحي الله فلان إبن عمي الذي جاء به وهو قوله (فقلنا اضر بوه ببمضها كذلك يحي الله الموني ويريكم آياته لعلكم تعقلون).

وقوله (افتطمعون ان يؤمنوا الم وقد كان فريق منهم يسمعوب كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الآية) فأعا نزلت في اليهود وقد كانوا اظهروا الاسلام وكانه ا منافقين وكانوا إذا رأوا رسول الله قالوا إنا معكم وإذا رأوا اليهود قالوا انا معمكم وكانوا يخبرون المسلمين بما في النورية من صفة رسول الله بجالجاتي واصحابه وقالوا لهم كبراؤهم وعلماؤهم (اتحدثونهم بما يتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون) فرد الله عليهم فقال (أو لا يعلمون ال الله يعلم ما يسرون وما يقلنون ومهم اميون) اى مرايهود (لايعلمون الكتاب الااماني وان هم الايظنون) وكان قوم مهم يحرفون انور بة واحكامه مم يدعون انه من عندالله فانول الله فيهم (فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله لليشتروا به ثمناً قليلا فويل المم مما

كتبت أدديهم وويل لهم نما يكسور) وقوله (وقالوا لن تمسنا النار الا اياماً معدودة) قال إسرائيل لن عسنا النار ولن نعذب الا الأيام المعدودات التي عبدنا فيها العجل فرد الله عليهم فغال وقالوا لن عسما النار الا اياماً معدودة قل يا مجد لهم (أتخذتم عندالله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون) وقوله (وقولوا للناس حسناً) ترلت في اليهوديم نسخت بقوله «اقتلوا المشركين حيث وجد عوهم»

واما قوله (وإذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماه كم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرر بم وانم تشهدون الآية ) وإ عا نرلت في ابي ذر رحمة الله عليه وعثمان (۱) بن عفان وكان سبب ذلك لما ام، عمان بنني ابي ذر الى الربذة دخل خليه ابوذر وكان عليلا منوكئاً على عصاه وبين يدي عثمان مأة الف درهم قد حملت إليه من بمض الثواحي واصحابه حوله ينظرون اليه ويطممون ان يقسمها فيهم فقال ابوذر لعثمان ما هذا المال؟ فقال عمان مأة الف درهم حملت الى من بعض النواحي اريد اضم اليها مثلها بم ارى فيها رأي فقال ابو ذر أيا عثمان ايما اكثر مأة الف درهم قال اما تذكر انا وانت وقد دخلنا على رسول الله بحله المياه عشياً فرأيناه كئيساً حزبناً فسلمنا عليه فلم (۲) يرد علينا السلام فلما اصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشراً فقلنا له

(۱) إن قضية عمان وابي ذر نالت من الشياع والظهور ما لا يكاد يخنى على مر له مساس بالتاريخ، ثمن شاء فليراجع مهوج الذهب ١ / ١٣٨، انساب البلاذري ٥ ٥٣، تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٤٨، طبقات ابن سعد؟ / ١٦٨ صحيح البخاري كتاب الزكاة، عمدة القاري ٤ / ٢٩١، شرح نهيج البلاغة (محمد عبده) ٢ / ٢٧، كتاب الوذر الغفاري لعدد الحميد جودة السحار ص ١٤٤٠.

بآبائنا وامهاتنا دخلنا اليكالبارحة فرأيناك كئيباً حزيناً تم عدنا اليك اليوم فرأيناك فرحا مستبشراً فقال نعم كان قد بقي عندي من فيء المسلمين ارابعة دنانير لم أكن قسمتها وخفت ان يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم واسترحت منها فنظر عثمان الى كمب الأحبار وقال له يا ابا اسحاق ماتفول في رجلادىزكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بمد ذلك شيئاً ? فقال لاولوا تخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شيء فرفع ابو ذر عصاء فضرب بها رأس كعب ثم قال له يابن اليهودية الكافرة ما انت والنظر في احكام المسلمين قول الله اصدق من قولك حيث قال « الذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كَنْرْتُمَ لَأَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْهُمْ تَكْنُرُونَ ﴾ فقال عُمَانٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولو لا صحبتك لرسول الله لفتلتك فقال مركذبت يا عَلَمَانَ اخْبَرُ فِي حَبِينِي رَسُولُ اللهِ ﴿ يَالِئِكُمُ فَقَالَ لَا يَفْتَنُونَكَ يَا ابَا ذَرَ وَلَا يَقْتَلُونَكَ واما عِقلِي فقد بقي مَزِهِ ما احفظه حديثا صمته من رسول الله ﷺ فيك وفي قومك فقال أوما سممت من رسول الله ﷺ في وفي قومي ﴿ قال سممت يقول إذا بلخ آل ابي الماص تملائون رجلا صيروا مال الله دولا وكتاب الله دغلا وعباد. خولا والفاسقين حزبا والصالحين حرباً فقال عثمان يا معشر اصحاب محمد هل سمع احد منكم هذا من رسول الله فقالوا لا ما سممنا هذا من رسول الله فقال عثمان ادع علياً فجاء امير المؤمنين علي فقال له عثمان الما الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذابُ فقال امير المؤمنين مه يا عثمان لاتقل كذاب فأبي سمعت رسول الله عِلَيْهِ اللهِ على ذي لهجة (اللهجة اللسان) على ذي لهجة (اللهجة اللسان) اصدق من ابي ذر ، فقال اصحاب رسول الله عِلْمُهُمِّلًا صدق ابو ذر وقد سمعنا هذا من رسول الله ﷺ فبكى ابوذر عند ذلك فقال ويلكم كلكم قد مدعنقه

الى هذا المال ظنتم انى اكذب على رسول الله عِللْمَالِكُلُا ثُم نظر اليهم فقال مر خيركم فقالوا من خيرنا فقال انا فقالوا انت تقول انك خيرنا قال نعم خلفت حبسي رسول الله عِلامًا في هذه الجبة وهو عني راض وانتم قد احدثتم احداثا كثيرة والله سائلكم عنذلك ولا يسأ لنىفقال عثمان يا اباذراسألك بحق رسولالله يَطْهُبُلُمُهُ الا مَا اخْبِرْتَنَى عَنْ شَيِّءُ اسْأَلُكُ عَنْهُ فَقَالَ ابْوِذْرَ وَاللَّهُ لُو لَم أَسْأَلْنِي بِحَقّ محمد رسول الله عِلْمُهُمِّلًا ايضاً لأخبرتك فقال اي البلاد احب اليك ان تكون فيها فقال مكة حرم الله وحرم رسول الله اعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فقال لاولا كرامة لك قال المدينة حرم رسول الله ﷺ قال لا ولا كرامة لك فسكت ابوذر فقال عثمان اي البلاد البغض اليك ان تكون فيها قال الربذة التي كنت فيها على غير دين الاسلام فقال عثمان سر اليها فقال ابوذر قد سألتني فصدقتك وانا اسألك فاصدقني قال نعم قال اخبر بى لو بمثنني في بمث من اصحابك الى المشركين فاسروى فقالوا لا نفديه الا بثلث ما علك قال كنت افديك قال فارقالوا لانفديه الا بنصف ما علك قال كنت افديك قال فإن قالوا لا نفديه الا بكل ما علك قال كنت افديك قال ابو ذر الله اكبر قال حبيبي رسول الله ﷺ يوماً « يا ابا ذر وكيف انت إذا قيل لك اي البلاد احب اليك ان تكون فيها فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله اعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فيقال لك لا ولا كرامة لك فتقول فالمدينة حرم رسول الله فيقال لك لا ولا كرامة لك م يقال لك فاي البلاد ابغض اليك ان تكون فيها فتقول الربذة التي كنت فيها على غير دين الاسلام فيقال لك سر اليها » فقلت وان هذا لكانن فقال « اي والذي نفسى بيده انه لكانن » فقلت يا رسول الله اعلى عاتق فاضرب به قدماً قدماً قال لا اسمع واسكت ولو لعبد حبشي وقد آنزل الله فيك وفي عثمان آية فقلت وما هي يارسول الله ففال قوله تمالي « وإذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماه كم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانم تشهدون ثم انتم هؤلاً. تقتلون انفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأثو كم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤ منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم الفيامة يردون الى اشد المذاب وما الله بغافل عما تعملون »

واما قوله ( واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) احبوا العجل حتى عبدوه ثم قالوا محن اوليا. الله فقال الله عز وجل ان كنتم اوليا. الله كما تقولون (فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ) لأن في التورية مكتوب ال اولياء الله يتمنون الموت ولا يرهبونه وقوله ( قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ) فأعا نزلت في اليهود الذين قالوا لرسول الله عِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَ صديقكم ومن عدوكم ? فقالوا جبر ثيل عدونا لأنه يأتي بالعذاب ولوكان الذي يهزل عليك الفرآب ميكائيل لآمنا بك فان ميكائيل صديقنا وجبريل ملك الفضاضة والعذاب وميكائيل ملك الرحمة فأنزل الله ( قل من كان عدو الجبريل فأنه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكنه ورسله وجبريل وميكال فأن الله عدو للكافرين ) وقوله (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفرسليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولًا أعا محن فتنة فلا تكفر فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الى قوله \_كانوا يملمون ) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عنابان بن عُمان عن ابي بصير عن ابي جعفر 🎳 قال ان سليمان بن داود امر الجن والانس فبنوا له بيتاً من قوارير قال فبيما هو متكيء على عصاه ينظرالي الشياطين كيف يعملون اصل السحر

وينظرون اليه إذ حانت منه التفاتة فاذا هو برجل معه في القبة،ففز ع منه وقال من انت؟ قال انا الذي لا اقبل الرشى ولا اهاب الملوك ، انا ملك الموت، فقبضه وهو متكى، على عصاء فمكثوا سنة يبنون وينظرون اليه ويدانون له ويعملون حتى بعث الله الأرضة فاكلت منساته وهي العصا فلما خر تبينت الانس ان او كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا سنة في العذاب المهين فالجن تشكر الأرضة بما عملت بعصا سليمان،قال فلا تكاد تراها في مكان الا وجد عندها ماء وطين فلما هلك سليمان وضع ابليس السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على ظهره « هذا ما وضع آصف بن برخیا للملك سلیمان بن داود من ذخایر كنوز العلم من اراد كذاوكذا فليفعل كذا وكذا » ثم دفنه تحت السرير ثم استثاره لهم فقرأه فقال الكافرون ماكان سليمان على يغلبنا الا بهذا وقال المؤمنون بل هو عبدالله ونبيه فقال الله جل ذكره « واتبعوا ما تنلوا الشياطين على ملك سليمان وما كمر سليمان ولكن الشياطين كفروا يملمون الناس السحر وما الزلءعلىالملكين ببابلهاروتوماروت» الى قوله ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ) فانه حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن على بن رياب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر ﷺ قال سأله عطاء و محن بمكة عنهاروت وماروت ففال ابو جعفر ان الملائكة كانوا يعزلون من السماء الى الارض في كل يوم وليلة يحفظون اوساط اهل الأرض من ولد آدم والجن ويكنبون اعمالهم ويعرجون بها الى السماء قال فضج اهل السماء من مماصي اهل الأرض فتو امروا (١) فيما بينهم مما يسممون ويرون من افترائهم الكذب على الله تبارك وتمالى وجر•تهم عليه وُنْدَهُوا الله مما يقول فيه خلقه ويصفون، فقالطائفة من الملائكه «ياربنا ماتفضب

<sup>(</sup>١) اي تشاوروا وتكلموا فيما بينهم ج\_ز

مما يممل خلقك في ارضك ومما يصفون فيك الكذب ويقو اون الزوروير تكبون المماصي وقد نهيتهم عنها ثم انت تحلم عنهم وهم في قبضتك وقدرتك وخلال عافيتك » قال ابو جعفر (ع) فاحب الله ان يرى الملائكة القدرة ونافذ امره في جميع خلقه ويمرف الملائكة ما من به عليهم ومما عدله عنهم من صنع خلقه وما طبمهم عليه منالطاعة وعصمهم منالذنوب ،قالفاوحي الله الى الملائكة انانتخبوا منكم ملكين حتى اهبطها الى الارض ثم اجعل فيها من طبايع المطمم والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثلماجملته في ولد آدم ثم اختبرهما في الطاعة لي،فندبوا الى ذلك هاروت وماروت وكانا مر اشد الملائكة قولا في العيب لولد آدم واستيثار غضب الله عليهم ،قال فاوحى الله اليها ان اهبطا الى الارض فقدجملت فيكما من طبايع الطعام والشراب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جملته في ولد آدم ،قال ثم اوحى الله اليهما انظرا الاتشركابي شيئًا ولاتفتلا النفس التي حرمالله ولا تزنيا ولا تشربا الحمر قال ثم كشط عن السماوات السبع لبريهما قدرته ثم الهبطهما الى الارض في صورة البشر ولماسهم فهبطا ناحية بابل فوقع لهما بنـــا. مشرق فاقبلا نحوه فاذا بحضرته امرأة جميلة حسناه متزينة عطرة مقبلة مسفرة نحوهما ،قالفلما نظرا اليها و ناطقاها وتِأملاهاوقعت في قلوبهما موقعاً شديداً لموقع الشهوة التي جملت فيهما فرجما اليها رجوع فتنة وخذلان وراوداها عن نفسهما فقالت لهما ان لي ديناً ادين به وليساقدر في دينيعلىان اجيبكا الى ما تريدان إلاان تدخلا في ديني الذي ادين به فقالا لها وما دينك ؟ قالت لي الَّه من عبده وسجد له كان لي السببل الى ان اجببه الى كل ما سأ لني، فقالًا لها وما الهك قالت المي هذا الصنم قال فنظر احدها الى صاحبه فقال هاتان خصلتان مما نهانا عنهما الشرك والزنا لأنا ان سجدنا لهذا الصنم وعبدناه اشركما بالله واعا نشرك بالله لنصل الى الزنا وهو ذا نحن لطلب الزنا وليس نخطأ الابالشرك فائتمرا بينهما

فغلبتها الشهوة التي جملت فيها ، فقالا لها فأنا نجيبك ما سألت؟ فقالت فدونكما فاشربا هذا الحمر فانه قربان لكما عنده به تصلان الى ما تريدان ، فاثتمرا بينهما فقالا هذه ثلاث خصال مما نهانا ربنا عنها الشرك وشرب الحر واعا ندخل في شرب الحمر والشرك حتى نصل الى الزنا فائتمرا بينها ، فقالا ما اعظم البلية بك قد واسجداً له ، فشرباً الحُمْرِ وعبدا الصنم ثم راوداها من نفسها فلما تهيأت لهما وتهيئًا لها دخل عليهما سائل يسأل ، فلما رءاهما ورأياه ذعرا منه فقال لهما انكما لامر، ان ذعران فدخلمًا بهذه المرأة العطرة الحسناء ، انكما لرجلا سو، وخرج عنها فقالت لهما لا والهي لا تصلان الآن الي وقد اطلع هذا الرجل على حالكما وعرف مكانكما ونجره الآن ويخبر بخبركما ولكن بادرا الى هذا الرجا, فاقتلامقبل ان يفضحكما ويفضحني تم دونكما فاقضيا حاجتكما وأنتما مطمئمان آمنان ، قال فقاما الى الرجل فأدركاه فقتلاه ثم رجما اليها فلم يرياها وبدت لها سوءاتها ونزع عنهما رياشها واسقط في ايديها ، قال فاوحى الله اليها اعا اهبطتكا الى الارض مع خلقي ساعة من النهار فعصيتما ني بار بع من مماصي كلها قد نهيتكما عنها فلم تراقبا ني فلم تستحيا مني وقد كنتما اشد من نقم على اهل الارض للمعاصي واستنجز اسفى وغضبي عليهم ، ولما جعلت فيكما من طبع خلقي وعصمي اياكما من المعاصي فكيف رأيتما موضع خذلاني فيكما ، اختارا عذاب الدنيا او عذاب الآخرة ، فقــــال احدهما لصاحبه نتمتع من شهواتها في الدنيا اذ صرنا اليها الى ان نصير الى عذاب الآخرة ، فقال الآخر ان عذاب الدنيا له مدة وانقطاع وعذاب الآخرة قائم لا انقضاء له فلسنا محتار عذاب الآخرة الدائم الشديد على عذاب الدنيا المنقطع العاني قال فاختارا عذاب الدنيا وكانا يعلمان الناس السحر في ارض بابل ثم لما علما الناس السحر رفعا من الارض الى الهواء فهما ممذبان منكسان معلقان في الهواء الى يوم القيامة (١).

واماقوله ( يا ايها الذين آمنوا لاتفولوا راعنا وقولوا انظرنا ) اي لاتقولوا تخليطاً (٢) وقولوا افهمنا وقوله ( ما ننسخ من آية او ننسها نات مخير منها او مثلها ) فقوله ننسها اي نتركها ونترك حكمها فسمى الترك بالنسيان في هذه الآية وقوله « او مثلها » فهي زيادة اعا نزل « نات بخير مثلها » واما قوله ( ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه وسمى في خرابها ) فأعا نزلت في قريش حين مندوا رسول الله عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَل

(١) لا يخفى ان هذه الرواية وان كان ظاهرها مما ينكره المقل والنقل الحكونه قادما في قداسة الملائكة الذين لايمصون الله طرفة عين لانهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ، وانه قد ورد في الباب اخباررادة لها كالخبر المروي في تفسير الامام المسكري على الا أن التأمل الدقيق يعطي عدم ماغاتها للمقل ـ لان عصيان الملائكة مستحيل مع كونهم كذلك \_ اما بعد أن أعطاها الله تعالى ما للبشر من الفوى الشهوية والاحساسات النفسانية \_كما يظهرمن الرواية \_ فظاهره صيرورتهما بشراً او مثل البشر في فقدان المصمة وامكان الممصية ، واشكال الفلاسفة بمدم امكان انقلاب الماهيات مدفوع ، بمموم قدرة الله تعسالي ، والمعاجز الصادرة عن المعصومين ﷺ شاهدة علىذلك \_ ا\_كنه قدورد في تفسير الامام المسكري على ما يردهذا الخير فحينئذ يؤخذ بالاوضح متناً والاوثق سنداً ويعمل بالمرجحات كما هو المناط في باب اختلاف الروايتين ولما لم يكن ُعة عُرة عملية لم نطل الكلام في تنقيح المقامج ـ ز .

(٢) خلط في الكلام اي هذي .

وجه الله ) فأنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر واما الهرايض فقوله « وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره » يعني الفرايض لانصليها الا الى الفبلة واما قوله (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأعمن قال إني جاعلك للناس اماما ) قال هو ما ابتلاء الله (١) مما اراه في نومه بذبح ولده فأعما ابراهيم عليها وسلم فلما عزم وعمل بما اص.ه الله قال الله تمالى « إني جاعلك الماس اماماً » قال ابراهيم ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين)لا يكون بمهدي إمام ظالم ثم آنزل عليه الحنيفية وهي الطهارة وهي عشرة اشياء خمسة في الرأس وخمسة في البدن فاما التي في الرأس فاخذ الشارب، واعفاء اللحى وطم الشعر والسواك والخلال واما التي في البدن فحلق الشعر من البدن والختان وقلم الاظفار والغسلمن الجنابة والطهوربالماء فهذه خمسة في البدن وهوالحنفية الطهارة التي جاء بها ابراهيم فلم تنسخ الى يوم القيامة وهو قوله « واتبع ملة ابراهيم حنيفاً » واما قوله (وإذ جُملنا البيت مثابة للناس وامناً ) فالمثابة المود اليه وقوله ( طهرا بيتي للطائفير\_ والعاكفين والركع السجود) قال الصادق علي العني نحى عن المشركين وقال لما بنى ابراهيم البيت وحج الناس شكت الكمبة الى الله تبارك وتعالى ما تلقى من ايدي المشركين وانفاسهم فاوحى الله اليها قرى كمبة فاني ابعث في آخر الزمان قوماً يتنظفون بقضبان الشجر ويتخللون وقوله ( وارزق اهله من الثمرات من آمن

<sup>(</sup>١) وفي تفسير الامام المسكري الله مروياً عن الصادق الله ان المراد من تلك الكامات ، الكامات التي تلقاها آدم الله من ربه فتاب عليه وهي انه قال « يا رب اسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا تبت علي » ـ قيل له يابن رسول الله فما يمني بقوله «فاعهن » ؟ قال « يمني فاعهن الى القائم عليه السلام (الرواية) ج ـ ز ·

منهم بالله واليوم الآخر ) فانه دعا ابراهيم ربه ان يرزق من آمن به فقال الله يا ابراهيم ومن كفر ايضاً ارزقه (فامتعه فليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير ) واما قوله ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الآية ) فانه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن هشام عن ابي عبدالله علي قال ان ابراهيم عليه السلام كان نازلا في بادية الشام فلما ولد له من هاجر اسماعيل اغتمت سارة من ذلك غما شديداً لأنه لم يكن له منها ولد كانت تؤذي ابراهيم في هَاجِرو تغمه فشكى ابراهيم ذلك الى الله عز وجل فاوحى الله الما مثل المرأة مثل الضلع العوجا ان تركتها استمتمتها وان اقمتها كسرتها ثم امره ان يخرج اسماعيل وامه ( فقال يا رب الى اي مكان ? قال الى حرمي وامني واول بقمة خلقتها منالارض وهي مكة فانزل الله عليه جبرائيل بالبراق (١) ) فحمل هاجرو اسماعيل وكاب ابراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع الاقال يا جبرئيل الى ههنا الى ههنا فيقول لا امض ، امض حتى أنَّى مكة فوضعه في موضع البيت وقد كان ا براهيم (ع) عاهد سارة ان لا ينزل حتى يرجع اليها، فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرة فالقت هاجر على ذلك الشجركساءاً وكان معها فاستظلوا تحته فلما سرحهم ابراهيم ووضعهم واراد الانصراف منهم الىسارة قالت له هاجريا ابراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه انيس ولا ماء ولازرع فقال ابراهيم الله الذي امرني ان اضمكم في هذا المكان حاضر عليكم ثم الصرف عنهم فلما بلغ كداء وهو جبل بذى طوىالتفت اليهما براهيم فقال(رب انياسكنت منذريتي بواد غيرذيزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة منالناس تهوى اليهم وارزقهم

<sup>(</sup>١) لم تكن العبارة بين القوسين في نسخة تفسير القمي الموجودة عندي أ انما نقلتها على ما حكاها عنه البحراني في البرهان جــز.

من التمرات لعلهم يشكرون) ثم مضى وبقيت هاجر فلما ارتفع النهار عطش اسماعيل وطلب الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع المسمى ونادت هل في الوادي من انيس ، فغاب عنها اسماعيل فصمدت على الصفا ولمع لها السراب في فنزلت في مبن الوادي الوادي وظنت انه مامروسعت فلما بلغت المسمى غاب عنها اسماعيل ثم لمع لهــــا السراب في ناحية الصفا فهبطت الى الوادي تطلب الماء فلما غاب عنها اسماعيل عادت حتى بلغت الصفا فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرات فلما كان في الشوط السابع وهي على المروة نظرت الى اسهاعيل وقد ظهر الماء من تحت رجله فعادت حتى جمعت حوله رملا فانه كان سائلا فزمته بما جملته حوله فلذلك سميت « زمنم » وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات فلما ظهر الماء بمكة عكفت الطير والوحش على الماء فنظرت جرهم الى تعكف الطير على ذلك المكان فاتبعوها حتى نظروا الى امرأة وصبي في ذلك الموضع قد استظلوا بشجرة وقد ظهر الماء لها فقالوا لهاجر من انت وماشأ نك وشأن هذا الصبي ؟ فقالت انا ام ولد ابراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه امره الله أن ينزلنا هيهنا فقالوا لها أيها المباركة أفتاذني لنا أن نكون بالقرب منكماً ﴿ وَلَمَّا أَرَارُهُمْ أَبْرَاهُمْ أَرْزَاهُمْ أَبْرَاهُمْ أَبْرَاهُمْ أَنْ إِنَّ اللَّهِ انْ هيهنا قوماً من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب منا افتأذن لهم في ذلك فقال ابراهيم نعم فاذنت فنزلوا بالقرب منهم وضر بواخيامهم فآ نست هاجر واسماعيل بهم فلما زارهم ابراهيم في المرة الثالثة نظر الى كثرة الىاس-ولهم فسر بهم سروراً شديداً فلما ترعرع اسماعيل عليه السلام وكانت جرهم قد وهبوا لاسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين فكانت هاجر واسماعيل يميشان بها

فلما بلغ اسماعيل مبلغ الرجال امر الله ابراهيم (ع) ان يبني البيت فقال يا رب في اي بقعه قال في البقعة التي انزلت على آدم القبة فاضاء لها الحرم فلم نزل القبة التي انزلها الله على آدم قاعة حتى كان ايام الطوفان ايام نوح عليه السلام

فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا الا موضع البيت فسميت البيت المعيق لأنه اعتق من الغرق فلما امر الله عز وجل ابراهيم الحلا ان يبني البيت ولم يدر في اي مكان يبنيه فبعث الله جبرئيل الحلا فخط له موضع البيت فانزل الله عليه القواعد من الجنة وكان الحجر الذي انزله الله على آدم الله بياضاً من الثلج فلما لمسته ايدي الكفار اسود ، فبني ابراهيم البيت ونقل اسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه الى الساه تسعة ازرع ثم داه على موضع الحجر فاستخرجه ابراهيم في موضعه في موضعه الذي هو فيه وجعل له بابين باب الى المشرق وباب الى المفرق وباب الى المفرب يسمى المستجار ثم الق عليه الشجر والأذخر وعلقت هاجر على بابه كساء كان معها وكانوا يكنون تحته .

فلما بناه وفرغ منه حج ابراهيم (ع) واسماعيل و نزل عليهما جبرئيل عليه السلام يوم التروية أنمان من ذي الحجة فقال يا إبراهيم قم فارتو من الماء لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماه فسميت التروية لذلك ثم أخرجه الى منى فبات بها ففمل به ما فمل بآدم (ع) فقال إبراهيم لما فرغ من بناه البيت « رب اجمل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ٤ قال من ثمرات القلوب اي حببهم الى الناس لينتابو الليهم ويعودوا اليهم .

رامِا قوله (ربنا وابعث فيهم رسولامهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحَمَّةُ أَنْكُ أَنْتَ العزيز الحَمَّيم) فأنه يعني من ولد اسماعيل عليه السلام فلذلك قال رسول الله عِلَيَّاتًا « انا دعوة ابي ابراهيم عليه السلام » وقوله ( فأنما هم في شقاق ) يعني في كفر ، قوله (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) يعني به الاسلام .

ع (٢) وقوله (سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) فان هذه الآية متقدمة على قوله « قُد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك

<sup>(</sup>۱) انتابهمانتياباً اى اتاهم مرة بعد اخرى قاموس

قبلة ترضيها » لأنه نزل اولا « قدنرى تقلب وحهك في السماء » بم نزل «سية ول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ وذلك إن اليهودكانوا يعيرون برسول الله ويقولون أنت تابع لنا تصلي الى قبلتنا فأغتم مر ذلك رسول الله تِطَائِبُكُمُ عَمَا شديداً وخرج في جوف الديل ينظر في آفاق السماء يننظر بأمر الله تبارك وتمالى في ذلك ، فلما أصبح وحضرت صلاة الظهر كان في مسحد بني سالم قد صلى بهم الظهر ركعتين ، فنزل جبرئيل عليه السلام فأخذ بعضديه فحوله الى الكمبة ، فأنزل الله عليه « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنو لينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام » فصلى ركمتين الى الكعبة فقالت اليهود والسفها. ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، وتحولت القبلة الى الكعبة بمد ما صلى رسول الله عِللمِيلِ بمكة ثلاثة عشر سنة الى البيت المقدس وبمد مهاجرته الى المدينة صلى الى البيت المقدس سبعة اشهر ، ثم حول الله عز وجل الفبلة الى البيت الحرام ثم قال الله عز وجل ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم) يعني ولا الذين ظلموا منهم « وإلا » في موضع «ولا» وليست هي استثناه ، واما قوله ( وكذلك جملناكم أمة وسطاً ) يعني ائمة وسطاً اي عدلا وواسطة بين الرسول والناس والدليل على ان هذا مخاطبة للاُّمة عليهم السلام قوله في سورة الحج « ليكون الرسول شهيداً عليكم » يا معشر الأثمة « وتكونوا ـ انتم ـ شهداء على الناس » واءا نزلت « وكذلك جعلناكم أعة وسطاً (١) »

وقوله ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلاجناح

<sup>(</sup>١) وقد فصلنا القول في مثل هذه الكلمات في مقدمتنا ، فعلى الهاري. الكريم مراجعتها جـــز

عليه ان يطوف بهما ) فان قريشا كانت وضعت اصنامهم بين الصفا والمروة وكانوا يتمسحون لها اذا سعوا فلما كان من أمر رسول الله ﷺ ماكان في غزاة الحديبية وصده عن البيت وشرطوا له ان يخلوا له البيت في عام قابل حتى يقضى عمرته ثلاثة ايام ثم يخرج عنها فلما كان عمرة الفضاء في سنة سبع من الهجرة دخل مكة وقال لقريش ارفعوا اصنامكم من بينالصفا والمروة حتى أسمى ، فرفعوها فسمى رسول الله ﷺ بين الصفا والمروة وقد رفعت الاصنام، وبقى رجل من المسلمين من اصحاب رسول الله ﷺ لم يطف فلما فرغ رسول الله ( ص )من الطواف ردت قريش الاصنام بير\_ الصفا والمروة فجاء الرجل الذي لم يسع الى رسول الله (ص) فقال قد ردت قريش الاصنام بين الصفا والمروة ولم اسع فَأَنزل الله عز وجل « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما » والاصنام فيهما وقوله ( اولئك يلمنهم الله وبلمنهم اللاعنون ) قال كل منقدلمنه الله منالجن والانس يلمنهم، قوله (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم همي فهم لا يمقلون ) فاعا البهايم اذا زجرها صاحبها فانها تسمع الصوت ولا تدري ما يريد وكذلك الكفار اذا قرأت عنيهم وعرضت عليهم الايمان لا يعلمون مثل البهايم وقوله ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) فالباغي من يخرج في غيرطاعة الله ، والعادي الذي يعتدي على الناس ويقطع الطريق وقوله ( فما اصبرهم على النار ) يمني ما اجراهم ، وقوله ( ليس البر أن تولواوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ) فهيشروط الايمان الذي هوالتصديق، قوله (والصابرين في البأساء والضراء ) قال في الجو ع والعطش والخوف والمرض (وحين الباس) قال عند الفتل، وقوله (كتب عليكم القصاص في الفتلى الجر بالحر والعبد بالعبد

والانثى بالانثى ) فعني ناسخة لقوله النفس بالنفس (١) وقوله ( ولكم في القصاص حياة يا اولى الألباب ) قال يمني لو لا القصاص لقتل بمضكم بمنساً وقوله ( كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالممروف حقاً على المتقين ) فأعاهي منسوخة بقوله « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » وقوله ( فمن بدله بعد على سمعه فلاعا إعمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) يمني بذلك بعد الوصية ثم رخص فقال ( فمن خاف من موص جنفاً او إعاً فاصلح بينهم فلا إثم عليه ) قال الصادق على اذا اوسى الرجل بوصية فلا يكل للوصي ان يغير وصيته يوصيها ، بل يحضيها على ما اوسى ، الا ان يوسي بغير ما امر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصى اليه جائز له ان يرده الى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجمل المال كله لبعض ورثته ويحرم بمضاً فالوصي جايز له ان يرده الى الحق وهو قوله « جنفاً او إثماً » فالجنف الميل الى بعض ورثته دون بمض والاثم ان يأمم بممارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي ال

وقوله (كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقول) فانه قال اول ما فرض الله الصوم لم يفرضه في شهرر مضلن على الأنبياء، ولم يفرضه على الامم، فلما بعث الله نبيه على الامم، فلما بعث الله نبيه على الامم، فلما نبيل الله نبيه على الامم، فلما أثم نزل (شهر رمضان الدي الصوم قبل ان يمزل شهر رمضان يصوم الناس اياماً ثم نزل (شهر رمضان الذي

<sup>(</sup>۱) النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والادن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص (المائدة عن المراد من النسخ في المقام ال الآية «النفس النفس» تدل على حتمية القصاص والآية «الحر بالحر تدل على رخصته بقوله « فمن عنى له من اخيه . . . الح » ، ج ـ ز

انزل فيه القرآن ) قال وسئل الصادق عليه السلام عن شهر رمضان الذي انزل فيه الفرآن كيف كان ، وا عا انزل الفرآن في طول عشرين سنة ? فقال انه نزل جملة واحدة في شهر رمضان الى البيت المعمور ، ثم نزل من البيت المعمور الى الني عَلَيْتِكُمْ فِي طُولُ عَشْرِينَ سَنَةً وقوله ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يَطَيَّقُونَهُ فَدَيَّةً طَمَّامُ مسكينَ ﴾ قال من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه ان يقضي ويتصدق عن كل يوم بمدّ منالطمام ، وقوله ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن اباس اكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختا نون انفسكم فتاب عليكم وعنى عنكم ) فانه حدثني ابي رفعه قال قال الصادق عنكم كان النكاح والاكل محرمان في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعنى كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار وكان النكاح حراماً في الليل والنهار في شهر رمضان، و كان رجل من اصحاب رسول الله تِظالِمُنَا يقال له خوات بن جبير الانصاري اخوعبدالله بن جبير الذي كان رسول الله عَلَيْتِكُ وكله بفم الشعب يوم احد في خمسين من الرماة ففارقه اصحابه وبتى في اثنى عشر رجلا فقتل على باب الشمب ، وكان اخوه هذا خوات بنجبيرشيخاً كبيراً ضميفاً وكان صاعاً مع رسولالله (س) في الخندق فجاء الى اهله حين امسى فقال عند كسم طعام؟ فقالوا لا، نم حتى نصنع لك طعاماً فابطئت

اهله بالطمام فنام قبل ان يفطر فلما انتبه قال لاهله قد حرم الله على الاكل في هذه الليلة فلما اصبح حضر حفر الخندق فاغمي عليه ، قرآه رسول الله على الله قول له ، وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سيرا في شهر رمضان فانزل الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائل هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن واتبغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشر بواحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اعموا الصيام إلى الليل » واحل الله تبارك وتعالى النكاح بالدل في شهر رمضان والاكل بعد النوم الى طلوع الفجر لقوله «حتى يتبين لكم الخيط شهر رمضان والاكل بعد النوم الى طلوع الفجر لقوله «حتى يتبين لكم الخيط

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » قال هوبياض النهار من سواد الليلوقوله (وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) فأنه حدثني ابي عن الفسم بن مجد عن سليمان بن داود المنقري عن حماد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اشفل نفسي بالدعاء لاخوابي ولاهل الولاية فما ترى في ذلك ? فقال إن الله تبارك وتمالى يستجيب دعاء غائب لفائب ومن دعا المؤمنين والمؤمنات ولاهل مودتنا رد الله عليه من آدم الى ان تقوم الساعة المكل مؤمن حسنة ثم قال ان الله فرض الصلوات في افضل الساعات ، عليكم بالدعاء في إدبار الصلاة مم دعا لي ولمن حضره ، وقوله (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم ) قال المالم عليه السلام قد علم الله انه يكون حكاماً يحكون بغير الحق فنهى ان يتحاكم اليهم قانهم لا يحكون بالحق فتبطل الاموال

وقوله (ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فاس.
المواقيت منها معروفة مشهورة في اوقات معروفة ، ومنها مبهمة فاما المواقيت المعروفة المشهورة فاربعة ، الاشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله « منها اربعة حرم » والاثنا عشر شهراً التي خلقها الله تعرف بالهلال ، اولها المحرم وآخرها ذوالحجة ، والاربعة الحرم رجب مفرد وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم متصلة ، حرم الله فيها القتال ، ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات ، واشهر السياحة معروفة وهي عشرون من شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاولوعشر( ون ط) من شهر ربيع الآخر ، وهي التي احل الله فيها المشركين في قوله « فسيحوا في الارض اربعة اشهر » واشهر الحج معروفة ، وهي شوال وذوالقعدة وذوالحجة والما صارت اشهر الحج لأنه من اعتمر في هذه الاشهر في شوال او في ذي الفعدة الوفي ذي الحجة ونوى ان يقيم بمكة حتى يحج فقد تمتع بالعمرة الى الحج ،

ومن اعتمر في غير هذه الاشهر ثم نوى ان يقيم الى الحج او لم ينو فليس هو ممن عتم بالعمرة الى الحج لأنه لم يدخل مكة في اشهر الحج فسمي هذه اشهر الحج فقال الله تبارك و تعالى « الحج اشهر معلومات » وشهر رمضان معروف ، واما المواقيت المبهمة التي اذا حدث الامر وجب فيها انتظار تلك الاشهر فعدة النساء في الطلاق ، والمتوفي عنها زوجها ، فاذا طلقها زوجها فان كانت تحيض تعتد الافراء التي قال الله عز وجل ، وان كانت لا تحيض تعتد بثلاثة اشهر ببض لاهم فيها ، وعدة المتوفى عها زوجها اربعة اشهر وعشراً ، وعدة المطلقه الحبلي ان تضع ما وعدة المتوفى عها زوجها اربعة اشهر ، وكذلك في الديون الى الاجل المذي يكون وشعرن متناس في الأماد و عدة المالية المهوم في الحج وشعرن متناس في متنابعين في كفارة قتل الخطأ وعشرة ايام للصوم في الحج بلن لم يجد الحدي ، وصيام ثلاثة ايام في كتابه « يسألونك عن الاهلة قل هي المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه « يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج »

وامما قوله ( لميس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن للبر من اتمقى واتوا البيوت من المورها ولكن للبر من اتمقى واتوا المبيوت من ابوابها ) قال نزلت في امير المؤمنين عليه السلام للهوا الله السلام بإنها ولا تدخلوا المدينة الا من بابها » .

وقوله (واتموا الحج والمعرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مهيضاً او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك) فانه اذا عقد الرجل الاحرام بالممتع بالعمرة الى الحج واحرم ثم اصابته فلة في طريقه قبل ان يبلغ الى مكة ولا يستطيع ان يمضي، فافه يقيم في مكانه الذي حوصر فيه ويبعث من عنده هديا ان كان غنيا فبدنة وان كان بين ذلك فبقرة وان كان فقيراً فشاة ، لابد مها ولا يزال مقيا على احرامه ، وان كان في رأسه وجع او قروح حلق شعره واحل ولبس ثيابه ويفدي فاما ان يصوم ستة ايلم او يتصدق على عشرة مساكين او نسك وهو اللم ويني مني شاة ، فمن تمتع بالمعرة الى الحج فعليه السرة عند الاحرام فيقول يمني شاة ، فمن تمتع بالمعرة الى الحج فعليه السرة عند الاحرام فيقول

« اللهم الي اريد الممتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك فأن عاقني عائق او حبسني حابس فحلني حيث حبستني بقدرتك التي قدرت على » ثم يلبي من الميقات الذي وقته رسول الله عَلَيْكُ فيلي ويقول ﴿ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انالحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك حجة (بحجة ط) بعمرة تمامها وبلاغها عليك »

فاذا دخل مكة ونظر الى ابيات مكة فطع التلبية وطاف بالبيت سبعة اشواط ، وصلى عند مقام ابراهيم ركمتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب ويقيم على الحج الى يوم التروية فاذا كان يوم التروية احرم عند زوال الشمس من عند المقام بالحج ثم خرج ملبياً الى منى فلا يزال ملبياً الى يوم عرفة عند زوال الشمس ، فاذا زالتالشمس يوم عرفة قطع التابية ويقف بعرفات في الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد ، فاذا غابت الشمس رجع الى المزدلفة فبات بها فاذا اصبح قام بالمشمر الحرام ودعا وهلل الله وسبحه وكبره ثم ازدلف منها الى منى ورمى الجمار وذبح وحلق،انكان غنياً فعليه بدنة وان كال بين ذلك فعليه بقرة وان كان فقيراً فعليه شاة ، فمن لم يجد ذلك فعليه ان يصوم ثلاثة ايام عكمة فاذا رجع الى منزله صام سبعة ايام فتقوم هذه الايام المشرة مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبمة إذا رجِمتم تلك عشرة كاملة) وذلك لمن ليس هو مقيم بمكة ولا من أهل مكة عرومن كُنَّان حول مكة على ثمانية واربمين ميلا فليست لهم متمة وا مما يفردون الحج لفوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري للسجد الحرام) واما قوله ( فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال الخصومة ، وهي قول لا والله و بلى والله » وقوله ( غاذ كروا الله كذكركم آبائكم او أشد ذكراً ) قال

كانت العرب اذا وقفوا بالمشعر يتفاخرون بآبائهم فيقولوب لا وابيك لا وابي وأمر الله ان يقولوا لا والله وبلى والله وقوله ( فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنياً ومأله في الآخرة من خلاق ) فانه حدثني ابي عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن ابي عبدالله على قال سأل رجل من ابي عبدالله على بعد منصرفه من الموقف فقال اترى يجيب الله هذا الخلق كله ? فقال ابو عبدالله عليه السلام ما وقف بهذا الموقف أحد من الناس مؤمن ولا كافر الا غفرالله له ، إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل ، مؤمن غفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعتقه من النار وذلك قوله « ومهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ومؤمن غفرالله له ما تقدم من ذنبه وقيل له احسن فيما بقى فذلك قوله « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (١) الـكبائر واما العامة فأنهم يقولون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه عليه لمن اتنى الصيد، افترى ان الله تبارك وتعالى حرم الصيد بمد ما احله لقوله ﴿ وكافر (٢) وقف هذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا غفرالله له من ذنبه ما تقدم 🍰. ان تاب من الشرك وان لم يتب وافاه الله اجره في الدنيا ولم يحرمه ثواب هذا

<sup>(</sup>١) اي تمجل في الذهاب الى وطنه \_ عن اببي بصير عن اببي عبدالله عليه السلام قال انالمبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته الا كتب له بها حسنة ومحي عنه سيئة ، ورفع له بها درجة فأذا وقف بمرفأت فلو كانت له ذنوب عدد الثرى رجع كما ولدته امه فقال له استاً نف العمل يقول الله « فمن تمجل في يومين فلا اتم عليه » ( الآية ) \_ البرهان ·

<sup>(</sup> ٢ ) عطف على قوله « مؤمن غفرالله له » . ج \_ ز

الموقف وهو قوله « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » وقوله ( واذكروا الله في ايام معدودات ) قال ايام التشريق الثلاثة ، والايام المعلومات العشرة من ذي الحجة ، وقوله ( ويهلك الحرث والنسل ) قال الحرث في هذا الموضع الدين ، والنسل الناس ، ونزلت في فلان ويفال في معاوية وقوله ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) قال ذلك اهير المؤمنين عليه السلام ومعنى يشرى نفسه اي يبذل وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) قال في ولاية امير المؤمنين عليه السلام وقوله ( كان الناس أمة واحدة ) كافة ) قال في ولاية امير المؤمنين عليه السلام وقوله ( كان الناس أمة واحدة ) وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) وقوله ( كتب عليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي عليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي غليكم الفتال وهو كره لكم ) نزلت بالمدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي الناس فيما المدينة ونسخت آية « كيفرا ايديكم » التي الناس فيما المدينة و للمرا المدينة و المدين

واما قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من الفتل) فانه كان سبب نزولها انه لما هاجر رسول الله بحلاله المدينة بمث السرايا الى الطرقات التي تدخل مكة تتعرض لمير قريش، حتى بعث عبدالله ابن جحش في نفر مر اصحابه الى نخلة، وهي بستان بني عامر ليأخذوا عير قريش حين اقبلت من الطائف عليها الزبيب والادم والطمام، فوافوها وقد نزلت المير وفيهم عمر بن عبدالله الحضري وكان حليفاً لعنبة بن ربيمة ، فلما نظر الحضري الى عبدالله بن جحش واصحابه فزعوا وتهيؤا للحرب وقالوا هؤلاه الحضري الى عبدالله بن جحش واصحابه فزعوا وتهيؤا للحرب وقالوا هؤلاه اصحاب بحلا، فأم عبدالله بن جحش اصحابه ان ينزلوا و يحلقوا رؤسهم ، فنزلوا اصحاب غلاء فأم عبدالله بن جحش اصحابه ان ينزلوا و يحلقوا رؤسهم ، فنزلوا اصحاب غلاء فأم عبدالله بن جحش اصحابه ان ينزلوا و يحلقوا رؤسهم ، فنزلوا المحضري هؤلاء قوم عباد ليس علينا منهم باس ، فلما

اطمأ نوا ووضعوا السلاح حمل عليهم عبدالله بن جحش فقتل ابن الحضري وافلت اصحابه واخذوا العير بما فيها وساقوها الى المدينة وكان ذلك في اول يوم من رجب من اشهر الحرم ، فعزلوا الدير وما كان عليها ولم ينالوا منها شيئاً ، فكتبت فريش الى رسول الله يحليها إنك استحللت الشهر الحرام وسفكت فيه الدم واخذت المال وكثر القول في هذا ، وجاء اصحاب رسول الله يحليها فقالوا يا رسول الله ايحل القتل في الشهر الحرام فانزل الله « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل التحل الفتل في الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير . الح » قال الفتال في الشهر الحرام عظيم ولكن الذي فعلت قريش بك يا عهد يحليه من الصد عن المسجد الحرام والكفر بالله وإخراجك منها هو اكبر عندالله والفتنة يمنى الكفر بالله اكبر ن القتل ثم انزلت « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (١) وقوله ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) قال لا إقتار ولا إسراف (٢)

وقوله (يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيروإن تخالطوهم فاخوانكم) فانه حدثني ابي عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله (ع) انه لما انزلت « ان الذين يأ كلون اموال اليتامى ظلماً إعاياً كلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » أخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله يحليجه في إخراجهم ، فانزل الله تمالى « ويسألونك عن اليتامى الح » وقال الصادق عليه السلام لا بأس ان تخلط طعامك بطعام اليتيم فان الصغير يوشك أن يأكل الكبير معه واما الكسوة وغيره فيحسب على كل رأس صغير و كبير كما يحتاج اليه ، واما قوله ( ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة

<sup>(</sup>١) والحال انها قبل « يسأ او نك عن الشهر الحرام ... الح » (٢) انما ترك المؤلف تفسير آية : يسئلونك عن الخمر والميسر ، لانه سيأتي في ذيل قوله تعالى انما الخمر والميسر ، لانه سيأتي في ذيل قوله تعالى انما الخمر والميسر النح في سورة المائدة ص ١٨٠ فراجع ـ ج ـ ز

عى قولدفي الغرج قولدنشاؤ

ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) فقوله ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » منسوخ بقوله « والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » وقوله «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» على ماله لم ينسخ وقوله ( ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) يعني النساء لا تأتوهن في الفرج حتى يغتسلن ( فاذا تطهرن ) اي اغتسلر\_\_ (فاتوهن من حيث امركم الله) وقوله ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) اي متى شئتم وتأولت العامة في قوله « انى شئتم » اي حيث شئتم في القبل والدبر ، وقال الصادق 🗗 « انى شئتنم » اي متى شئتم في الفرج والدليل « نساؤكم حرث لكم » فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد ، وقال الصادق عليه السلام من اتَّى امرأته في الفرج في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وان اتاها في آخرايام حيضها قعليه ان يتصدق بنصف دينارويضرب اثني عشر جلدة ونصف (١) وقوله ( ولا تجملوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) قال هو قول الرجل في كل حالة لا والله وبلي والله واما قوله ( للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فادوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) فانه حدثني ابي عن إبن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال الايلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعها فان صوت عليه فلها ان تصبر ، فان رفعته الى الامام انظره اربعة اشهر ثم يقول له بعدذلك اما انترجع الىالمناكحة واما ان تطلق والا حبستك ابداً ، وروي عن امير المؤمنين عليه السلام انه بنى

حظيرة من قصب وجعل فيها رجل آلى من امرأته بعد اربعة اشهر وقال له اما

<sup>(</sup>١) بان يوخذ نصف السوط باليد ويضرب بهج ـ ز .

ترجم الى المناكحة او ان تطلق والا احرقت عليك الحظيرة ، وقوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم) قال والمطلقة تعتد ثلاثة قروم ان كانت تحيض قوله ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) قال لا يحل للمرأة ان تكتم حملها او حيضها او طهرها وقد فرض الله على النساء ثلاثة اشياء الطهر والحيض والحبل وقوله ( وللرجال عليهن درجة ) قال حق الرجال على النساء افضل من حق النساء على الرجال .

وقوله ( الطلاق مرتان فامساك بممروف او تسريح باحسار ) قال في الثالثة (١) وهو طلاق السنة ، حدثني ابي عن اسماعيل بن مهران عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة ، قال هو ان يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عداين ثم يتركها حتى تمتد ثلاثة قروء فاذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلت للازواج وكان زوجها خاطباً من الخطاب ان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل فان تزوجها بمهر جدید کانت عنده بثنتین باقیتین ومضت بواحدة ، فان هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى اذا حاضت وطهرت طلقها طلقة اخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى عضي اقراؤها الثلاثة ، فاذا مضت اقراؤها الثلاثة قبل ان يراجعها فقد بانت منه بثستين وقد ملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطباً من الخطاب فان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل، وان هو تزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية وفد ت، ثنتان فان اراد ان يطلقها طلاقاً لا كل له حتى تنكح زوجاً غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت اشهد علىطلاقها تطليقة واحدة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره

<sup>(</sup>١) اي في التطليقة الثالثة تسرح باحسان ج ـ ز

فاما طلاق الرجمة ، فانه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين م يراجعها ويواقعها ثم ينتظِر بها الطهر، فأن حاضت وطهرتِ اهمه شاهدين على تطليقة ١٠ ى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فان حاضت وطهرت اشهد شاهدين على النطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تمتد ثلاثة اقرء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح، وهما يتوارثان ما دامت في العدة ، فأن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظربها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا جاَّنزاً ، لأنه طلق طالفاً لأنه اذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانتِ غارجة من ملكه حتى يراجمها ، فأذا راجمها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فأذا طلقها النطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة مر يده فان طلقها على طهر بشهود تم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ثم طلقها قبل ان يدنسها بمواقعة بعد الرجمة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولاينقض الطهرالا بمواقمة بعد الرجمة وكذلك لا تكونالتطليقة الثالثة الا بمراجمة ومواقعة بمد الرجمة ثم حيض وطهر بمد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس مواقعة بشهود .

قوله (ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفيم ألا يقيما حسدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله) فإن هذه الآية نزلت في الخلع ، حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله الحل أقال الخلع لا يكون الا أن تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطين فراشك غيرك ولا اغتسل لك من جنابة ، او تقول لا اطبع لك امراً او تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يأخذ منها جميع ما اعطاها وكل ما قدر عليه بما تعطيه من مالها فاذا تراضيا على ذلك طلقها

على طهر بشهود فقدبانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب فان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن ارتجمت في شيء مما اعطيتني فانا الملك ببضمك ، وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع الملك ببضمك ، وقال لا خلع الختامة اذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلمة اذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول ان يتروج بها ، وقال لا رجمة للزوج على المختلمة ولا المباراة الا ان يبدد للمرأة فيرد عليها ما اخذ مها وقوله ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) يمني الطلاق الثالث ، وقوله ( فلا جناح عليها ان يتراجما ) في الطلاق الاول والثاني

وقوله (اذا طلقتم النساه فبلنن اجلهن فامسكوهن بممروف او سرحوهن بمعروف ولا عسكوهن ضراراً لتعتدوا) قال اذا طلقها لا يجوز له ان يراجعها ان لم يردها فيضر بها وهو قوله ولا تحسكوهن ضراراً اي لا تحبسوهن واما قوله (وإذا طلقتم النساه فعلمن اجلهن فلا تعضلوهن (۱) ان ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بيبهم بالممروف) يعني اذا رضيت المرأة بالتزويج الحسلال وقوله (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) يعني اذا مات الرجل وترك ولداً رضيعاً لاينبغي لله رزقهن وكسوتهن بالمعروف) يعني اذا مات الرجل وترك ولداً رضيعاً لاينبغي للوارث ان يضر بنفقة المولود بل ينبغي له ان يحزي عليه بالمعروف (٢) وقوله (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فانه حدثني ابي عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عن ابي عبدالله المجالة الله المنبغي للرجل ان يمتنع من

<sup>(</sup>١) عضل المرأة عن الزواج اي منعها

<sup>(</sup>٢) حز على كرم فلان اي زاد ، جـ ز

جماع المرأة فيضار بها اذاكان لها ولد مرضع، ويقول لها لا اقربك فاني اخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي وكذا المرأة لا يحل لها ان متنع عن الرجل ، فتقول إني اخاف ان احبل فأقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وقوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها فلا يحل للوارث ان يضار ام الولد في النفقة فيضيق عليها وقوله ( فأن ارادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها ) يمني اذا اصطلحت الأم والوارث فيقول خذي الولد واذهبي به حيث شئت .

وقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بإنفسهن اربعــة اشهر وعشراً ) فهي ناسخة لقوله « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج (١) » فقد قدمت الناسخة على المنسوخة في التأليف وقوله ( ولا جناح عليكم فِيها عرضِم به من خطبة النساء او اكننتم في انقسكم ) فهو أن يقول الرجل المرأة أذا توفى عنها زوجها لا تحدثي حدثا ولا يصرح لها النكاح والتزويج ، فنهى الله عز وجل عن ذلك والسر في النكاح وقال ( ولا تواعدوهن سراً الا ان تقولوا قولا معروفاً ) وقال من السر ايضاً ان يقول الرجل في عدة المرأة الحرأة موعدك بيت فلان وقال الا عشى في ذلك

فلا تنكحن جارة ان سرها ﴿ عليك حرام فانكحن او تأبدا

(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الـكتاب اجله ) اي تعتد وتبلغ الذي في الكتاب اجله اربعة اشهروعشراً واما قوله ( لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ) فهو ان يطلق الرجل المرأة التي قد تزوجها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً ، فعليه اذا طلقها ان يمتمها على قدر حاله

<sup>(</sup>١) البقرة.١٤٠

كما قال الله عز وجل ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) فالموسم يمتع بالأمة والدراهم والثوب على قدر سمته والمقتر يمتع بالخمار وما يقدر عليه ، وان تزوج بها وقد سمى لها الصداق ولم يدخل بها فعليه نصف المهر قوله ( الا ان يعفون او يمفوالذي بيده عقدة النكاح ) وهو الولي والأب ولا يعفوان الابامرها وهوفوله ( وان طلفتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا ان يمفون اويمفوالذي بيده عقدة النكاح) وتتزوج منساعتها ولاعدة عليها والمدة على اثنين وعشرين وجهاً فالمطلقة تعتد ثلاثة اقرء ، والقرء هو اجمَّاع الدم في الرحم ، والمدة الثانية اذا لم تحض فثلاثة اشهر بيض واذا كانت تحيض في الشهر الاقل او الاكثر وطلقت ثم حاضت قبل ان يأتي لها ثلاثة اشهر حيضة واحدة فلا تبين من زوجها الا بالحيض وان مضي ثلاثة اشهر لها ولم تحض فانها تبين بالاشهر البيض ، فإن حاضت قبل إن يحضي لها ثلاثة اشهر فإنها تبين بالدم ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجمة فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث ، والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في إطنها فأن طلقها اليوم ووضعت في الفد فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها وهي الحامل تعتد بابعد الاجلين فأن وضعت قبل ان يمضي لها اربعة اشهر وعشراً فلتتم اربعة اشهر وعشراً فإن مضى لها اربعة اشهر وعشراً فلم تضع فمدتها ان تضع ، والمطلقة وزوجها غائب عنها تمتد من يوم طلقها اذا شهد عندها شاهدان عدلان انه طلقها في يوم ممروف تمتد من ذلك اليوم فأن لم يشهد عندها احد ولم تعلم اي يوم طلقها تمتد من يوم يبلغها، والمنوفى عنها زوجها وهوغائب تعتد من يوم يبلغها ، والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها تعتد اربعة اشهر وعشرا

والمدة على الرجال ايضاً ان كان له اربعة نسوة وطلق احديهن لم يحل

له ان يتزوج حتى تمتد التي طلقها ، فاذا اراد ان يتزوج اخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتمتد ثم يتزوج اختها ، والمتوفى عنها زوجها تمتد حيث شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تمتد حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها رجمة لاتمتد الا في بيت زوجها وتراه ويراها مادامت في المدة ، وعدة الامة اذا كانت تحت الحر شهران وخمسة ايام .

واما المرأة التي لا تحل لزوجها ابداً فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وتبزوج زوجاً غيره فيطلقها ويبزوج بها الاول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها ايضاً ثلاث تطليقات للمدة وتبزوج زوجاً آخر ثم يطلقها فيبزوجها الاول الذي قد طلفها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الاول ثم يطلقها هذا زوجها الاول ثلاث في تطليقات على طهر واحد من غير جماع بشهادة عدلين ، فهذه التي لا تحل لزوجها الاول ابداً لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات ، وتزوجت ثلاثة للأول ابداً لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات ، وتزوجت ثلاثة للأواج فلا تحل للزوج الاول ابداً ومن طلق إمرأته من غير ان تحيض او الأولى ابداً في دم الحيض او نفساه من قبل ان تطهر فطلاقه باطل .

وقوله (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا بله قانتين) فأنه المحدثني ابي عن النضر بن سوبد عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه انه قرأ المحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانين » فقوله المقوموا لله قانين » قال إقبال الرجل على صلاته وبحافظنه حتى لا يلهيه ولا يشغله عنها شيء وقوله (فان خفتم فرجالا او ركباناً) فهي رخصة بعد العزيمة للخائف ان يصلي راكباً وراجلا ، وصلاة الخوف على ثلاثة وجوه قال الله تبارك

وتعالى « واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم ممك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكو نوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فيصلوا ممك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم » فهذا وجه .

والوجه الثاني من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السفر فأنه يتوجه الى القبلة ويفتتح الصلاة ويمر على وجه إلذي هو فيه فاذا فرغ من الفراءة واراد ان يركع ويسجدولي وجهه الى الفبلة ان قدر عليه وان لم يقدر عليه ركع وسحد حيث ما توجه وان كان راكباً اوماً براسه (الحباصدة هـ) وصلاة المجادلة وهي المضاربة في الحرب اذا لم يقدر ان ينزل، يصلي ويكبر

ولكل ركمة تكبيرة ويصلى وهو راكب فان امير المؤمنين كلي صلى واصحابه خمس صاوات بصفين على ظهور الدواب لكل ركمة تكبيرة وصلى وهو راكب حيث ما توجهوا.

ومنها صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه ، فوجه منها هو ان الرجل يكون في مفازة ولا يمرف الفبلة يصلى الى اربعة جوانب ، والوجه الثاني ، من فاتنه الصلاة ولم يعرف اي صلاة هي فانه يجب ان يصلي ثلاث ركمات واربم ركمان وركمتين فان كانت المغرب فقد قضاها ، وان فاتنه العتمة فقد قضاها واس كانت العجرفقد قضاها برفقدقامت الاربمة مقامها ، ومن كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول او قذر او جنابة ولم يد رأي الثوبين اصاب القذر ، فانه يصلي في إِنَّ هذا وفي هذا فاذا وجد الماء غسلها جميعاً

واما قوله ( الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموتفقال لهم الله موتوا ثم احياهم) عانه كان وقع الطاعون بالشام في إمض الكور (٢)

<sup>(</sup>١) العتمة محركة صلوة العشاء تجمع

<sup>(</sup>٢) الكور كصرد جمع كورة بضم الكاف وهي بقعة تجتمع فيها المساكن 1-2.

غرج مهم خلق كثير كما حكى الله هربا من الطاعون فصاروا الى مفازة فماتوا في ليلة واحدة كلهم ، فبقوا حتى كانت عظامهم يمر بهم المار فينحيها برجله عن الطريق ثم احياهم الله وردهم الى منازلهم فبقوا دهراً طويلا ثم ماتوا ودفنوا

وقوله ( الم تر إلى الملاء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا انبي لهم إبمث لنا ملمكا نقاتل في سبيل الله \_ الى قوله \_ والله عليم بالظالمين ) قال حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلمي عن هارون بن خارجة عن ابي بصير عن ابي جمفر كلط إن بني إسرائيل بمد موسى كلي عملوا المماصي وغيروا دين الله وعتوا عن امر ربهم ، وكان فيهم نبيياً مرهم ويهاهم فلم يطيعوه ، وروي انه ارميا النبي ، فسلط الله عليهم جالوت ، وهو من القبط فاذُّلهم وقتل رجالهم واخرجهم من ديارهم واموالهم واستعبد نساءهم ، ففزعوا الى نبيهم وقالوا سل الله ان يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ، وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت والملك والسلطان في بيت آخر لم يجمع الله لهم الملك والنبوة في بيت واحد ، فن ذلك « قالوا ابمث لنا ملكا الح » وقوله ( فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) فغضبوا من ذلك ( وقالوا الى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ) وكانت النبوة في ولد لاوي والملك في ولد يوسف، وكان طالوت من ولد بن يامين اخي يوسف لأمه لم يكن من بيتالنبوة ولا من بيت المماكة ، فقال لهم نبيهم ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤيي ملكه من يشاء والله واسع عليم) وكان اعظمهم جسما وكان شجاعا قويا وكان اعلمهم الا انه كان فقيراً فعا بوه بالفقر فقالوا لم يؤت سعة من المال ، فقال ( لهم ثبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة مر ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) وكان التابوت الذي آنزل الله على موسى فوضمته فيه الله والقته في اليم ، فكان في بني إسرائيل معظا يتبركون به ، فلما حضر موسى الوفاة وضع فيه الالواح وماكان عنده من آيات النبوة واودعه يوشع وصيه ، فلم يزل النابوت بيمهم حتى استخفوا به وكان الصبيان يلمبون به في الطرقات فلم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف ما دام النابوت عندهم فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه الله عمهم فلما سألوا النبي بمث الله طالوت عليهم يقاتل معهم رد الله عليهم النابوت وقوله « فيه سكينة من ربكم » فان النابوت كان يوضع بين يدي المدو وبين المسلمين فيخرج منه رمح طيبة لها وجه كوجه الانسان ، حدثني ابي عن الحسن بن خالد عن الرضا عليها انه قال السكينة ربح من الجنة لها وجه كوجه الانسان فيكان اذا وضع النابوت بين يدي المسلمين والكفار فان تقدم النابوت لا يرجع رجل حتى يقتل او يغلب ، ومن رجع عن النابوت كفر وقتله الامام .

فاوحى الله الى نبيهم ان جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى كليلا وهو رجل من ولد لاوي بن يمقوب كليلا اسمه داود بن آسي، وكان آسي راعياً وكان له عشرة بنين اصغرهم داود ، فلما بمث طالوت الى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بمث الى آسي ان احضر ولدك ، فلما حضروا دعا واحداً واحداً من ولده فالبسه درع موسى كليلا ، منهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه فقال لآسي هل خلفت من ولدك احداً ? قال نمم اصغرهم تركته في الغم يرعاها فبعث اليه ابنه فجاء به فلما دعي اقبل ومعه مقلاع (١) قال فنادته ثلاث صخرات في طريقه فقالت يا داود خذنا فاخذها في مخلاته وكان شديد البطش قويا في بدنه شجاعا ، فلما جاء الىطالوت البسه درع موسى فاستوت عليه ، ففصل طالوت بالجنود

<sup>. (</sup>١) مقلاع كضراب آلة يرمى بها الاحجار الى الصيد ونحوه.

وقال لهم نبيهم يا بني إسرائيل ( ان الله مبتليكم بنهر ) في هذه المفازة (١) فمن شرب منه فليس من حزب الله ، ومن لم يشرب منه فأنه من حزب الله الا من اغترف غرفة بيده فلما وردوا النهر اطلق الله لهم ان يغرفكل واحد منهم غرفة بيده (فشربوا منه الا قليلا منهم ) فالذين شربوا منه كانوا ستين الفاَّوهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله ، وروي عن ابي عبدالله علي انه قال الغليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاث مأة وثلاث عشر رجلا ، فلما جاوزوا النهر ونظروا الى جنود جالوت قال الذين شربوا منه ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) وقال الذين لم يشربوا ( ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا والصرنا على القوم الكافرين ) فجاء داود (ع) حتى وقف بحذاء جالوت، وكانجالوت على النِّيل وعلى رأسه التاج وفي القوت يلمع نوره وجنوده بين يديه ، فاخذ داود من تلك الاحجار حجراً فرمى به في ميمنة جالوت ، فمر في الحواء ووقع علیهم فانهزموا واخذ حجراً آخر فرمی به فی میسرة جالوت فوقع علیهم فانهزموا ورمى جالوت بحجر ثالث فصك الياقوتة في جبهته ووصل الى دماغه ووقع الى الارض ميتاً فهو قوله (فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاء الله الملك والحكمة ) واماقوله ( ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل قال قال ابو عبدالله (ع) إن الله يدفع بمن يصلي من شيمتنا عمن لا يصلي من شيمتنا ، ولو اجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيمتنا عمن لا يزكي من شيمتنا ولو اجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن

<sup>(</sup>١) المفازة كمفارة الفلاة لا ماه عيها . قيل ان ذلك مأخوذ من فوز اي مات لان المفازة مظنة للموت ، وقيل سميت مفازة لان منخرج منها وقطعها فاز. حـن

يحج من شيعتنا عمن لايحج من شيعتنا ولو اجمعوا على ترك الحج لهلكوا ، وهو قول الله « ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض . الح »

واما قوله (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات و آتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح الفدس الآية ) فانه جاء رجل الى امير المؤمنين علي يوم الجلل فقال يا على على مسا تفاتل اصحاب رسول الله ومن شهد ان لا اله الا الله وان مجدا رسول الله ؟ فقال على آية في كتاب الله المحت في قتالهم ، فقال وما هي ؟ قال قوله تعالى « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بمض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات و آتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاه الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولحكن اختلفوا فمنهم من آمن ومهم من كفر ولو شاه الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » فقال الرجل كفر وا لله القوم وقوله (يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) اي صداقة .

واما آية الـكرسي فانه حدثني ابي عن الحسين بن خالد انه قرء ابو الحسن الرضا عليه السلام

(المُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض وما بينها وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم مر ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم) قال هما بين ايديهم الم يكن بمد ، هما بين ايديهم الم يكن بمد ، قوله « الا بما شاء » اي بما يوحى اليهم ( ولا يؤده حفظها ) اي لا يثقل عليه حفظ ما في السماوات وما في الارض وقوله ( لا إكراه في الدين ) اي لا يكره احد على دينه الا بمد ان قد تبين له الرشد من الغي ( فمن يكفر بالطاغوت ) وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم ( فقد استمسك بالمروة الوثق ) يعني الولاية وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم ( فقد استمسك بالمروة الوثق ) يعني الولاية

(لا انفصام لها) اي حبل لا انقطاع له يمني امير المؤمنين والأعمة بمده عليهم السلام ( يخرجهم ( الله ولي الذين آمنوا ) وهم الذين اتبعوا آل محمد عليهم السلام ( يخرجهم من انظامات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت ) هم الظالمون آل مجلا والذين اتبعوا من غصبهم ( يخرجومهم من النور إلى الظامات اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون والحمدلله رب العالمين ) كذا نزلت ، حدثني ابي عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله على في قوله ( وسع كرسيه السموات والارض ) سألته ايما اوسع الكرسي او السموات والارض ع قال لا بل الكرسي وسع السموات والارض وكل شيء خلق الله في الكرسي .

حدثني ابي عن اسحاق بن الهيثم عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة ان علياً الحلا سئل عن قول الله عز وجل « وسع كرسيه السعوات والارض قال السموات والارض وما فيها من مخلوق في جوف الكرسي وله اربعة الملاك يحملونه باذن الله ( فاما الملك الاول) فني صورة الآدميين وهي اكرم الصور على الله وهو يدعو الله ويتضرع اليه ويطلب الشفاعة والرزق لبني آدم ( والملك الثاني ) في صورة التوروهوسيد البهائم وهويطلب الى الله ويتضرع اليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع البهائم ( والملك الثالث ) في صورة النسر وهو سيد الطير الشفاعة والرزق لجميع البهائم ( والملك الثالث ) في صورة النسر وهو سيد الطير اوالملك الرابع ) في صورة الاسد وهو سيد السباع وهو يرغب الى الله ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السباع ، ولم يكن في هذه الصوراحسن من الثور ولا اشد انتصابا منه حتى انخذ الملا من بني اسرائيل العجل الماً ، فلما عكفوا عليه وعبدوه من دون الله خفض الملك الذي في صورة الثور رأسه استحياءاً من الله ان عبد من دون الله شيى، يشبهه و تخوف ان بنزل به المذاب ، م قال كلك ان الشجر لم يزل حميداً كله حتى دعى للرحن ولد أعز الرحن وجل ان يكون له ولد ، فكادت حميداً كله حتى دعى للرحن ولد أعز الرحن وجل ان يكون له ولد ، فكادت

السموات يتفطر \_\_\_ منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداً <sup>(١)</sup> فعند ذلك اقشعر الشجر وصار له شوك حذاران يهزل به المذاب ، فما بال قوم غيروا سنة رسول الله عِنْ اللهِ وعداوا عن وصيته في حق على والائمة عليهم السلام ولا يخافون ان ينزل بهم العذاب ثم تلا هذه الآية ﴿ الذين بدلوا فعمةُ الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » ثم قال محن والله نعمة الله التي انعم الله بها على عباده وبنا فاز من فاز وقوله ( الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت قال انا احيى واميت قال إبراهيم فأن الله يأنمي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ) فانه لما التي عرود إبراهيم (ع) في النار وجملها الله عليه برداً وسلاماً قال عمرود يا ابراهيم من ربك ? قال ربي الذي يحيى ويميت ، قال عرود انا احيي واميت فقال له ابراهيم كيف تحيي وتميت ? قال إلي برجلين ممن قد وجب عليهما القتل فاطلق عنواحد و قتل واحداً فاكون قداحييت وامت ، فقال ابراهيم ان كنت صادقا فاحي الذي قتلته ثم قال دع هذا فان ربي ياً تيني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فكان كما قال الله عز وجل «فبهت الذي كفر ﴾ اي انقطع وذلك انه علم ان الشمس اقدم منه .

واما قوله ( او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها ) فأنه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله (ع) قال لما عملت بنو إسرائيل المعاصي وعتوا عن امر ربهم فاراد الله ان يسلط عليهم من يذلهم ويقتلهم فاوحى الله تعالى الى إرميا يا إرميامً بلد انتخبته من بين البلدان وغرست فيه مر كرائم الشجر فاخلف فانبت خرنو بأ؟ (٢) فاخبر إرميا اخيار علماء بنبي اسرائيل فقالوا له راجع

<sup>(</sup>١) هداليناء اي ضعضعه وهدمه

<sup>(</sup>٢) الخرنوب بالضم والفتح شجرةبرية ذات شوك وحملكالتفاح لكنه بشم ق

ربك ليخبرنا ما معنى هذا المثل ? فصام إرميا سبعاً ، فأوحى الله اليه يا ارميا اما البلد فبيت المقدس واما ما انبت فيها فبنو إسرائيل الذين اسكنتهم فيها فعملوا بالمماصي وغيروا ديني وبدلوا نعمتي كفرأ ، فبي حلفت لأمتحننهم بفتنة يظل الحكيم فيها حيراناً ولأسلطن عليهم شر عبادي ولادة و شرهم طماماً فليسلطن عليهم بالجبرية فيقتل مقاتليهم ويسبي حريمهم ويخرب ديارهم التي يغترون بها ويلتي حجرهم الذي يفتخرون به على الناس في المزابل مأة سنة ، فاخير ارميا احبار بني اسرائيل فقالوا له راجع ربك فقل له ما ذنب الفقراء والمساكين والضعفاء ، فصام ارميا سبماً ثم اكل اكلة فلم يوح اليه شيء ثم صام سبماً واكل اكلة ولم يوح اليه شيء ثم صام سبعاً فاوحى الله اليه يا ارميا لتكفن عن هذا او لاردن وجهك في قفاك ، قال ثم اوحى الله تعالى اليه قل لهم لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه ، فقال ارميا رب اعلمني من هو حتى آتيه وآخذ لنفسي واهل بيتي منه اماناً قال إيت موضع كذا وكذا فالظر الى غلام اشدهم زماناً واخبثهم ولادة واضعفهم جسما و شرهم غذاءاً فهو ذلك ، فاتى إرميا ذلك البلد فاذا هو غلام في خان زمن (١) ملقى على مزبلة وسط الخان واذا له ام تزنى بالكسر وتفت الكسر في القصمة وتحلب عليه خنزيرة لها ثم تدنيه من ذاك الغلام فيأكله ، فقال ارميا انكان في الدنيا الذي وضمه الله فهو هذا ، فدنى منه فقال له ما اسمك ? فقال بخت نصر ، فعرفه انه هو فعالجه حتى برأ ثم قال له تعرفني ? قال لا انت رجل صالح ، قال انا ارميا نبي بنبي إسرائيل ، اخبرني الله انه سيسلطك على بنبي إسرائيل فتقتل رجالهم وتفعل بهم كذا وكذا ، قال فتاه في نفسه في ذاك الوقت تم قال ارميا اكتب لي كتابا بامان منك فكتب له كتابا ، وكان يخرج في الجبل ويحتطب ويدخله المدينة ويبيعه .

<sup>(</sup>١) اي مخروبة .

<sup>(</sup>۲) بخت نصر بضم الباء وتشدید الصاد اصله بوخت ومعناه ابن و عسراسم صنم لا نه کان وجد ملقی عنده فنسب الیه لانه لم یعرف له اب ق و مجمع ج. ف

فدعا الى حرب بني اسرائيل فأجابوه وكانمسكنهم في بيت المقدس واقبل نحوبيت المقدس واجتمع اليه بشركثير ، فلما بلغ ارميا اقباله نحو بيت المقدس استقبله على حمار له ومعه الامان الذي كتب له بخت نصر فلم يصل اليه ارميا من كثرة جنوده واصحابه ، فصير الامان على قصبة ورفعها ، فقال من انت ؟ فقال انا ارميا النبي الذي بشرتك بانك سيسلطك الله على بني اسرائيل وهذا امانك لي ، قال اما انت فقد امنتك واما اهل بيتك فابى ارْمى من همنا الى بيت المقدس فان وصلت رميتي الى بيت المقدس فلا امان لهم عندي وان لم تصل فهم آمنون ، وانتزع قوسه ورمى نحو بيت المقدس فحملت الريح النشابة حتى علقتها في بيت المقدس، فقال لا امان لهم عندي، فلما وافى نظر الى جبل من تراب وسط المدينة واذا دم يغلي وسطه كلما التي عليه التراب خرج وهو يغلى فقال ماهذا فقالوا هذا? دم نبي كان لله فقتله ملوك بني اسرائيل ودمه يغلي وكلما القينا عليه التراب خرج يغلى،فقال بخت نصرلاقتلن بني اسرائيل ابداً حتى يسكن هذا الدم وكان ذلك الدم دم يحيي بن زكريا (ع) وكان في زمانه ملك جبار يزني بنساء بني اسرائيل وكان يمر بيحي بن زكريا فقال له يحيي اتق الله ايها الملك ، لا يحل لك هذا فقالت له امرأة من اللواتي كان يزني بعن حين سكراً بها الملك اقتل هذا نُأمر ان يؤتى برأسه فأتوا برأس يحيي (ع) في طشت وكار الرأس يكلمه ويقول له يا هذا اتق الله لا يحل لك هذا، ثم غلى الدم في طشت حتى فاض الى الارض فخرج يغلى ولا يسكن ، وكان بين قتل يحيى وبين خروج بخت نصر مأة سنة ، ولم يزل بخت نصر يقتلهم وكان يدخل قرية قرية فيقتل الرجال والنساء والصببان وكل حيوان والدم يغلى ولا يسكن حتى افناهم • فقال أبقي احد في هذه البلاد ? قالوا عجوز في موضع كذا وكذا فبعث اليها فضرب عنقها على الدم فسكن ، وكانت آخر من بقي ، ثم اتى بابل فبنى بها

مدينة واقام وحفر بئراً فالتي فيها دانيال والتي معه اللبوة (١) فجملت اللبوة تأكل من طين البئر ويشرب دانيال لبنها فلبث بذلك زماناً ، فاوحى الله الى النبي الذي كان ببيت المقدس ان اذهب بهذا الطعام والشراب الى دانيال واقرأه مني السلام ، قال واين دانيال يا رب ؟ قال في بئر ببابل في موضع كذا وكذا قال فاتاه فاطلع في البئر فقال يادانيال ، فقال لبيك صوت غريب قال إن ربك يقرؤك السلام وقد بعث اليك بالطعام والشراب فأدلاه اليه فقال دانيال « الحدلله الذي لا يخيب من دعاه الحمدلله الذي من توكل عليه كفاه الحمدلله الذي لا ينسى من ذكره الحمدلله الذي لا ينسى من ذكره الحمدلله الذي لا يخيب من دعاه الحمدلله الذي من وثق به لم يكله الى غيره الحمدلله الذي يكتف الذي المحسان إحسانا الحمدلله الذي يجزي بالصبر عجاة الحمدلله الذي يكشف حزننا عند كر بتنا الحمدلله الذي هو ثقتنا حين منقطع الحيل منا الحمدلله الذي هو رجاؤ نا حين ساه ظننا بإعمالنا »

قال فأوري بخت نصر في نومه كأن رأسه من حديد ورجليه من نحاس وصدره من ذهب ، قال فدعا المنجمين فقال لهم ما رأيت ? قالوا ما ندري ولكن قص علينا مارأيت ? فقال وانا اجري عليكم الأرزاق منذ كذا وكذا ولاتدرون ما رأيت في المنام ، فأص بهم فقتلوا ، قال فقال له بعض من كان عنده ، ان كان عند احد شيء فعندصاحب الجب فان اللبوة لم تعرض له وهي تأكل الطينو ترضعه فبعث الى دانيال فقال ما رأيت في المنام ? قال رأيت كان رأسك مر حديد ورجليك من نحاس وصدرك من ذهب ، قال هكذا رأيت أما ذاك ? قال قدذهب ملكك وانت مقتول الى ثلاثة ايام يقتلك رجل من ولد فارس ، قال فقال له ان على صبع مدائن ، على باب كل مدينة حرس وما رضيت بذلك حتى وضعت بطة

<sup>(</sup>١) اللبوة التي الاسد. ح-ز

من نحاس على باب كل مدينة لا يدخل غريب الاصاحت عليه حتى يؤخذ قال فقال له ان الامركما قلت لك قال فبث الخيل وقال لا تلقون احداً من الخلق الا قتلتموه كائناً من كان وكان دانيال جائساً عنده ، وقال لا تفارقني هذه الثلاثة الم فان مضت قتلتك ، فلما كان اليوم الثالث محسياً اخذه النم فخرج فتلقاه غلام كان يخدم ابناً له من اهل فارس وهو لا يعلم انه من اهل فارس ، فدفع اليه سيفه وقال له يا غلام لا تلقى احداً من الخلق الا وقتلته وان لفيتني انا فاقتلني ، فأخذ الغلام سيفه فضرب به بخت فصر ضربة فقتله .

خرج إرميا على حماره وهمه تين قد تزوده وشيء من عصير فنظر الى سباع البر وسباع البحر وسباع الجو تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال أنى يحيي هذه الله بمد موتها وقد اكلتهم السباع ، فأماته الله مكانه وهو قول الله تبارك وتمالى « او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انى يحيي هذه الله بمد موتها فأماته الله مأة عام ثم بعثه » اي احياه فلما رحم الله بني اسرائيل واهلك بخت نصر رد بني اسرائيل الى الدنيا ، وكار عزير لما سلط الله بخت نصر على بني اسرائيل هرب ودخل في عين وغاب فيها و بني ارميا ميتاً مأة سنة ثم احياه الله تمالى فاول ما احيا منه عينيه في مثل غرق، (١) البيض فنظر فاوحى الله تمالى اليه (كم لبثت قال لبثت يوماً) ثم فظر الى الشمس وقد ارتفعت فقال ( او بمض يوم ) فقال الله تمالى ( بل لبثت مأة عام فافظر الى طمامك وشرابك لم يتسنه ـ اي لم يتفير ـ وافظر إلى حمارك ولنجعلك آية لاناس وافظر وشرابك لم يتسنه ـ اي لم يتفير ـ وافظر إلى حمارك ولنجعلك آية لاناس وافظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ) فعل ينظر الى العظام البالية المتفطرة عماليه والمي الله والمي الله والمي الله والمي قد اكلته السباع يتألف الى العظام من ههنا وههنا

<sup>(</sup>١) بكسرالغين بياض البيض ج\_ز

ويلَّمزق بها حتى قام وقام حماره فقال ( اعلم إن الله على كل شي. قدير ) .

واما قوله (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤرمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كلجبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم) فانه حدثني ابي عن ابن ابي حمير عن ابي ايوب عن ابي بصير عرب ابي عبدالله الحلا ان ابراهيم الحلا فظر الى جيغة على ساحل البحر تأكله سباع البروسباع البحر ثم تحمل السباع بعضها على بعض فيا كل بعضها بعضاً فتعجب ابراهيم (ع) « فقال رب ارني كيف تنحي الموتى ... الح » فأخذ ابراهيم ألليا الطاؤس والديك والحمام والغراب فقال الله عز وجل « فصرهن اليك » اي قطهن ثم اخلط لحمين وفرقهن على عشرة جبال ثم خذ منا قيرهن وادعهن ياتينك سعياً ، ففعل ابراهيم ذلك وفرقهن على عشرة جبال ثم دعاهن فقال اجبنني باذن الله تعالى ، فكانت تجمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه الى رأسه وظارت الى ابراهيم ، فعند ذلك قال ابراهيم ان الله عزيز حكيم ،

وقوله (والذين ينفقون الموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى الآية) فانه قال الصادق (ع) قال رسول الله بيلائيل من اسدى الى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالكلام او من عليه فقد ابطل الله صدقته ثم ضرب الله فيه مثلا فقال كالذي ينفق ما له رئاه الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصلبه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء بما كسبواواتله لا يهدي القوم الكافرين) وقال من اكثر منه واذاه لمن يتصدق عليه بطلمت صدقته كا يبطل التراب الذي يكون على صفوان ، والصفوان الصخرة الكبيرة التي تكون على مفازة فيجيه المطر فيغسل التراب عنها ويذهب به ، فضرب الله هذا الماثل لمن اصطنع معروفاً ثم اتبعه بالمن والاذى ، وقال الصادق (ع) ما شيء احب الي من اصطنع معروفاً ثم اتبعه بالمن والاذى ، وقال الصادق (ع) ما شيء احب الي من

رجل سلف مني اليه يد اتبيعته اختها واحسنت بها له لأني رأيت منع الاواخر فقطع لسان شكر الاوائل ، ثم ضرب مثل المؤمنين ( مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضمفين فأن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ) قال « مثلهم كمثل جنة » اي بستان في موضع مرتفع « اصابها وابل » اي مطر « فَآتت اكلها ضعفين » اي يتضاعف تمرها كما يتضاعف اجر من انفق ماله « ابتغاء مرضات الله » والطل ما يقع بالليل على الشجر والنبات ، وقال ابوعبدالله ﷺ (والله يضاعف لمن يشاء) لمن انفق ماله ابتنا، مرضات الله ، قال فمن انفق ماله ابتناء مرضات الله ثم امتن على من تصدّق عليه كان كما قال الله ( ايود احدكم ان تكون له جنة مر تخيل واعناب تجري من تحمّها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الحكبر وله ذرية ضعفا، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ) قال الاعصار الرياح ، فمن امتن على من تصدق عليه كن كان له جنة كثيرة التماروهو شيخ ضميف له اولاد صفار ضعفاء فتجيء ريح او نار فتحرق ماله كله ، واما قوله ( يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه) فانه كان سبب نزولها ان قوما كانوا اذا صرموا النخل عمدوا الى ارذل تمورهم فيتصدقون بها ، فهاهم الله عنذلك ، فقال « ولا تيمموا الخبيث ( الشيطان يمدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) فإن الشيطان يقول لا تنفق فإنك تفتقر (والله يمدكم مغفرة منه وفضلا) اي ينفر لكم ان انفقتم لله ﴿ وفضلا ﴾ قال بخلف عليكم ، وقوله ( يؤتي الحكمة من يشا. ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً ) قال الخير الكثير معرفة امير المؤمنين والأعة عليهم السلام ، وقوله ( إن تبدوا الصدقات فنما هي ) قال الزكاة المفروضة تخرج علا نية وتدفع علا نية

وبمد ذلك غير الزكاة ان دفعته سراً فهو افضل وقوله ( للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهلأغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يستلون الناس إلحافا) فهم الذين لا يستلون الناس الحافا من الراضين والمتجملين في الدين الذين لا يستلون الناس الحافا ولا يقدرون ان يضربوا في الارض فيحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف عن ألسؤال

وقوله ( الذين يأكلون الربا لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) فأنه حدثني ابي عنابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبدالله علي قال قال رسول الله ﷺ لما أسري بي الى السماء رأيت قوماً يريد احدهم ان يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه ، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل ? قال هؤلاه الدين يَّا كُلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ الاَّكَمَّا يَقُومُ الذِّي يَتَخْبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المسَّ وقوله (يمحق الربا ويربي الصدقات) قال قيل للصادق عَلَيْتُكُمْ قدار عَ الرَّجل يربى وماله يكثر فقال يمحق الله دينه وان كان ماله يكثر وقوله (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وندوا ما بقى من الربا انكنتم مؤمنين ) فانه كان سبب نزولها انه لما انزل الله تعالى و الذين يأكلون الربا الخ ، فقام

خالدين الوليد الى رسول الله عَلَيْهُ عَمَّالُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله رَبَّا ابِّي في تقيف وقد اوصاني عند موته باخذه فأنزل الله تبارك وتعالى ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ) قال من اخذ الربا وجب عليه القتل وكل من اربى وجب عليه القتل ، واخبرني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبدالله عليه السلام قال درهم من ربا اعظم عندالله من سبمين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام ، قال ان

(474-4Y•)

للربا سبعين جزءاً ايسره ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام.

واما قوله ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) فأنه حدثني ابي عن السكوني عن مالك بن مفيرة عن حماد بن سلمة عن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عايشة انها قالت سمعت رسول الله عِلاَئِيلاً يقول ما من غريم ذهب بغريمه الى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الا برى. هذا المسر مر دينه وصار دينه على والي المسامين فيا في يديه من اموال المسامين ، قال عليه السلام ومن كان له على رجل مال اخده وكم ينفقه في اسراف او في معصية فعسر عليه انْ يقضيه فعلى من له المال ان ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه ، وانكان الامام المادل قاعًا فمليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله يَظَيِّنُكُ من ترك مالا فلور تنمومن ترك ديناً او ضياعاً فعلى الامام ما ضمنه الرسول، وان كان صاحب المال موسراً تصدق بما له عليه او تركه فهو خير له لقوله ( وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمووب ) واما قوله ( يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فَاكْتَبُوهُ ﴾ فقد روي في الخبر ان في سورة البقرة خمس مأة حكم وفي هذه الآية خمسة عشر حكماً وهوقوله « يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالمدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » ثلاثة احكام « فليكتب » اربعة احكام « ونجلل الذي عليه الحق » خسة احكام وهو اقراره إذا املاً ﴿ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا ولا يخونه ﴾ ستة احكام ﴿ فَان كَانَ الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو » اي لا يحسن الـــ يمل ﴿ فليملل وليه بالمدل ﴾ يمني ولي المال سبعة احكام احتشهدوا شهیدین من رجالکم » ثمانیة احکام « فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء إن تضل احديما فتذكر احديما الاخرى ٥ يمني أن تنسى احديها فتذكر اخرى تسمة احكام «ولا ياب الشهداء إذا مادعوا» عشرة احكام « ولاتسأموا ان تكتبوه صغيراً اوكبيراً الى اجله » اي لاتضجروا ان تكتبوه صغير السن او كبيراً احد عشر حكما « ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادبى ان لا ترتابوا » اي لا تشكوا « الا ان تكون مجارة حاضرة تديرونها بهنكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » اثنا عشر حكما « واشهدوا إذا تبايعتم » ثلاثة عشر حكما « ولا يضار كاتب ولاشهيد » اربعة عشر حكما «وان تفعلوا فانه فسوق بكم» خسة عشر حكما «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شي عليم»

وقوله ( وإن كنتم على سفر ولم مجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً ) اي يأخذ هنه رهناً فان اهنه ولم يأخذ منه رهناً «فليتق الله ربه» الذي اخذ المال وقوله « ولا تكتموا الشهادة » معطوف على قوله « واستشهدوا شهيدين هن رجالكم »

واما قوله (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبدالله على ان هذه الآية مشافهة الله تمالى لنبيه يحليه الله أسرى به الى السماء ، قال النبي يحليه انتهيت الى محل سدرة المنتهى وإذا بورقة منها تظل امة من الأمم فكنت من ربي كفاب قوسين او ادى كا فقلت انا عبيب عني وعن اهتي ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و كنبه ورسله فقلت انا مجيب عني وعن اهتي ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و كنبه ورسله نقل الله ( لا يكلف الله نفساً الا وصمها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) فقلت ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقال الله لا اؤاخذك ، فقلت ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ) فقال الله لا أواخذك ، فقلت ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ) فقال الله لا أوارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) فقال الله تمالى قد أعطيتك ذلك لك ولامتك ، فقال الله تمالى المد أعطيتك ذلك لك ولامتك ، فقال الله تمالى المد أعطيتك ذلك لك ولامتك ، فقال الله تمالى المد أعطيتك ذلك لك ولامتك ، فقال الله تمالى المد أعطيتك ذلك لك ولامتك ، فقال الله تمالى المد أكرم من رسول الله يحليه عنا وأفد الى الله تمالى احد أكرم من رسول الله يحليه عليه سأل لأمته هذه الحمال .

## سورةآل عمران ملانية

( بسم الله الرحمن الرحيم الم الله لا اله إلا هو الحي القيوم) فانه حدثني النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله تبارك وتعالى ( الم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورية والانجيل مر قبل ، هدى للناس وأنزل الفرقان ) قال الفرقان هو كل امر محكم والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدقه من كان قبله من الانبياه ( وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاه ) يعني ذكراً او انثى واسود وابيض واحمر وصحيحاً وسقيا، وقوله ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فاما المحكم من القرآن فهو ما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا إذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الي الكعبين » ومثل قوله « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وغاتكم وخالانكم » الى آخر الآية ومثله كثير محكم مما تأويله في تنزيله .

واما المتشابه فما كان في الفرآن بما لفظه واحد وممانيه مختلفة بما ذكرنا من المكفر الذي هو على خمسة اوجه والايمان على اربمة وجوه ومثل الفتنة والضلال الذي هو على وجوه وتفسير كل آية نذكره في موضمه انشاء الله تمالى والما قوله ( فاما الذين في قلوبهم زيغ ) اي شك وقوله ( وما يملم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) فأنه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن يزيد بن معاوية عن ابي جمفر عليه السلام قال السن رسول الله عليه الفضل الراسخين في العلم قد علم جميع ما انزل الله عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله الراسخين في العلم قد علم جميع ما انزل الله عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله

لينزل عليه شيئاً لم يملمه تأويله واوصياؤه من بعدة يملمونه كله ، قال قلت جعلت فداك انابا الخطاب كان يقول فيكم قولا عظيما ، قالنوماكان يقول ؟ قلت انه يقول انكم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن قال علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليلوالنهار وقوله ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذهديتنا ) اي لا نشك وقوله ( اولئك هم وقود النار ) يمتي حطب النار ( كداب آل فرعون ) اي فعل آل فرعون .

وقوله (قل للذين كفروا ستغلبون ومحشرون الى جهم وبنس المهاد) فأما نرات بعد بدر لما رجع رسول الله تلائيلية من بدراتى بنى قينقاع وهوينا يهم وكان بها سوق يسمى سوق النبط فاتاهم رسول الله فقال يا معشر اليهود قد عامتم ما نزل بقريش وهم اكثر عدداً وسلاحا وكراعا منكم فادخلوا في الاسلام ، فقالوا يا مجد ما ناك تحسب حربنا مثل حرب قومك ? والله لو لقيتنا للقيت رجالا ، فمزل عليه جبرئيل فقال يا محمد (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس عليه جبرئيل فقال يا محمد (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتافئة تقاتل في سبيل الله ) يمني فئة المسلمين وفراهم مثليهم راي المين ) اي كانوا مثلي المسلمين (والله يؤيد بنصره من يشاه ) يعني رسول الله عليها إلى كانوا مثلي المسلمين (والله يؤيد للولى الالهار) .

وقوله ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من النهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ) قال القناطير جاود الثيران بملوءة دهباً « والخيل المسومة » يمني الراعية والانعام « والحرث » يمني الزرع «والله عنده حسن المآب » اي حسر المرجع اليه قال ( أؤ نبئكم بخير من ذاكم الذين اتقوا عند ربهم جنات بحري من تحتها الانهار خالدين فيها ) مم اخبر ان هذا للذين ( يقولون ربنا فاغفر ذنوبها وقنا عذاب النار \_ الى قوله \_ والمستغفرين

بالاسحار ) ثم اخبر ال هؤلاء هم ( الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستنفرين بالاسحار ) وهم الدعاؤن واما قوله ( وازواج مطهرة ) قال في الجنة لا بحضن ولا يحدثن

حدثني ابي عن اسماعيل بن ابان عن عمر بنَّ عبدالله الثقفي قال اخرج هشام بن عبد الملك ابا جعفر محمد بن على زين المابدين عليهم السلام من المدينة الى الشام، وكال ينزله ممه فكان يقمد مع الناس في مجالسهم فبينًا هوقاعدوعنده جماعة من الناس يسألونه اذ نظر الى النصارى يدخلون في جل هناك، فقال ما لهؤلاء الفوم ألهم عيد اليوم ? قالوا لا يَانِ رسول الله ولكنهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل في كل سنة في مثل هذا اليوم فيخرجونه ويسألونه عما يريدون وعما يكون في عامهم ، قال ابو جمفر ﷺ وله علم ? فقالوا هو من اعلم الناس قدادرك اصحاب الحواريين من اصحاب عيسى (ع)، قال لهم نذهب اليه، فقالوا ذاك اليك يابن رسول الله ، قال فقنع ابو جمفر رأسه بثوبه ومضى هو واصحابه فاختلطوا بالناس حتى اتوا الجبل ، قال فقمــد ابو جعفر وسط النصارى هو واصحابه ، فاخرج النصارى بساطاً ثم وضعوا الوسائد ثم دخلوا فاخرحوه تم ر بطوا عينيه فقلب عينيه كانها عينا افعى ، تم قصد ابا جعفر (ع) فقال أمنا انت ام من الأمة المرحومة ? فقال ابو جمفر (ع) من الأمة المرحومة ، قال فمن علمائهم انت ام من جهاهم ؟ قال است من جهاهم ، قال النصراني اسألك او تَسَاُّ لَنِي ? فقال ابو جعفر (ع) سلني ، فقال يا ممشر النصاري رجل من امة محمد يقول اسألني ان هذا لمالم بالمسائل م قال يا عبدالله اخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار أي ساعة هي ? قال ابو جمفر (ع) ما بين طلو ع الفجر الى طلوع الشمس ، قال النصراني فاذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن اي الساعات هي ? فقال ابو جعفر (ع) من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضى ، فقال النصراني اصبت فأسألك او تسألئي ? قال (بو جعفر (ع) سلني ، قال يا معشر النصاري ان هذا لملي ، بالمسائل اخبرني عن اهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولايتغوطون ?اعطني مثله في الدنيا ، قال ابو جعفر (ع) هذا هو الجنين في بطن امه يأكل مما تأكل امه ولا يتفوط ، قال النصر اني اصبت الم تقل ما انا من علمائهم ? قال ابو جعفر (ع) اثنا قلت لك ما انا من جهالهم ، قال النصراني فاسألك او تُسألني قال ابوجعفر (ع) سلني قال يا معشر النصاري لأسألنه مسألة يرتطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل ، فقال له سل قال اخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت منه بابنين حملتها جميعاً في ساعة واحدة ووضعتهما في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة ودفنا في ساعة واخدة في قرواحدعاش احدها خمسين ومائة سنة وعاش الآخر خمسين سنة من هما ؟ قال ابو جعفر (ع) هما عزير وعزرة كانت حملت امها على ماؤصفت ، ووضعتها على ماوصفت ، وعاش عزرة وعزير اثلاثين سنة ثم امات الله عزيراً مأة سنة وبقىعزرة يحيى تم بعثالله عزيراً فعاش مع عزرة عشرين سنة وماتا جميعاً في ساعة واحدة فدفنا في قبر واحد > لا تسألوني عن خرف وهذا بالشام ردوني الى كهنى فزدوه الى كهفه ورجع النصاري مع ابي جعفر (ع).

وقوله (شهد الله انه لا إله الاهو والملائكة واولوا العلم قائماً بالقسط)
قال قائماً بالقسط معطوف على قوله شهد الله والقسط العدل ( ان الدين عندالله ي الاسلام ) قال التسليم لله ولأوليائه وهو التصديق ، وقد سمى الله الايمان تصديقا في حسد ثني ابي عن الحسن بن محبوب عن على بن رياب عن حمران بن اعين عن ألم الحكما الم عنوا الم بدرجة مم قال وحد ثني ولا الم بحد بن يحيى البغدادي رفع الحديث الى اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لأنسبن الم محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث الى اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لأنسبن الم المها الم الله المها المها الله قال المناسبن المها المها الله قال المها الله المها المها الله قال المها الله المها المها المها الله قال المها الله المها المها الله قال المها المها اللها الله اللها الها اللها الله

الاسلام نسبة لم ينسبها احل تحبلي ولا ينسبها احد بعدي الاسلام هو التسليم، والمتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، فالتصديق هو الاقرار، والاقرارهو الأداه، والأداه هو العمل والمؤمن من اخذ دينه عن ربه إن المؤمن يعرف ايمانه في عمله وان البكافر يعرف كفره بانكاره، يا إيها الناس دينكم دينكم فان السيئة في خير من الحسنة في غيره، وان المسيئة فيه تففر، وان الحسنة في غيره لا تقبل

وقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياه من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلميس من الله في شيء الا ان تتقوا مهم تفاة ) فاز, هذه الآية رخصة ظاهرها خلاف باطنها يدان بظاهرها ولا يدان بباطنها الا عند التقية ، ان التقية رخصة للمؤمن ان يراه الكافر فيصلي بصلاته ويصوم بصيامه اذا اتقاه في الظاهر وفي الباطن يدين الله بخلاف ذلك ، وقوله ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية ) فحب الله للمباد رحمة منه لهم وحب العباد لله طاعمهم له (١) .

وقوله ( أن الله أصطفى آدم ونوحًا وآل أبراهيم وآل عمران على العالمين ) فلفظ الآية عام ومعناه خاص وأنما فضلهم على عللي زمانهم وقال العالم على الله لا ترل « وآل عمران وآل على على العالمين » فاسقطوا آل عجد من الكتاب .

وقوله ( اذ قالت امرأة عمران رب ابي نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني انك انت السميع العليم ) فان الله تبارك وتعالى اوحى الى عمران ابي واهب لك ذكراً يبرى. الاكه والابرص ويعي المونى باذن الله ، فبشر عمران زوجته

تمصى الا له وانت نظهر حبه لوكان حبك صادقاً لاطمته

<sup>(</sup>۱) قال صادق آل محمد عليه السلام ما احب الله من عصاه ثم عثل فقال : \_

رحبه هذا محال في الفعال بديع "طعته ان المحب لمن يحب مطيع ج\_ز

فلما بلفت مريم صارت في المحراب وارخت على نفسها ستراً وكان لا يراها احد وكان يدخل عليها زكريا المحراب فيجديندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ، فكان يقول لها انى لك هذا ? فتقول (هو من عندالله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، هنا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ) المحصور الذي لا يأتي النساء (قال رب انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر المحصور الذي لا يأتي النساء (قال رب انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر) والعاقر التي قد يئست من المحيض قال زكريا (رب اجمل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايام الارمزاً ) وذلك ان زكريا ظن ان الذي بشره قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايام الارمزاً ) وذلك ان زكريا ظن ان الذي بشره

هم الشياطين فقال « رب اجمل لي آية قال آيتك الا تكام الناس ثلاثة ايام الا رمزا » فخرس ثلاثة ايام ، وقوله ( اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين ) قال اصطفاها مرتين ، اما الاولى اصطفاها اي اختارها واما الثانية فانها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين وقوله ( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركمي مع الراكمين ) وانما هو اركمي واسجدي مم قال الله لنبيه ﷺ ( ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك \_ يا محمد \_ وما كنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ) قال لما ولدت اختصم آل عمران فيها فكالهم قالوا محن نكفلها فخرجوا وقارعوا بالسهام بيمهم فخرج سهم زكريا فتكفلها زكريًا .

( إذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) اي ذاوجه وجاه ونكتب مولده وخبره في سورة مريم وقوله ( ابي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير ) اي اقدر وهو خلق تقدير ، حدثنا احمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن عبدالله قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن ابي الجارود عن ابي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام في قوله ( وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم )فان عيسى على كان يقول لبني اسرائيل أني رسول الله البكر واني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكونطيراً بإذن الله وابرىء الأكمه والابرص، الاكمه هو الاعمى قالوا ما نرى الذي تصنع الاسحرا فارنا آية فعلم انك صادق قال ارأيتم ان اخبرتكم « بما تأكلون وما تدخرون » يقول ما اكلتم في بيونكم قبل ان تخرجوا وماذخرتم الايل، تعلمون اني صادق ? قالوا نعم فكان يقول للرجل كلت كذا وكذا وشربت كذا وكذا ورفعت كذا وكذا فمنهم من يقبل منه فيؤمن ومهم من ينكز فيكفر ، وكان لهم في ذلك آية ان كانوا مؤمنين . وقال على بن ابراهيم في قوله ( ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) وهو السبت والشحوم والطير الذي حرمه الله على بني اسرائيل قال وروى ابن ابيءمير عن رجل عن ابي عبدالله على في قول الله تعالى ( فلما احس عيسى على ممهم الكفر ) اي لما سمم ورأى انهم يكفرون ، والحواس الحمس التي قدرها الله في الناس السمع للصوت ، والبصر للالوان وعيبزها ، والشم لمرفة الروائح الطيبة والخبيثة ، والذوق للطموم و عييزها ، واللمسلمونة الحار والبارد واللين والخشن . واماقوله ( إذقال الله ياعيسي انيمتوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبموك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ) فأنه حدثني ابي. عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن حمران بن اعين عن ابي جمفر على قال ان عيسى 👑 وعد اصحابه ليلة رفعه الله اليه ، فاجتمعوا اليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلا فادخلهم بيتاً ثم خرج عليهم من عين في زاوية ألبيت وهو ينفض رأسه من الماء ، فقال ان الله اوحى الي انه رافعي اليه الساعة ومطهري مناليهود فايكم يلقى عليه شبحى فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي ، فقال شاب منهم انا يًا روح الله قال فانت هوذا فقال لهم عيسى ﷺ اما ان منكم لمن يكفر بي قبل ان يصبح اثنتي عشرة كفرة ، فقال له رجل منهم انا هو يا نبي الله ? فقال عيسى ان تحس بذَّلك في نفسك فلتكن هو تم قال لهم عيسى (ع) اما انكم ستفترقون بمدي على ثلث فرق فرقتين مفتريتين على الله في النار وفرقة تتبع شممون صادقة على الله في الجنة تم رفع الله عيسى اليه من زاوية البيت وهم ينظرون اليه ، ثم قال ابو جعفر (ع) ان اليهود جاءت في طلب عيسى (ع) من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى (ع) ان منكم لمن يكفر بي مر قبل ان يصبح اثنتى عشرة كفرة واخذوا الشاب آلذي التي عليه شبح عيسى فقتل وصلب وكفر الذي قال له عيسى (ع) تكفر قبل ان تصبح اثنتي عشرة كفرة . وأما قوله ( أن مثل عيسى عندالله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الله المؤلد- في عاجك في المباءت من العلم) كن فيكون م فأنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابني عبدالله عليه السلام ان نصاري تجران لما وقدوا على رسول الله عِلا الله على وكان سيدهم الأهم والعاقب والسيد وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس وصلوا ، فقال اصحاب رسول الله ﷺ هذا في مسجدك فقال دعوهم فلما فرغوا داوا من رسولالله ﷺ فقالوا الى ماتدعون ? فقال الى شهادة ﴿ أَنَ لَا اللهِ اللَّهِ وَانِّي رسول الله وان عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث » قالوا فمن ابوه \$ فَيْرَلَى الوحي على رسول الله ﷺ فقال قل لهم ما تَقُولُون في آدم (ع) اكان عبدا مخلوقاً يأكن ويشرب وينكح فسألهم النبي بَطَلَّ اللهِ اللهُ فقالوا فعم ، قفال فَن ا بُوه ? فبهتوا فبقوا ساكتين فأغرل الله ( ان مثل عيسي عندالله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الآية ) وآما قوله ( ثمن حاجك فيه من بمد ما جاءك من السلم الى قوله فنجمل لعنة الله على الكاذبين ) ققال رسول الله علاية الله فبالهلوني فان كنت صادقاً انزات اللمنة عليكم وان كنت كاذباً نزلث على ، فقالوا الصفت فتواعدوا للمباهلة ، فلما رجعوا الى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والْمَأْقَبِ وَالْأَهْتُمُ أَنْ بَأَهْلُمُنَا بَقُومُهُ بَاهْلُمُاهُ ءَ فَأَنَّهُ لَيْسَ بَنِي وَانْ بَاهْلُمُ الْمُدَّلِبِ خاصة فلا نباهله فأنه لا يقدم على اهل بيته إلا وهو صادق ، فلما اصبحوا جاؤًا الى رسول الله عَلَيْكُمْ وممه امير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم ، فقال النصارى من هؤلا. فقيل لهم هذا إبن عمه ووصيه وختنه علي من ا بي طالب وهذه بنته فاطمة وهذان ابناه الحسن والحسين عليهم السلام ، فعرفوا وقالوا لرسول الله عَلَيْمَاتِكُ العطيك الرضى فاعفنا من المباهلة ، فصالحهم رسول الله عِلَيْهِ الْجَزِيةِ وَالْصَرِفُوا .

وقوله (يا اهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما آنزلت التورية والانجيل الا من بعده افلا تعقلون) ثم قال (ها انتم هؤلا.) اي انتم يا هؤلا. ( حاججتم فيما لكم به علم ) يمني بما في التورية والأنجيل ( فلم تحاجو ن فيما ليس لكم به علم) يمني بما في صحف إبراهيم (والله يملم وانتم لا تمامون) ثم قال ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودَيَا وَلَا نُصِرَانَيَا وَلَكُنَ كَانَ حَنَيْفًا ۚ مُسَلِّمًا وَمَا كَانَ مُرْ المشركين ) ثم وصف الله عز وجل من اولى الناس بابراهيم يحتج به ، فقال ( ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) قال حداني ابي عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن عمر بن يزيد قال ابو عبدالله على انتم والله من آل محمد فقل من انفسهم جملت فداك ؟ قال أمم والله من انفسهم ثلاثاً ثم نظر الي ونظرت اليه فقال يا عمر إن الله يقول في كتابه «ان اولى الناس بابراهيم المذين اتبعوه وهذا النيوالذين آمنوا والله ولي المؤمنين» وقوله ( يا اهل الـكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) اي تعامون ما في التورية من صفة رسول الله عَلَمْكُمَّا وتَكتمونه وقوله ( وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلمهم يرجمون ) قال نزلت في قوم من اليهود قالوا آمنا بالذي جاء به محمد بالغداة وكفرنا به بالمشي وفي رواية ابي الجارود عرب ابي جعفر (ع) ان رسول الله عليه الله المدينة وهو يصلي محو بيت المقدس اعجب اليهود من ذلك فلما صرفه الله عن بيت المفدس إلى بيت الحرام وجدت (١) وكان صرف الفبلة صلاة الظهر فقالوا صلى محمد الفداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمد وجه المهار واكفروا آخره ، يعنون القبلة حين استقبل رسول الله عِلاَيْتِكَ المسجد الحرام، لعلهم يرجعون إلى قبلتنا

<sup>(</sup>١) وجدت اي حزنت . ع ـ ز

قال علي بن ابراهيم في قوله ( ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده اليك الا ما دمت عليه تأنماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ) فأن اليهود قالوا يحل لنا ان نأخذ مال الاميين والامييون الذين ليس معهم كتاب ، فرد الله عليهم فقال ( ويقولون على الله الكذب وهم يملمون ) وقوله ( ان الذين يشترون بمهدالله وأيمانهم ثمناً قليلاً) قال يتقربون إلى الناس بانهم مسلمون فيأخذون منهم ويخونونهم وما هم بمسلمين على الحقيقة وقوله ( وان منهم انريقاً يلمون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الـكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عندالله وما هو من عندالله ) قال كان اليهود يمولون شيئًا ليس في النورية ويقولون هو في التورية فكذبهمالله وقوله ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ) اي ان عيسى لم يقل للناس اني خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله ولـكن قال لهم كونوا ربانيين اي علماء وقوله (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) قال كان قوم يعبدون الملائكة وقوم من النصارى زعموا ان عيسى رب، والبهود قالوا عزير ابن الله فقال ، الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنببين ارباباً

واما قوله ( وإذ أخذالله ميثاق النبيين لما اتيتكم مر كناب وحكمة نم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه ) فإن الله اخذ ميثاق نببهاي محمد عِلَمَهُ على الأنبياء ان يؤمنوا به وينصروه ويخبروا انمهم نخبره ، حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال ما بمث الله نبياً من لين آدم فهلم جراً إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر امير المؤمنين عليه السلام وهو قوله « لتؤمنن به » يعني رسول الله عِلَمَهُ الله ولنصرنه » يعني الدي المؤمنين عليه السلام ثم قال لهم في الذر ( ، اقررتم وأخذتم على ذلكم

اصري) اي عهدي (قالوا اقررنا قال) الله للملائكة (فأشهدوا وإنا مُعكم من الشاهدين) وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله « وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح الآية » والآية التي في سورة الاعراف قوله « وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » قد كتبت هذه الثلاث آيات في ثلاث سور

ثم قال عز وجل (أفغير دين الله يبغون) قال أغير هذا الذي قلت لكم ان تقروا بمحمد ووصيه (وله اسلم من في السموات والارض طوعا وكرهاً) اي فرقا من السيف.

ثم امر نبیه بالاقرار بالأنبیاء والرسل والـكتب فقال قل یا محمد (آمنا بالله وما أنزل علینا وما انزل علی ابراهیم و إسماعیل واسحاق ویمقوب والأسماط وما او تی موسی وعیسی وما او تی النبیون من ربهم لانفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون) وقوله (ومن ببتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه) فانه محکم

ثم ذكر الله عز وجل الذين ينقضون عهدالله في امير المؤمنين وكفروا بعد رسول الله يَظْهَبُكُمْ فقال (كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجائهم البينات والله لا يهدى الفوم الظالمين اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون \_ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملا الأرض فهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم ومالهم من ناصرين ) فهذه كلما في اعداء آل محمد ثم قال (لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون) اي لن تنالوا الجزع الثواب حتى تردوا على آل محمد حقهم من الحمس والانفال والنيء

واما قوله (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورية) قال ان يعقوب كان يصيبه عرق النساء فحرم على نفسه لحم الجمل فقال اليهود ان لحم الجمل محرم في التورية ، فقال عز وجل لهم ( فاتوا بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين ) ا عا حرم هذا إسرائيل على نفسه ولم يحرمه على الناس وهذا حكاية عن اليهود ولفظه لفظ الخبر

( وقوله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة ) قال معنى بكة ان الناس يبك (١) بمضهم بمضاً في الزحام وقوله ( ومن دخله كان آمناً ) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن حفص بن البحتري عن ابي عبدالله الحلي في الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم قال لا يقام عليه الحد ولا يكام ولا يسق ولا يطعم ولا يباع منه ، إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقوله ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ) اي من ترك الحج وهو مستطيع فقد كفر ، والاستطاعة هي الفوة والزاد والراحلة ، وقوله ( اتقوا الله حق تقاته ) قانه منسوخ بقوله « اتقوا الله ما استطعم » وقوله ( واعتصموا حق تقاته ) قال التوحيد والولاية وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر الحلا في قوله ( ولا تفرقوا ) قال ان الله تبارك وتعالى علم أنهم سيفترقون بمد نبيهم في قوله ( ولا تفرقوا ) قال ان الله تبارك وتعالى علم أنهم سيفترقون بمد نبيهم ويختلفون فهاهم عن التفرق كما نهى من كان قبلهم فامهم ان يجتمعوا على ولاية الى علم السلام ولا يتفرقوا

وقال على بن أبراهيم في قوله (واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم) فانها نزلت في الاوس والخزرج كار الحرب بيمهم مأة سنة لا يضمون السلاح بالليل ولا بالنهار حتى ولد عليه الاولاد فلما بعث الله نبيه اصلح بينهم فدخلوا في الاسلام وذهبت العداوة من قلوبهم برسول الله عِلَيْهَا الله وصاروا اخواناً ، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر علي في قوله (ولتكن

<sup>(</sup>١) بكبك القوم اي ازدهموا ، ج-ز

منكم امة يدعون الى الخير ) فهذه الآية لآل محمد ﷺ ومن تابعهم يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

قال على بن ابراهيم في قوله ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ــ الىقوله ــ فغي رحمة الله هم فيها خالدون) فأنه حدثني ابي عن صفوان بن يحيي عر\_ ابي الجارود عن حمران بن هيم عن مالك بن ضمرة عن ابي ذر رحمة الله عليه قال لما نرات هذه الآية يوم « تبيض وجوه وتسود وحوه » قال رسول الله بخلائظ يرد على امني يوم القيامة على خس رايات، فراية مع محجل هذه الامة فاسألهم ما فعلتم بالثقلين من بمدي فيقولون اما الاكبر فحرفناه ونبذناه ورآه ظهورنا واما الاصغر فعاديناه وابغضناه وظلمناه ، فاقول ردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم ، ثم يرد على راية مع فرعون هذه الأمة ، فاقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون اما الاكبر فحرفناه ومنقناه وخالفناه واما الاصغر فعاديناه وقاتلناه ، فاقول ردوا النار ظمَّاء مظمئين مسودة وجوهكم ، ثم ترد على رايه مع مامري هذه الامة فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أما الاكبر فعصيناه وتركناه واما الاصغر فحذاناه وضيعناه فأقول ردوا النارظمآه مظمئين مسودة وجوهكم ثم تردعلي راية ذي الثدية مع أول الخوارج وآخرهم فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون اما الاكبر ففرقناه وبرئنا منه واما الاصغر فقاتلناه وقتلناه ، فاقولردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم ، ثم ترديملي راية مع امام المتقينوسيدا بوصيين وقائدالفر المحجلين ووصي رسول رب العالمين ، فاقول لهم مافعلتم بالثقلين من بمدي فيقولون اما الاكبر فاتبمناه واطعناه واما الاصغر فأحببناه وواليناه ووازرناه ونصرناه حتى اهرقت فيهم دماؤنا ، فاقول ردوا الجنة روا. مرويين مبيضة وجوهكم ثم تلا رسول الله كالتكالة « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بمد ايمانكم فذوقوا المذاب بماكنتم

تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم فني رحمة الله هم فيها خالدون » قوله (كنتم خير امة اخرجت للناس) وحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن سنان قال قرئت عند ابي عبدالله تُلْقِيْلًا ﴿ كُنتم خير امة اخرجت للناس » فقال ابوعبدالله عليها « خير امة » يقتلون امير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام ؟ فقال الفاري جملت فداك كيف نزات ؟ قال نزلت « كنتم خيراً عمة اخرجت للناس » الاترى مدح الله لهم « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »

وقوله (ضربت عليهم الذلة اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وبآؤ بفضب من الله) يمني بعهد من الله وعقد من رسول الله ( وضربت عليهم المسكنة ) اي الجوع وقوله ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ) اي ان تجحدوه ثم ضرب للكفار من انفق ماله في غير طاعة الله مثلا فقال ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ) اي برد ( اصابت حرث قوم ظاموا انفسهم الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ) اي برد ( اصابت حرث قوم ظاموا انفسهم فاهلكته وما ظاموم الله ولكن كانوا انفسهم بظامون ) وقوله ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ) نزلت في اليهود وقوله ( لايالونكم خبالا ) ايعداوة وقوله ( عضوا عليكم الانامل من الغيظ ) قال اطراف الاصابع وقوله ( وإذ غدوت من اهلك تبوى المؤمنين مقاعد القتال والله "عميع عليم ) فانه حدثني ابي عن صفوان عن ابن مسكان عن ابني بصير عن ابني عبدالله ( ع) قال سبب نزول هذه الآية ان قريشا خرجت من مكة تريد حرب رسول الله بخلاجين فحرج يبغي موضماً للقتال .

وقوله ( اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا ) نزلت في عبدالله بن ابي وقوم مناصحابه اتبعوا رأيه في ترك الخروج والقمود عن نصرة رسول الله عليها قال وكان سبب غزوة احد ان قريشا لما رجمت من بدر الى مكة وقد اصابهم ما اصابهم من القتل والاسر لأنه قتل منهم سبعون واسر منهم سبعون ، فلما رجموا

الى مكة قال ابو سفيان يا معشر قريش لا تدعوا النساء تبكى على قتلاكم فال البكاء والدمعة إذا خرجت اذهبت الحزن والحرقة والعداوة لمحمدويشمت بنا محمد واصحابه ، فلما غزوا رسول الله عَلَيْتِيَالِينَّة يوم احد اذنوا انساءهم بمدذلك في البكاء والنوح ، فلما ارادوا ان يغزوا رسول الله عَلَيْتِينِّة الى احد ساروا في حلفائهم من كنانة وغيرها فجمعوا الجموع والسلاح وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف فارس والني راجلوا خرجوا معهم النساء يذكرنهم ويحشنهم على حرب رسول الله عَلَيْتِينَا واخرج ابو سفيان هند بنت عتبة وخرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية .

فلما بلغ رسول الله ﷺ ذلك جمع اصحابه واخبرهم ان الله قد اخبره ان قريشاً قد تجمعت تريد المدينة ، وحث اصحابه على الجهاد والخروج فقال (سلولط) عبدالله بن ابى وقومه يا رسول الله لا تخرج من المدينة حتى نقاتل في ازقتها ، فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والأمة على افواه السكك وعلى السطوح فما ارادنا قوم قط فظفروا بنا و نحن في حصوننا ودور نا وماخرجنا الى اعدائنا قط الاكان الظفر لهم ، فقام سعد بن معــاذ رحمه الله وغيره من الاوس فقالوا يا رسول الله ما طمع فينا احد من المرب ونحن مشركون نعبد الاصنام فكيف يطممون فينا وانت فينا لا حتى نخرج اليهم فنقاتلهم فمن قتل مناكان شهيداً ومن نجى مناكان قد جاهد في سبيل الله فقبل رسول الله قوله وخرج مع نفرمن اصحابه يبتغون موضع القتال كما قال الله « واذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين الى قوله ـ اذهمت طائفتان منكم انتفشلا » يمني عبدالله بن ابي واصحابه،فضرب رسول الله عِلْمَهِينَ ممسكره ممايلي من طزيق المراق وقمد عبدالله بن ابي وقومه من الخزرج اتبعوا رأيه ، ووافت قريش الى احد وكان رسول الله عِللهُ عِلا عد اصحابه وكانوا سبمهاءة رجلا ، فوضع عبدالله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشعب واشفق ان يأتي كمينهم في ذلك المكان فقال رسول الله عِلا الله المبدالله ان جبير واصحابه ان رأيتمونا قد هزمناهم حتى ادخلناهم مكة فلا تخرجوا من هذا المكان وان رأيتموهم قد هزمونا حتى ادخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم، ووضع ابو سفيان خالد بن الوليد في هأ تى فارس كميناً، وقال لهم إذا رأيتمونا قداختلطنا بهم فاخرجواعليهم منهذا الشعب حتى تكونوا منورائهم فلم اقبلت الخيل واصطفوا وعباً (١) رسول الله بحليه المسلم المي المؤمنين صلوات الله عليه فحملت الانصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة ووقع اصحاب رسول الله في سوادهم وانحط خالد بن الوليد في مأتي فارس ، فلتي عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام ونظر اصحاب عبد الله بن جبير الى اصحاب رسول الله ينهبون سواد القوم ، قالوا لعبد الله بن جبير تقيمناههنا وقد غنم اصحابنا ونبق نحن بلا غنيمة ، فقال لهم عبد الله اتقوا الله فان رسول الله بخريم وبقي عبد الله بن جبير في اثنى عشر رجلا، وقد كانت راية اخلوا من مركزهم وبقي عبد الله بن جبير في اثنى عشر رجلا، وقد كانت راية قريش مع طلحة بن ابي طلحة المدوي من بني عبد الدار فبرز ونادى يا محمد ا

يلحق بجنته فليبرز الي ، فبرز اليه امير المؤمنين عليه السلام يقول

يا طلح ان كنت كما تفول لنا خيول ولكم فصول
فاثبت لننظر اينا المفتول واينا اولى بما تفول
فقد اتاك الاسد الصؤل بصارم ليس به فلول
بنصرة القاهر والرسول

نرعمون انكم تجهزونا باسيافكم الى النار وتجهزكم باسيافنا الى الجنة فمن شاء ان

فقال طلحة من انت يا غلام ? قال انا على بن ابي طالب قال قد علمت

<sup>(</sup>١) عبأ الجيش اي رتبه في مواضعه وهيأه للقتال . ج\_ز

يا قضيم (١) انه لا يجسر على أحد غيرك ، فشد عليه طلحة فضربه فاتقاه امير المؤمنين إلى بالجحفة (٢) ثم ضربه امير المؤمنين الي على فخذيه فقطمها جميماً فسقط على ظهره ، وسقطت الراية ، فذعب على الجلا ليجهز (٣) عليه فحلفه بالرحم فالمصرف عنه فقال المسلموري ألا أجهزت عليه ? قال قد ضربته ضربة لا يعيش مهما أبداً ، واخذ الراية ابو ِسعيد بن ابي طلحه فقتله على كيم وسقطت الراية على الارض ، فاخذها شافع بن أبي طلحة فقتله على (ع) فسقطت الراية الى الأرض فأخذها عثمان بن ابي طلحة فقتله على (ع) فسقطت الراية الى الارض فأخذها الحارث بن ابى طلحة فقتله على (ع) ، فسقطت الراية الى الارض ، واخذها ابو عذير بن عَمَان فقتله على (ع) وسقطت الراية الى الارض فَاخَذُهَا عَبِدَاللهُ بِنَ جَمِيلَةً بِن زَهِيرِ فَقَتَلُهُ عَلَى (ع ) وسقطت الراية الى الارض ، فقتل امير المؤمين عليه السلام التاسع من بني عبد الدار ، وهو ارطاة بن شرحبيل مبارزة وسقطت الراية الى الارض ، فاخذها مولاهم صواب فضر به امير المؤمنين عليه السلام على يمينه فقطعها وسقطت الراية الى الارض فأخذها بشماله فضربه امير المؤمنين عليه السلام على شماله فقطمها وسقطت الراية الى الارض ، فاحتضنها بهديه المقطوعتين ثم قال يا بني عبد الدار هل أعذرت فيما بيني و بينكم ? فضر به امير المؤمنين عليه السلام على رأسه فقله ، وسقطت الراية الى الارض فاخذتها عمرة بذت علقمة الحارثية فقبضها

وا محطخالد بن الوليد على عبدالله بنجير وقد فر أصحابه وبتى في نفر قليل فقتلوهم على باب شعب واستعقبوا المسلمين فوضعوا فيهم السيف ، ونظرت قريش في هزيمها الى الراية قد رفعت فلاذوا بها واقبل خالد بن الوليد يقتلهم فأنهزم

<sup>(</sup>١) القضيم الكاسر وسيأتي شرحه في عبارة المصنف (رحمه الله)

 <sup>(</sup>۲) البرس.
 (۳) الجهز على الجريح أى اسرع في قتله وآتمه , ج - ز

اصحاب رسول الله عَلَيْمَا هُمْ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ وعَن رسوله ؟ » أنا رسول الله الى اين تفرون عن الله وعن رسوله ؟ »

وحد ثني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبدالله الله الله سئل عن معنى قول طلحة بن ابي طلحة لما بارزه على الحلا يا قضيم ، قال ان رسول الله على الحلا كان بحكة لم يجسر عليه احد لموضع أبي طالب واغروا به الصبيان وكانوا إذا خرج رسول الله يخليج الله يرمونه بالحجارة والنراب فشكى ذلك الى على الحلا فقال بابي أنت وامي يا رسول الله إذا خرجت فاخرجني ممك فخرج رسول الله يخليج أنت وامي يا رسول الله إذا خرجت فاخرجني ممك فخرج رسول الله عليهم امير المؤمنين الحلا فتعرض الصبيان لرسول الله يحليج كماديهم فحمل عليهم امير المؤمنين الحل وكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم فسكانوا يرجعون باكين الى آبائهم ويقولون قضمنا على قضمنا على فسمي لذلك «القضيم»

وروي عن ابي واثلة شقبق بن سلمة قال، كنت ١ ما شي فلانا الاسمعت منه همهمة ، فقلت له مه ، ماذا بإفلان ؟ قال ويحك أما ترى الهزير (١) القضم ابن القضم ، والضارب بالبهم الشديد على من طغى و بغى ، بالسيفين والراية، فالتفت فأذا هو على بن ابي طالب ، فقلت له يا هذا هو على بن ابي طالب ، فقال ادن مني احدثك عن شجاعته و بطولته ، بايعنا النبي يوم احد على ان لا نفر ومن فر منا فهو ضال ومن قتل منا فهو شهيد والنبي زعيمه ، إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون فاز مجونا عن طحونتنا (٢)

<sup>(</sup>١) الهزيركنير :الاسد، القضم كلقن السيف المتكسر الحدولا يكون كذلك إلا مع كثرة اسماله في الحروب، البهم كصرد: الشجاع المستبهم على اقرائه (٢) الطحون والطحانة الكتيبة العظيمة . جـز

فرأيت علياً كالليث يتقي الذر وأذ قد حمل كفاً من حصى فرمى به في وجوهنا ثم قال شاهت الوجوه وقطت (١) وبطت ولطت ، الى اين تفرون ، الى النار ، فلم ثرجع ، ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت ، فقال بايمتم ثم نكثتم ، فوالله لأنتم أولى بالقتل ممن قتل ، فنظرت الى عينيه كأنها سليطان(٢) يتوقدان ناراً ، أو كالقد حين المملوين دماً ، فما ظننت إلا ويأتي علينا كلما ، فبادرت انا اليه من بين اصحابي فقلت يا أبا الحسن الله الله ، فان العرب تكر وتفر وان الكرة تنفي الفرة ، فكأنه عليه السلام استحي فولى بوجهه عني ، فما زلت اسكن روعة فؤادي ، فوالله ما خرج ذلك الرعب من قلمي حتى الساعة »

ولم يبق مع رسول الله على إلا ابو دجانة الانصاري وسماك بنخرشة وامير المؤمنين عليه السلام ، فكا حملت طائفة على رسول الله على السنة بلهم المير المؤمنين فيدفعهم عن رسول الله ويقتلهم حتى انقطع سيفه ، وبقيت مع رسول الله على الله على الله الله على المينة بنت كعب المازنية ، وكانت تخرج مع رسول الله (س) في غزواته تداوي الجرحى ، وكان ابنها معها فاراد ان ينهزم وبتراجع ، فحملت عليه فقالت يا بني الى اين تفر عن الله وعن رسوله ؟ فردته ، فحمل عليه رجل فقتله ، فأخذت سيف ابنها فحملت على الرجل فضر بته على فخذه فقتلته فقال رسول الله (ص) بارك الله عليك يا نسيبة وكانت تتي رسول الله (ص) بصدرها وثديبها ويديها حتى اصابتها جراحات كثيرة ، وحمل ابن قميتة على رسول الله على حبل طلى الله عايه وآله فقال أروبي محمداً لا نجوت ان نجا محمد ، فضر به على حبل

<sup>(</sup>١) كلها مبني للمفعول اى قطعت وشقت وضربت .

<sup>(</sup>٢) السليط كلفيط الزيت ، ومنه خبر ابن عباس رأيت علياً وكأن عينيه سراجا سليط ( مجمع ) ج ـ ز

عائقه ، ونادى قتلت محمداً واللات والدرى ، ونظر رسول الله (ص) الى رجل من المهاجرين قد التي رسه خلف ظهره وهو في الهزيمة ، فناداه « يا صاحب النرس ألى ترسك ومن الى النار » فرمى بترسه ، فقال رسول الله (ص) يا نسيبة خذي الترس فاخذت الترس وكانت تفائل المشركين ، فقال رسول الله (ص) « لمفام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان "

فلما انقطع سيف امير المؤمنين عليه السلام جاء الى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله ان الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيني فدفع اليه رسول الله صلى الله عليه و آله سيفه « ذا العقار » فقال قاتل بهذا ، ولم يكر يحمل على رسول الله (ص) احداً إلا يستفيله امير المؤمنين عليه السلام ، فاذا رأوه رجعوا فأنحاز رسول الله (ص) الى ناحية احد ، فوقف وكان القتال من وجه واحد وقسد انهزم اصحابه فلم يزل امير المؤمنين (ع) يقاتلهم حتى اصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه ، وسمعوا منادياً ينادي من المحاه « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على » فنزل جبرئيل على ينادي من المحاه « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على » فنزل جبرئيل على مسول الله (ص) فقال « هذه والله المواساة يا محمد » فقال رسول الله على الله على « وآله « لا ني منه وهو مني » وقال جبرئيل « وانا منكا » .

وكانت هند بنت عتبة في وسط المسكر ، فكاما انهزم رجل من فريش رفعت اليه ميلاً ومكحلة وقالت إنما انت امرأة فاكتحل بهذا ، وكان حمزة بن عبدالمطلب يحمل على القوم فاذا رأوه انهزموا ولم يثبتله واحد وكانت هند بنت عتبة قد اعطت وحشياً عهداً لان قتلت محمداً او علياً او حمزة لأعطيتك رضاك وكان وحشي عبداً لجبير بن مطعم حبشياً ، فقال وحشي اما محمد فلا اقدر عليه واما على فرأيته رجلا حذراً كثير الالتفات فلم اطمع فيه قال فكمنت لحزه فرأيته يهد الناس هداً فر بي فوطى على جرف نهر فسقط ، فاخذت حربتي فهززتها يهد الناس هداً فر بي فوطى على جرف نهر فسقط ، فاخذت حربتي فهززتها

ورميته فوقمت في خاصرته وخرجت مغاضة بالدم فتطفاتيته فشققت بطنه واخذت كبده واتيت بها الى هند فقلت لها هذه كبد حمزة ، فاخذتها في فيها فلا كقها فجعلها الله في فيها مثل الداغصة (١) فلفظتها ورمت بها فبمث الله ملكاً فحملها وردها الى موضعها ، فقال ابو عبدالله الخلايا في الله ان يدخل شيئاً من بدن حمزة الناد ، فجاءت اليه هند فقطمت مذاكيره وقطمت اذنيه وجعلتها خرصين (٢) وشدتها في عنقها ، وقطعت يديه ورجليه وتراجمت الناس فصارت قريش على الجبل ، فقال ابو سفيان وهو على الجبل « اعلا هبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لامير المؤمنين كليه قل له « الله اعلا واجل » فقال يا على اله قدا نعم علينا فقال على عليه السلام بل الله انهم علينا ثم قال ابو سفيان يا على الله ولمن الله اللات والعزى هل قتل محمد ؟ فقال له امير المؤمنين عليه السلام لعنك الله ولمن الله اللات والعزى ممك ، والله ما قتل محمد على الله وهو يسمع كلامك ، فقال انت اصدق ، لمن الله ابن قميته زعم انه قتل محمداً

وكان عمرو بن قيس قد تأخر اسلامه فلما بلغه ان رسول الله عِلَمَا إلى الله وان الحرب اخذ سيفه وترسه واقبل كالليث العادي يقول اشهد ان لا إله إلا الله وان محداً رسول الله تمخالط القوم فاستشهد فر به رجل من الانصار فرآه صريعاً بين القتلى فقال يا عمرو أنت على دينك الأول ? فقال معاذ الله ، والله ابي اشهد ان لا إله إلا الله وان محداً رسول الله مم مات ، فقال رجل من اصحاب رسول الله عمرو بن قيس قد اسلم فهو شهيد ? فقال اي والله انه انه

<sup>(</sup>١) الداغصة عظم مدور في الركبة. دفي طشل النضة وهو بعيد

 <sup>(</sup>۲) الخرصان تثنية الخرص كفلس حلقة الذهب او الفضة او الخرص
 ككفل وهو الجراب . ع ـ ز

شهيد ، ما رجل لم يصل لله ركمة دخل الجنة غيره .

وكان حنظة بن ابي عامر رجل من الخزرج ، قد تزوج في تلك الليلة التي صببحتها حرب احد ، بنت عبدالله بن ابي سلول و دخل بها في تلك الليلة ، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقيم عندها فانزل الله : « إنما المؤمنون النه ين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا برعلى امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك او المئك الدين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبمض شأ نهتم فأذن لمن شئت منهم » فاذن له رسول الله (ص) ، فهذه الآية في سورة النور واخبار احد في سورة آل عمران فهذا دليل على ان التأليف على خلاف ما أنزله الله ، فدخل حنظلة باهله وواقع عليها فاصبح وخرج وهو جنب ما أزله الله ، فدخل حنظلة باهله وواقع عليها فاصبح وخرج وهو جنب فحضر القتال فبعث امرأته الى اربعة نفر من الاقصار لما اراد حنظلة ان يخرج من عندها واشهدت عليه انه قد واقعها فقيل لها لم فعلت ذلك ؟ قالت رأيت في هذه الليلة في نومي كأن الساء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انظمت ، فعلمت انها الشهد عليه ، فحملت منه .

فلما حضر القتال نظر حنظلة الى ابي سفيان على فرس يجول بين العسكرين فحمل عليه فضرب عرقوب وسه فاكتسمت الفرس وسقط ابو سفيان الى الارض وصاح يا معشر قريش انا ابو سفيان وهذا حنظلة يريد قتلي وعدا ابو سفيان ومر حنظلة في طلبه فعرض له رجل من المشركين فطمنه فمشى الى المشرك في طمنه فضربه فقتله ، وسقط حنظلة الى الارض بين حزة وعمرو بن الجموح وعبدالله بن حزام وجماعة من الانصار ، فقال رسول الله (ص) رأيت الملائكة يغسلوب حنظلة بين الساء والارض عاء المزن في صحائف من ذهب ، فكان يسمى غسل الملائكة

وروي أن مغيرة بن العاص كان رجلاً عسر فحمل في طريقه إلى أحد ثلاثة . (١) المرقوب بالضمور قفليظ فوق مقب الانسان ومن الدابة في رجلها كالركبة في يدها . ق . ج ـ ز

احجار ، فقال بهذه اقتل محمداً ، فلما حضر الفتال نظر الى رسول الله (ص) وبيده السيف فرماه بحجر ، فاصاب به رسول الله (ص) فسقط السيف من بده فقال قتلته واللات والعزى فقال امير المؤمنين عليه السلام كذب لعنه الله ، فرماه بحجر آخر فاصاب جبهته فقال رسول الله (ص) اللهم حيره فلما انكشف الناس تحير فلحقه عهر بن ياسر فقتله ، وسلط الله على ابن قميته الشجر فكان يم بالشجرة فيقع وسطها فتأخذ من لحمه فلم يزل كذلك حتى صار مثل الصرر (١) ومات لعنه الله ورجع المنهزمون من اصحاب رسول (س) فانزل الله على رسوله (أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) يمني ولما يرى لأنه عز وجل قد علم قبل ذلك من يجاهد ومن لا يجاهد فاقام العلم مقام الرؤية لانه يماقب الناس بفعلهم لا بعلهه .

قوله : (ولقد كنتم عنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله « ولقد كنتم عنون الموت من قبل ان تلقوه الآية » فان المؤمنين لما اخبرهم الله بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم من الجنة رغبوا في ذلك فقالوا اللهم ارنا الفتال نستشهد فيه فاراهم الله اياه في يوم احد فلم شتو الإلا من شاء الله ممهم ، فذلك قوله « ولقد كنتم عنون الموت من قبل ان تلقوه » واما قوله (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ) فان رسول الله (ص) لمخرج يوم احد وعهد العاهد به على تلك الحالى فجمل الرجل يقول لمن لقيه ان رسول الله (ص) قد قتل ، النجاء (٢) فلما رجموا الى المدينة الزل الله (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الى قوله انقلبتم على اعقابكم ) يقول الى المكفر وقوله (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير )

<sup>(</sup>١) الصرو كشرو : السنبل (٢) النجاء كملاء الخلاص . ج ـ ز

يقول كاي من نبي قبل محمدقاتل معه ربيون كثير والربيون الجموع الكثيرة والزبوة الواحدة عشرة آلاف يقول الله تبارك وتمالى ( فما وهنوا لما اسابهم في سبيل الله ) من قبل نبيهم ( وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كار\_ قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافًا في أمرنا ) يعنون خطاياهم ( وثبت اقدامنا وافصرنا على القوم الكافرين ) قال على بن ابراهيم في قوله (يا أيها الذين آمنوا إن تطيموا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) يعني عبدالله بن ابي حيث خرج مع رسول الله ﷺ مم رجع مال المؤمنين يوم احد يوم الهزيمة ارجعوا الى دينكم عن على على الله مولاكم وهو خيرالماصرين سنلقي في قلوب الذين كفروًا الرعب ) يمني قريش ( بما اشركوا بالله ) قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يعني أرب ينصركم الله علمبهم ( اذ تحدونهم باذنه ) إذ تقتلونهم باذن الله ( حتى اذا فشلتم وتنازعُم في الامر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا ) يمني اصحاب عبدالله بن جبير الذين تركوا مركزهم ومروا للغنيمة ، قوله ( ومنكم من يريد الآخرة ) يعي عبدالله بنجبر واصحابهالذين بقواحتى قتلوا ( ثم صرفكم عنهم لببتليكم ) أي يختبركم (ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين) ثم ذكر النهزمين من اصحاب رسول الله ﷺ ، فقال ( اذ تصمدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم ) الى قوله ( خبير بما تعملون ) وفي رواية ابى الجارود عن ابي جمفر ع قوله ( فاثابكم غماً بغم ) فاما الغم الاول فالهزيمة والقتل ، واما الغم الآحر فاشراف خالد بن الوليد عليهم يقول ( لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ) منالغنيمة ( ولا ما اصابكم ) يعني قتل اخوانهم ( فالله خبير عا تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم ) قال يعني الهزيمة ، ورجع الى تفسير على بن ابراهيم .

قال وتراجع اصحاب رسول الله ﷺ المجروحور\_ وغيرهم ، فاقبلوا

يمتذرون الى رسول الله عليك فاحب الله ان يعرف رسوله من الصادق مهم ومن الكاذب ، فأنزل الله عليهم النماس في تلك الحالة حتى كأنوا يسقطون الى الارض وكان المافقون الذين يكذبون لا يستقرون قد طارت عقولهم وهم يتكاموب بكلام لا يفهم عنهم فانزل الله(نماساً يغشى طائفـــة منكم) يعني المؤمنين و (طائفة قد الحمَّهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لما من الأمر من شيء ) قال الله لمحمد عِللهُمالِين ﴿ قُلُ أَنْ الْأَمْرُ كُلَّهُ مَا يَخْفُونَ فِي انْفُسُهُم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمرشي. ما قتلنا ههنا ) يقولون لو كنا في بيوتنا ما اصابنا القتل ، قال الله ( لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الفتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ) فأخبر الله رسوله ما في قلوب القوم ومن كان منهم مؤمناً ومن كان مهم منافقاً كاذباً بالنماس فانزل الله عليه « ما كاب الله ليدر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » يمني المنافق الكاذب من المؤ من الصادق بالنماس الذي ميز بينهم ، وقوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مَنْكُمُ يُومُ الَّتِي الجُمَّانَ إِنَّمَا استزلهم الشيطان) اي خدعهم حتى طلبوا الغنيمة ( ببعض ما كسبوا ) قال بذاو بهم ( ولقد عفا الله عمهم ) ثم قال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تكو بواكالذين كفروا ) يعني عبدالله بن ابي واصحابه الذين قعدوا عرب الحرب ( وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا ليجمل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ) ثم قال لنبيه ( فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) اي انهزموا ولم يقيموا ممك ثم قال تأديباً لرسوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وفي رواية ابي الجارود عن ابى جعفر ﷺ في قوله (ماكل لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) وصدق الله لم يكن الله ليجمل نبياً غالاً (١) (ومن يغلل أت عا غل يوم القيامة) ومن غل شبئاً رآم يوم القيامة في النار ثم يكلف ان يخل اليه فيخرجه من النار ( ثم توفي كل نفس ما كسبتوهم لا يظلمون) وإما قوله ( لقد منالله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ) فهذه الآية لآل محمد عُنْ الله واها قوله ( أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم إن أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ، وما أصابكم يوم النقي الله على على الله على ال ﴿ الجَمَانَ فَبَاذَرِ لَ اللَّهِ وَلَيْمُمُ المُؤْمِنِينَ وَلِيْعَلِّمُ الذِّينَ نَافَقُوا وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا فَاتَلُوا فِي عُ لَمْ الله ) فهم ثلاث مائة منافق رجموا مع عبد الله بن ابى سلول فقال لهم جابر فِي ابن عبدالله انشدكم الله في نبيكم ودينكم ودياركم فقالوا والله لا يكور قال اليوم ولو نعلم آنه يكون قاّل اتبعناكم يقول آلله ( هم للسكفر يو،ئذ آنرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ايس في قلوجهم واللهاعلم بما يكتمون ) وفي رواية على بن ابراهيم قوله ايس نك من الاس شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ماكانوا اذلة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وإنَّمَا نزل« لقد نصركم المدر وانتم ضعفاء »

فلما سكن الفتال قال رسول الله عِلْسُهُمَّا من له علم بسمد بن الربيع فقال رجل انا اطلبه فاشار رسول الله عَلَيْمَالِلهُ الى موضع فقال اطلبه هناك فابي قد رأيته في ذلك الموضع قد شرعت حوله اثنا عشر رمحاً ، قال فاتبت ذلك الموضع فادا هو فلم عليه المسعد المس صريع بين الفتلي ، فقلت يا سعد ، فلم يجبني مم قلت يا سعد أن رسول الله تلاتيان

<sup>(</sup>١) غل غلولا خان . ج ـ ز

قد سأل عنك ، فرفع رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخ ثم قال ان رسول الله على الله على الله على وقد اخبر في انه رأى حولك اننى عشر رمحاً ففال الحمدلله صدق رسول الله على وقد اخبر في انه رأى عشر طعنة كلها قسد وفال الحمدلله عدر إن تشوك جأفتني (١) ابلغ قومي الانصار السلام وقل لهم والله مالكم عندالله عذر إن تشوك رسول الله شوكة وفيكم عين تطرف ، ثم تنفس فخرج منه مثل دم الجزور وقد كان اختنى في جوفه وقضى نجبه رحمه الله ثم جئت الى رسول الله على على فاخبرته فقال رحم الله سعداً فصر لا حياً واوسى بنا ميتاً

م قال رسول الله (ص) من له علم بعمي حمزة ، فقال الحرث بن سمية انا اعرف موضعه فجاء حتى وقف على حمزة فكره ال يرجع الى رسول الله فيخبره فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين الجالج ياعلي اطلب همك فجاء على الجلا فوقف على حمزة فكره ان يرجع اليه ، فجاء رسول الله (ص) حتى وقف عليه فلما رأى ما فعل به بكى ثم قال والله ما وقفت موقفاً قط اغيظ على من هذا المكان لان امكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا مهم ، فنزل عليه جبر ثيل الجلا فقال وان عاقبتم فعاقبوا عمل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير المصابرين » فقال رسول الله (ص) بل اصبر ، فهذه الآية في سورة النحل وكان يجب ان تكون في هذه السورة التي فيها اخبار احد فالتي رسول الله (ص) على حمزة بردة كانت عليه فيكانت اذا مدها على رأسه بدت رجلاه واذا مدها على رأسه والتي على دأسه والتي على دأسه والتي على دائمة والسباع حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع عبد المطلب لتركته المهادية والسباع حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع عبد المطلب و وامي رسول الله (ص) بالقتلي فجمعوا فصلي عليهم ودفهم في مضاجعهم والطير ، وامي رسول الله (ص) بالقتلي فجمعوا فصلي عليهم ودفهم في مضاجعهم والطير ، وامي رسول الله (ص) بالقتلي فجمعوا فصلي عليهم ودفهم في مضاجعهم والطير ، وامي رسول الله (ص) بالقتلي فجمعوا فصلي عليهم ودفهم في مضاجعهم والطير ، وامي رسول الله (ص) بالقتلي فجمعوا فصلي عليهم ودفهم في مضاجعهم والطير ، وامي رسول الله (ص) بالقتلي فجمعوا فصلي عليهم ودفهم في مضاجعهم والمي من من بطون السباع حتى بيد المطلب والمي رسول الله (ص) بالقتلي في مضاجعهم ويكون السباع وي مضاجعهم ويكون السباع ويكون البيان الكون السباع ويكون السباع ويكون السباع ويكون السباع ويكون ال

<sup>(</sup>٢) جأفه اي صرعه . ج ـ ز

و كبر على حمزة سبعين تكبيرة ، قال وصاح ابليس لعنه الله بالمدينة « قتل محمد » فلم يبق احد من نساه المهاجرين والانصار الا خرجن ، وخرجت فاضمة بنت رسول الله (ص) تعدو على قدميها حتى واقت رسول الله (ص) وقعدت بين يديه فكان اذا بكي رسول الله (ص) بكت لبكائه وإذا انتحب انتحبت ، ونادى ابو سفيار... موعدنا وموعدكم في عام قابل فتقبل ، فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين على قل نعم ، وارتحل رسول الله (ص) ودخل المدينة واستقبلته النساه يولولن ويبكين فاستقبلته زينب بنت جحش ، فقال لها رسول الله (ص) احتسبي فقالت من يا رسول الله ؟ قال اخاك قالت إنا لله وإنا اليه راجمون هنيئاً له الشهادة ، ثم قال لها احتسبي قالت من يا رسول الله ؟ قال حزة بن عبدالمطلب قالت إنا لله وإنا اليه راجمون هنيئاً له الشهادة ، ثم قال لها احتسبي قالت من يا رسول الله ؟ قال زوجك مصمب بن عمير ، قالت واحزفاه ، فقال رسول الله يا رسول الله ؛ قال زوجك مصمب بن عمير ، قالت واحزفاه ، فقال رسول الله قالت ذكرت يتم ولده ،

قال وتؤامرت قريش على ان يرجموا على المدينة فقال رسول الله (ص) من رجل يأتينا بخبر الفوم ? فلم يجبه احد ، فقال امير المؤمنين على انا اتيك بخبرهم ، قال اذهب فان كانوا ركبوا الخيل وجنبوا الأبل فهم يريدون المدينة والله لان ارادوا المدينة لايأذن الله فيهم ، وان كانوا ركبوا الابل وجنبوا الخيل فانهم يريدون مكة ، فضى امير المؤمنين (ع) على ما به من الالم والجراحات حتى كان قريباً من القوم فرآهم قد ركبوا الابل وجنبوا الخيل فرجع امير المؤمنين الى رسول الله (ص) ارادوا مكة .

فلما دخل رسول الله المدينة نزل عليه جبرئيل فقال يا عد ان الله يآمرك ان أخرج في اثر القوم ولا يخرج ممك الا من به جراحة ، فاصر رسول الله (ص) مناديا

ينادي يا ممشر المهاجرين والانصار من كانت به جراحة فليخرج ومن لم يكن به جراحة فلمقم ، فاقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونها فأنزل الله على نبيه «ولاتهنوا في ابتناء الفوم إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون » وهذه الآية في سورة النساء و حب ان تكون في هذه السورة قال عز وجل ( ان يمسسكم قرح فقد مس الفوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليملم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ) فخرجوا على ما بهم من الالم والجراح فلما بلغ رسول الله ( ص ) بحمراء الاسد وقريش قد نزلت الروسا قال عكرمة بن ابي جبل وا لحارث بن هشام وعمرو بن عاص وخالد بن الوليد برجع فنغير على المدينة فقد قتلنا سراتهم وكبشهم يعني حمزة ، فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبر فقال تركت محدآ واصحابه بحمراه الاسد يطلبونكم جدالطلب فقال ابو سفيان هذا النكد والبغي قد ظفرنا بالغوم وبغينا والله ما افلح قوم قط بغوا ، فوافاهم تميم بن مسمود الاشجمي فقال ابو سفيان اين تريد ? قال المدينة لامتار لاهلي طعاماً ، قال هل لك ان تمر بحمراء الاسد وتلقي اصحاب محمد وتمامهم ان حلفاءنا وموالينا قد وافونا من الاحابيش (١) حتى يرجعوا عنا ولك عندي عشرة قلايص (٢) املؤها تمرا وزبيبًا ? قال نمم ، فوافا من غد ذلك اليوم حمراء الاسد ، فقال لاصحاب محمد ( ص ) اين تريدون ? قالوا قريش ، قال ارجموا فان قريشاً قد اجنحت اليهم حلفاؤهم ومن كان تخلف عهم وما اظر الا واوائل القوم قد طلموا عليكم الساعة ، فقالوا (حسبنا الله ونعم الوكيل) ونزل جبرئيل على رسول الله ( ص ) فقال ارجع يا محمد فأن الله قد ارهب قريشاً ، ومهوا

<sup>(</sup>۱) الاحابيش جمع احبوشة كاحدوثة وهي الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة . (۲) جمع قلوس كمجوس وهي الابل ج\_ز

لا يلوون على شيء ورجع رسول الله ( ص ) الى المدينــــة وأنزل الله ( الذين استجابوا لله والرسول من بمد ما اصابهم الفرح للذين احسنوا مهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس) يمني نميم بن مسمود فهذا اللفظ عام وممناه خاص ( ان الناس قد جموا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) فلما دخلوا المدينة قال اصحاب رسول الله ( ص ) ما هذا الذي اصابنا ؟ قد كنت تمدنا النصر ، فأنزل الله ( او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم الى هذا قل هو من عند انفسكم ) وذلك لأن يوم بدر قتل مر قريش سبعون وأسرمهم سبعون وكان الحكم في الاسارى الفتل، فقامت الانصار الىرسولالله عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ هَمِهُمُ لَنَا وَلَا تَقْتَاهُمُ حَتَّى نَفَادَيْهُمُ ، فَنْزَلُ جَبِرُتُيلُ عَلَى ا فقال ان الله قد اباح لهم الفداء ان يأخذوا من هؤلاء ويطلقوهم ، على ان يستشهد ممهم في عام قابل بقدر من يأخذوا منه الفداء من هؤلاء، فاخبرهم رسولالله (ص) بهذا الشرط، فقالوا قد رضينا به نأخذ العام الفداء من هؤلاء نتقوى به ويقتل منا في عام قابل بعدد ما نأخذ مهم الفداء وندخل الجنة ، فاخذوا مهم الفداء وأطلقوهم ، فلما كان في هذا اليوم وهو يوم احد قتل من اصحاب رسول الله سبعون ، فقالوا يا رسول الله ما هذا الذي اصابنا وقد كنت تعدنا بالنصر فأنزل الله ﴿ أَوَ لِمَا أَصَابِتُكُم مُصَيِّبَةً قَدَ أَصَبِّتُم مثليهَا قَلْتُم أَنَّى هَذَا قُلْ هُو من عند انفسكم ﴾ عا اشترطتم يوم بدر وأما قوله ( وما كان لنبي ان يفل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) فان هذه نزلت في حرب بدر ، وهي مع الآيات التي في الانفال في اخبار بدر ، وقد كتبت في هذه السورة مع اخبار احد ، وكان سبب نزولها انه كان في الغنيمة التي اصابوها يوم بدر قطيفة حمراء ففقدت فقال رجل من اصحاب رسول الله عِلالهُمالة ما لنا لا نرى الفطيفة ما اطن إلا أن

رسول الله أخذها ، فأنزل الله في ذلك ، وماكان لنبي أن يغل الح فجاء رجل الى رسول الله فقال ان فلاناً غل قطيفة فاخبأها هنا لك ، فاص رسول الله كاللهجالة بحفر ذلك الموضع فاخرج القطيفة .

واما قوله: (ولا محسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ) فانه حدثني ابي عنالحسن بن محبوب عن ابي عبيدة الحذاء عن ابي بصير عن ابي عبدالله علي قال هم والله شيمتنا اذا دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من اخوانهم من المؤمنين في الدنيا ( ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) وهو رد على من يبطل الثواب والمقاب بعد الموت واما قوله ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضلِه هو خيراً لهم بل هو شر لهم ) قال من بخل ولم ينفق ماله في طاعة الله صار ذلك يوم الفيامة طوقاً من نار في عنقه وهو قوله (سيطوقون ما بخلوا به يوم الغيامة) واما قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنياه ) قال والله ما رأوا الله تعالى فيعلموا انه فقير ولكنهم رأوا اولياء الله فقراء فقالوا لوكان الله غنياً لاغنى اولياءه واما قوله ( الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ) فإن قوماً من اليهود قالوا لرسول الله عَلَا ﷺ لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار وكان عند بني اسرائيل طست كأنوا يقربون القربان فيضمونه في الطست فتجيى. نار فتقع فيه فتحرقه ، فقالوا لرسول الله بَيْلِهُمُنِينٌ لَنْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَى تَأْتَيْنَا بَقْرَبَانَ تَأْكُلُهُ النَّارَ كَمَا كَانَ لَبني اسرائيل فقال الله قل لهم يا علمه ( قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين ) وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر ﷺ فى قُوله ( فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤًا بالبينات) هم الآية (والزبر) وهي كسّالية بالنبوة ( والكتاب المنير ) الحلال وألحرام . قال على بن ابر اهيم و اما قوله (كل نفسذا ئقة الموت و إعا توفون اجوركم يوم الفيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ) اي عمُّي من النار ( وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) حدثني ابي عن سليمان الدياسي عن ابي بصير عن ابی عبدالله 🚜 قال اذا کان بوم الفیامة یدعی محمد ﷺ فیکسی حلة وردیة ثم يقام على يمين المرش ثم يدعى البراهيم الجلل فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار المرش ، ثم يدعى بعلى امير المؤمنين ﷺ فيكسى حلة وردية فيقام على يمين النبي عِلَيْنَا ثم يدعى باسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام على يسار ابراهيم ، ثم يدعى بالحسن على فيكسى حلة وردية فيقام على يمين امير المؤمنين الله ثم بدعى بالحسين (ع) فيكسى حلة وردية فيقام على يمين الحسن (ع) ثم يدعى بالأثمة فيكسون حللا وردية ويقام كل واحد على يمين صاحبـــه ، ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم ثم يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها وشيمتها فيدخلون الجنة بفير حساب ، ثم ينادي مناد من بطنانالمرش من قبل رب المزة والافق الاعلى نمم الأب ابوك يا محمد وهو ابراهيم ونعم الاخ اخوك وهو على بن ابى طالب عليه السلام ونعم السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين ونعم الجنين جنينك وهو محسن ولمم الأئمة الراشدون من ذريتك وهم فلان وفلان ، ولمم الشيمة شيمتك ألا ان مجمداً ووصيه وسبطيه والأعة من ذريته هم الفائزون ثم يؤمر بهم الى الجنة وذلك قوله «فمن زحزح عنالنار وادخل الجنة فقد فاز» وفي رواية ابي الجارود عن ابى جعفر (ع) في قوله (وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) وذلك ارب الله اخذ ميثاق الذين اوتوا الكتاب في محمد لنميننه للناس اذا خرج ولا يكتمونه (فنبذوه وراء ظهورهم) يقول نبذوا عهد الله وراء ظهورهم ( واشتروا به عناً قليلا فبئس ما يشترون )

قال على بن ابراهيم في قوله ( لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون

أن يحمدوا بما لم يفعلوا) نزلت في المنافقين الذين يحبون ان يحمدوا على غير فعل ، وفي رواية إلى الجارود عن ابى جعفر (ع) قوله ( ولا تحسبهم بمفازة من العذاب ) يقول ببميد من المذاب ( ولهم عذاب اليم ) .

قال علي بن ابراهيم في قوله ( الذين يذكرور لله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ) يمني الصحيح يصلي قاعاً والمريض يصلي جالساً وعلى جنوبهم يمني مضطجعاً يَوْمِي إيماءاً الى قوله ( ما للظالمين من انصار ) فهو محكم ( ربنا اننا سممنا منادياً ينادي للايمان ) يعني رسول الله ينادي الى الايمال الى قوله ( انك لا تخلف الميماد) ثم ذكر امير المؤمنين الكل واصحابه المؤمنين فقال ( فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم) يعني امير المؤمنين وسلمان وابا ذر حين اخرج ( واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند الله والله عند. حسن الثواب) ثم قال لنبيه ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع فليل ثم ماويهم جهم وبئس المهاد ) واما قوله ( وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل اليكم وما انزل اليهم خاشمين لله ) فهم قوم من اليهود والنصارى دخلوا في الاسلام ، مهم النجاشي واصحابه ، وأما قوله (اصبروا وصابروا ورابطوا) فأنه حدثني أبي عرف (ابن الي عمرط) ابي بصير عن أب مسكان عن أبي عبدالله كل قال اصبروا على المصائب وصابروا ابي بصير عن أب مسكان عن أبي عبدالله كل قال اصبروا على المصائب وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأعة عليهم السلام ، وحدثني أبي عن الحسن بن خالد عن الرضا على قال إذا كان يوم الفيامة ينادي مناد اين الصابرون ? فيقوم فئام (١) من النَّاس ثم ينادي ابن المتصبرون ، فيقوم فئام من الناس ، قلم جملت فداك وما الصابرون ? قال على اداء الفرايض والمتصيرون على اجتناب المحارم

<sup>(</sup>١) الفئام جماعة من الناس ، لا وأحد له . ج\_ز

## سورة النساء مل نية ده مأة وست وسبون آية

( بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتفوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة ) يمني آدم ( عليه السلام ) ( وخلق مها زوجها ) يمني حواه برأها الله من اسفل اضلاعه ( وبث مدها رجالا كثيراً ونساه واتقوا الله الذي تساهلون به والارحام ) قال يساهلون يوم القيامة عن التقوى هل اتقيم ، وعن الارحام هل وصلتموها ، وقوله ( ان الله كان عليكم رقبباً ) اي كميلا ، وفي رواية ابي الجارود الرقيب الحفيظ ، قال على بن ابراهيم في قوله ( و آنوا الينامي اموالهم ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ولا تأكلوا الموالهم الى الموالدكم ) يمني لا تأكلوا الما اليتيم ظلماً فتسرفوا وتتبدلوا الحبيث بالطيب والطيب ما قال الله « ومن كاس فقيراً ظلماً فتسرفوا وتتبدلوا الحبيث بالطيب والطيب ما قال الله « ومن كاس فقيراً فليأكل بالمروف » ولا تأكلوا الموالهم الى الموالكم يمني مال اليتيم ( انه كان حوباً كبيراً ) أي اعماً عظيما

واما قوله (وان خفتم ألا تفسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب له منى وثلث ورباع) قال نزلت مع قوله ثمالى « ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهر ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فنصف الآية في اول السورة ونصفها على رأس المائة وعشرين آية ، وذلك انهم كانوا لا يستحلون ان ينزوجوا يتيمة قد ربوها فسألوا الرسول ورباع قوله (فان خفتم ألا تمدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك أدبى ألا تمولوا اي لا تتزوجوا ما لا تقدرون أن تمولوا (وآنوا النساء صدقاتهن عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مربئاً) يمني عنشيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مربئاً) يمني

ما يهبه لها من مهرها ان ردته عليه فهو هني، مرى، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفها، المواليم) فالسفها، النسا والولد، إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي يسلط واحداً منها على ماله الذي جعله الله له (قياماً) يقول مماشاً قال (وارزقوهم يسلط واحداً منها على ماله الذي جعله الله له المحروف العدة (١) وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً) وقال على بن ابراهيم حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عرب ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله بن ابي عمير عن ابي بصير عرب ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله بن ابن ابي عمير عن ابي بصير عرب ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله بن ابن ابي عمير وه إذا مات ولا تأخره على أمانة فمن ائتمنه على امانة في همانة في الله ان يخلف عليه ولا ان يأجره عليها ، لأن الله يقول ولا تؤتوا السفها، الموالكم واي سفيه اسفه من شارب الحمر .

واما قوله (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفسوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً ان يكبروا) قال من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ، فاذا احتلم وجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فاذا أنس منه الرشد دفع اليه المال واشهد عليه وان كأنوا لا يملمون انه قد بلغ فأنه يتحن برمج إبطه او نبت عانته ، فأذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله اذا كان رشيداً ، ولا يجوز اب يحبس عليه ماله ويملل انه لم يكبر وقوله «ولا تأكن رشيداً ، ولا يجوز اب يحبس عليه ماله ويملل انه لم يكبر وقوله «ولا تأكلوها اسرافاً وبداراً ان يكبروا » فأن من كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له ان يأكل من مال اليتيم ومن كان فقيراً قد حبس نفسه على ماله فله ان يأكل بالمروف ، ومعنى قوله (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربور والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربور عما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ) فهي منسوخة بقوله « يوصيكم الله في اولاد كم » وقوله (واذا حضر القسمة اولوا

<sup>(</sup>١) العدة ما اعددنه من مال وسلاح . ج.ز

الفربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا مدروفا) منسوخ بقوله «يوصيكم الله في اولادكم» واما قوله (وليخش الذين لو تركوا منخلفهم ذرية ضمافا غافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً) فإن الله عز وجل يقول لا تظاهوا اليتامى فيصيب اولادكم مثل ما فعلنم باليتامى وإن الله تبارك وتعالى ليقول إذا ظلم الرجل اليتيم وكان مستحلا لم يحفظ ولده ووكلهم الى ابيهم ، وان كان صالحاً حفظ ولده في صلاح ابيهم ، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى « واما الجدار فكان لفلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لها وكان ابوهما صالحاً الجدار فكان لفلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لها وكان ابوهما صالحاً الى قولعرجة من ربك » لأن الله لا يظلم اليتامى لفساد ابيهم ولكن يكل الولد الى ابيه فان كان صالحاً حفظ ولده بصلاحه ، واما قوله ( ان الذين يأكلون أما الوله الموال اليتامى ظلماً إعا يأكلون في بطوبهم فاراً وسيصلون سميراً الآية ) فإنه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال مدتني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله كالميان في الى السماء رأيت قوماً تفذف في اجوافهم النار وتخرج من ادبارهم ، فقلت من هؤلاه يا جبرئيل ؟ فقال هؤلاه الذين النار وتخرج من ادبارهم ، فقلت من هؤلاه يا جبرئيل ؟ فقال هؤلاه الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً .

وقوله (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) قال إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين وقوله (فان كن نساء فوق اثمنتين فلمن ثلثا ما ترك) يمني إذا مات الرجل وترك ابوبن وابنتين فللابوين السدسان وللابنتين الثلثان ، فان كانت البنت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منها السدس ، وبق سهم يقسم على خسة اسهم فما أصاب ثلاثة اسهم فللبنت وما اصاب اثنين فللابوين ، وقوله (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) يعني إذا ترك ابوين فللام الثلث وللاب الثلثان (من بعد وصية يوصي بها اودين) اي لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده ثم قال للرجال (ولد كم نصف ماترك اي لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده ثم قال للرجال (ولد كم نصف ماترك

ازواجكم ) فاذا ماتت المرأة فلزوجها النصف اذا لم يكن لها ولد فان كان لها ولد فلزوجها الربع وان كان له ولد فلها الربع وان كان له ولد فلها الثمن

وقوله ( وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منها السدس) فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام فان كانوا اكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث ، فيفتسمون فيما بينهم بالسوية ألذكر والانثى فيه سواء ، فإن كان المعيت الحوة والحوات من قبل الأب والام او مر قبل الاب وحده فلامه السدس وللاب خمسة اسداس ، فإن الاخوة والاخوات من قبل الأب هم في عيال الاب وبلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وقوله ( واللاتي يأ تينالفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فانشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجمل الله لهن سبيلاً ) فأنه في الجاهلية كان إذا زبى الرجل المرأة كانت تحبس في بيت الى ان تموت ثم نسخ ذلك بقوله « الزانية والزانى فأجلدواكل واحد منها مائة جلدة » وقوله ( إنما التوبة على الله للذين يمماون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليها حكيماً ) فأنه محكم قوله ( ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن ) فأنه حدثني ابي عن ابن فضال عن على ابن عقبة عن ابي عبدالله صَلِيَّكُم قال نزل في القرآن ان زعلون (١) ثاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه وقوله (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لــــكم ان ترثوا النساء كرهاً ولا تعضاوهن لنذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) قال لا بحل للرجل اذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها ان لا يطلقها إذا لم يجبر عليها ، ويعضلها اي يحبسها ويقول لها حتى توَّدي ما اخذت مني فنهي الله عن ذلك ( إلا ان يأتين

<sup>(</sup>١) اسم مشرك. عدز

بفاحشة مبينة ) وهو ما وصفناه في الخلع فان قالت له ما تقول المختلمة يجوز له ان يأخذ مها ما اعطاها ومافضل.

وفي رواية ابي الجارود (١) عن ابي جمفر ﷺ في قوله (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لــكم انترثوا النساء كرهاً ) فانه كان في الجاهلية في اول ما اسلموا من قبائل المرب اذا مات حميم (٢) إلرجل وله امرأة التي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان اصدقها فيكان يرث نكاحها كما يرث ماله ، فلما . (ابوصبين بن الأسلب التي محصن بن ابي قيس أو به على امرأة ابيه وهي كبيثة (كسيشة ط) بنت معمر بن ممبد فورث نكاحها تم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت رسول الله عِلاَمَا الله فقالت يا رسول الله مات ابو قيس بن الاسلب فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلي فالحق باهلي ، فقال رسول الله ﷺ أرجعي الى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئًا اعامتك مه ، فنزل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف آنه كان فاحشة ومقتاً وساء سببلا ) فلحقت بإهلها ، وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيثة غير آنه ورثهن عن الأبناء فانزل الله ﴿ يَا آيَهَا الَّذِينَ آمَمُوا ۚ لًا يحل لكم ان تر ثوا النساء كرهاً » وقوله ( وعاشروهن بالممروف فار كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئًا ويجمل الله فيه خيرًا كثيرًا ) يعني الرجل يكره اهله فاما ان يمسكها فيمطفه الله عليها واما ان يخلي سبيلها فيمزوجها غيره

<sup>(</sup>١) لا يخنى ان الروايات التي صدرت بذكر ابى الجارود، ليست من عبارة تفسير القمي ، بل انها مضافات ابي الفضل العباس تلعيذ المصنف التي اضافها الى اصل التفسير بمناسبة المقام.

<sup>(</sup>٢) القريب والصديق . ج ـ ز

فيرزقها الله الود والولد فغي ذلك قد جمل الله خيراً كثيراً قال ( وان اردتم استبدال زوج مكانزوج وآتيتم احديهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وأعاً مبيناً ) وذلك اذا كان الرجل هو الكاره للمرأة ، فنهى الله ان يسي. اليها حتى تفتدي منه يقول الله ( وكيف تأخذونه وقد افضى بمضكم الى بمض ) والافضاء المباشرة يقول الله (واخذ منكم ميثاقاً غليظاً ) والميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء على الرجال امساك بممروف او تسريح باحسان

قال على بن ابراهيم في قوله « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل اولاد كثيرة وله اهل ولم تكن امهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم وله اهل ثم قال ( حرمت عليكم امها تدكم وبناتكم واخوا تكم وخالا تدكم وبنات الأخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتبي ارضعنكم وأخواتكم من الرصاعة وامهات نسائكم الآية ) فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها الي اقصاها وكدلكالبنت والاخت ، واما التي هي محرمة بنفسها وبذنها حلال فالعمة والحالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال وامهات النساء امها محرمة وبنتها حلال اذا ماتت ابنتها الاولى التي هي امرأته او طلقها واما قوله ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) فالخوارج زعمت ان الرجل اذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن فيحجره حلت له لقول الله « واللاتي في حجوركم » قال الصادق إلى لا تحلله ( وحلائل ابـائـكم الذين مناصلابكم) يمني امرأة الولد، وقوله ( والمحصنات منالنساء إلا ماملكت الجزء (۵) ايمانكم ) يعي امة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم اراد نكاحها فرق بينها واستبرأ رحمها بحيضة او حيضتين فاذا استبرأ رحمها حل له ان ينكحها وقوله (كتاب الله عليكم) يعني حجة الله عليكم فيما يقول ( واحل اكم ما ورا. ذاكم انتبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) يعني يبزوج بمحصنة غير زانية

مسافحة قوله ( فمن استمتمتم به منهن ) قال الصادق عليه السلام « فمن استمتمتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة » قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتمة وقوله ( ومن لم يستطع منكم طولا الله ينكح المحصات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتيانكم المؤمنات ) قال ومن لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء باذن اصحابهن ( والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلبن و آتوهن اجورهن بالمعروف بحصنات غير مسافحات ) قال غير خديمة ولا فسق ولا فجور وقوله ( ولا متخذات اخدان ) اي لا يتخذها صديقة وقوله ( فاذا احصن فان اتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من المذاب ) يمني به العبيد والاماء اذا زنيا ضربا نصف الحد ، نمن عاد فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك عاني مرات فني الثامنة يقتلون قال الصادق عليه السلام وا عا صار يقتل في الثامنة لأن الله رحمه ان يجمع عليه ريق الرق وحد الحر

وقوله ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) يمني الربا ( إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) يمني الشرى والبيع الحلال ( ولا تقتلوا انفسكم ) قال كان الرجل إذا خرج مع رسول الله على الغدو وحده من غير ان يأمره رسول الله على الغدو وحده من غير ان يأمره رسول الله على الغدو عنه ) نفسه من غير امر رسول الله على الله على النائر ما تنهون عنه ) قال هي سبعة الكفر وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، واكل مال اليتيم قال هي سبعة الكفر وقتل النفس ، والتمرب بمد الهجرة ، وكلما وعد الله في واكل الربا ، والفرار من الزحف ، والتمرب بمد الهجرة ، وكلما وعد الله في القرآن عليه النار فهو من الكبائر ، ثم قال (نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريماً ) وقوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله الله من فضله ( ان الله مدخلا كريماً ) وقوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله الله من فضله ( ان الله من فضله ( ان الله من فضله ( ان الله كان بكل شيء عليما ) .

قوله ( ولكل جعلناه موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم ) وكان المراريث في الجاهاية على الاخوة لا على الرحم وكأنوا يورثون الحايف والموالى الذين اعتقوهم ثم نزل بعد ذلك « واولوا الارحام بمضهم اولى ببعض في كتابالله ) نسخت هذه ، وقوله ( الرجال قوامونعلى النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) يمنى فرض الله على الرجال ان ينفقوا على النساء ثم مدح الله النساء وقال ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب عما حفظ الله ) يعني تُحقظ نفسها إذا غاب زوجها عنها ، وفي رواية ابي الجارود عر ابي جعفر كلخ؛ فيقوله « قانتات » يتول مطيعات وقوله ( واللاتي مخانون نشوزهن فعظوَهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن فال اطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ) وذلكان نشزت المرأة عنفراش زوجها قال زوجها اتقى الله وارجمي الى فراشك، فهذه الموعظة ، فإن اطاعته فسبيل ذلك وإلا سبها وهو الهجر فأن رجمت الى فراشها فذلك وإلا ضربها ضرباً غير مبرح فان اطاءته وضاجعته يقول الله « فان اطمئكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » يقول لا تكاغوهن الحب فانما جمل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع ( ان الله كان علياً كبيراً )

وقوله ( وان خفم شفاق بينها فابمثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ) فَمَا حَكُمْ بِهِ الْحَـكَمَانَ فَهُو جَائَزَ يَقُولُ اللهُ ﴿ انْ يُرْبِدُا اصْلَاحاً يُوفَقَ اللهُ لِينَهُمُ الْمُنْي الحَـكُمين فاذا كانا عدلين دحل حكم المرأة على المرأة فيقول اخبريني ما في نفسك، فا بي لا احب ان اقطع شيئًا دونك ، فان كات همي الناشرة قالت اعطوه من ماليما شاء وفرق بيني وبينه ، وان لم تكن ناشزة قالت شدك الله ان لاتفرق بيني وبينه ، ولكن استزدلي في النفقة مانه مدي. ويخلو حكم الزجل يجيء الى الرجل فيقول حدثني بما في نفسك ما بي لا احب ان اقطع شيئًا دونك ، فان كان هو الناشر قال خذلي منها ما استطعت وفرق بيسي وبينها فلا حاجة لي فيها ، وان لم يكن ناشراً قال انشدك الله ان لا تفرق بيني وبينها فانها احب الناس الي فارضها من مالي بما شمّت ، ثم يلتقي الحكان وقد علم كل واحد منها ما افضى به اليه صاحبه فاخه خرد كل واحد منها على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقني ولاصدقنك ، وذلك حين يريد الله ان يوفق بينها فاذا فعلا وحدث كل واحد منها صاحبه عا افضى اليه عرفا من الناشز فال كانت المرأة هي الباشزة قالا انت عدوة الله الناشزة الماصية لزوجك ايس لك عليه نققة ولا كرامة لك وهو احق ان يبغضك ابداً حتى ترجعي الى امر الله ، وال كان الرجل هو الناشز قالا له انت عدو الله وانت العاصي لامر الله المبغص لامر الله فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها زجها ابداً حتى ترجع الى امر الله وكتابه

قال واتى على بن ابى طالب الملك رجل وامرأته على هذه الحال فبمث حكما من اهله وحكماً من اهلها وقال للحكين هل تدريان ما تحكمان أن ال سئما فرقم وان شئما جمما فقال الزوج لا ارضى بحكم فرقة ولا اطلقها ، فاوجب عليه نفقتها ومنعه ان يدخل عليها ، وان مات على ذلك الحال الزوج ورأته ، وال مات لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج ، فان رضى الزوج وكرهت الم يكن لها عليه نفقة وان مات لم ترته وان ماتت ورثها حتى ترجع الى حكم الحكمين

قال على بن ابراهيم في قوله (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى والجار الجنب والصاحب الحسانا وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ) يعني صاحبك في السفر (وابن السببل) يعني ابساء الطريق الذير يستعينون بك في طريقهم (وما ملكت اعانكم) يعني الأهل والخادم (ان الله لا يحب من كان مختالا نخوراً ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكنمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا) فسمى الله البخيل كامراً ثم

ذكرا لمنافقين فقال (والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ) ثم قال ( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما) قال انفقوا في طاعة الله وقوله( انالله لا يظلم مثقال ذرة ) مبطوفة على قوله « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ وقوله ( فكيف اذا جئنا مر كل امة بشهيد ) يمني الأنمة صلوات الله عليهم اجمعين ( وجئنا بك ) يا محمد ( على هؤلاء شهيداً ) يعني على الأُمَّة ، فرسول الله ﷺ شهيد على الأُمَّة وهم شهدا. على الناس وفوله ( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثاً) قال يتمنى الذين غصبوا امير المؤمنين على أن تكون الأرض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه وأن لم يكتموا ما قاله رسول الله ﷺ فيه وقوله (يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)قال من النوم ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) فأنه سئل الصادق ﷺ عرب الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ? فقال إلحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين فان الله تمالى يقول « ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ ويضمان فيه الشيء ولا يأخذان منه فقلت ما بالهما يضمان فيــه ولا يأخذان منه ? فقال لانهما يقدران على وضع الشيء فيه منغير دخول ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا فاوجب الفسل والوضوء من الجنابة بالماء ثم رخص لمن لم يجد الماء التيمم بالتراب فقال وان كنتم جنباً فاطهروا ( وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صميداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفواً غفوراً ) وقوله ( ألم تر الى الذين او توا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ) يمني ضاؤا في امير الؤمنين ( وبريدون ان تضاوا السبيل ) يمني اخرجوا الناس من ولاية امير المؤمنين ، وهو

الصراط المستفيم، قوله ( والله اعلم باعدائكم وكني الله وليا ، وكني بالله نصيراً ، من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه وبقولون سممنا وعصينا واسمع غير مسمم ) قال برات في اليهود ، وقوله ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشله ) فأنه حد ثني ابي عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبدالله علي قال قلت له دخلت الكبائر في الاستثناء ? قال نعم ، وقوله (ألم مر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاه ) قال هم الذين سموا انفسهم بالصديق والغاروق وذي النورين (ط) ، وقوله ( ولا يظلمون فتيلا ) قال القشرة التي على النواة ، تُم كنى عنهم فقال ( الظر كيف غتروب على الله الكذب ) وهم غاصبوا آل محمد حقهم فوله (ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلا. اهدى من الذين آمنوا سبيلاً ) قال نزلت في اليهود حين سألهم مشركوا العرب ، فقالوا ديذ:ا افضل ام دين محمد ? قالوا ل دينكم افضل ، وقد روي فيه ايضا انها نزلت في الذين غصبوا آل محمد حقهم وحسدوا منزلتهم ، فقال الله تعالى ( اولئك الذين لمنهم الله ومن يلمن الله فلن تجدله نصيراً ، ام لهم نصيب من الملك فاذاً لا يؤ تون الناس نقيراً ) يمي المقطة في ظهر النواة ، ثم قال ( ام يحسدون الناس/ يمني بالناس هما اميرالمؤمنين والأئمة عليهمالسلام ( علىما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما) وهی الخلافة بعد النبوة ، وهم الاَّمَة عليهم السلام ، حدثنا على بن الحسين عن احمد بن ابيعبدالله عن ابيه عن يونس عن ابي حمفر الاحول عن حنان عن ابي عبدالله على قال قلت قوله « فقد آتينا آل ابراهيم الـكتاب » قال النبوة ، قلت : والحكمة ؟ الفهم والقضاء قلت وآتيناهم ملكا عظيما ? قال الطاعة المفروضة . قال على بن ابراهيم في قوله ( فمنهم من آمن به ) يعني امير المؤمنين 🌃

وهم سلمان وابو ذر والمقداد وعمار رضي الله عنهم (وسنهم من صد عنه) وهم غاصبوا آل محمد باللها حقهم، ومن تبعهم قال فيهم نزلت (وكني بجهنم سعيرا) ثم ذكر عز وجل ما قد اعده لهؤلاء الذين قد تقدم ذكرهم وغصبهم فقال (ان الذين كفروا بآياننا سوف فصليهم ناراً) قال الآيات امير المؤمنين والأعمة عليهم السلام، وقوله (كلما فضجت جلودهم بدلياهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزاً حكيما) فقيل لابي عبدالله بهلا كيف تبدل جلود غيرها ? قال أرأيت لو اخذت لبنة فكسرتها وصيرتها ترابا ثم ضربتها في الفالب اهي التي كانت، إنما هي ذلك ، وحدث تفسيراً آخر والاصل واحد.

ثم ذكر المؤمنين المقرين بولاية آل محمد عليهم السلام بقوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا) ثم خاطب الأثمة عليهم السلام ، فقال (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها) قال فرض الله على الامام اليؤدي الامانة الى الذي امره الله من بعده ثم فرض على الامام ان يحكم بينالناس بالمدل فقال (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالمدل) ثم فرض على الناس طاعتهم فقال (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم) يمني امير المؤمنين المجلل حدثني ابي عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عندالله والى الرسول والى اولى الامر منكم ».

وقوله (ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به) فأنها نزلت في الزبير بن العوام فأنه نازع رجلا من اليهود في حديقة فقال الزبير ترضى بابن شيبة اليهودي فقال الذين يزعمون شيبة اليهودي فقال الدين يزعمون

انهم آمنوا ... الخ » وقوله ( وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) وهم اعداء آل محمد كلهم جرت فيهم هذه الآية واما قوله ( فكيف إذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاؤك يحلفون بلله اناردنا إلا احساناً وتوفيقاً ) فهذا مما تأويله بعد تُنزيله في الفيامة إذا بعثهم الله حلفوا لرسول الله إنما اردنا بما فعلمنا من ازالة الخلافة عن موضعها إلا احسانا وتوفيقا ، والدليل على ذلك في القيامة ما حدثني به ابي عن ابن ابي عمير عن منصور عن ابي عبدالله ﷺ وعن ابي جمفر ﷺ قالاً رَأَخْسُفُ والله بالمنافقين عند الحوض ، قول الله (فكيف إذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاؤك يحلفون بالله أن اردنا إلا أحسانا وتوفيقاً ) ثم قال الله ( أو لئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ) يمني من المداوة لملى في الدنيا ( فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولًا بليغًا ) اي المغهم في الحجة عليهم وآخر امرهم الى يوم الفيامة وقوله ( وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) اي بأمر الله وقوله ( ولو انهم إذ ظلموا ا نفسهم جاؤك فاستغفروا الله ) فانه حدثني ا بيعن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال « ولو انهم إذ ظلموا انقسهم جاؤك يا على فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً » هكذا نزلت .

ثم قال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ) يا على ( فيما شجر بينهم ) يمني فيما تماهدوا وتماقدوا عليه من خلافك بينهم وغصبك ثم ( لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ) عليهم يا محمد على لسانك من ولايته ( ويسلموا تسليما ) الملي (ع) ثم قال (ولو انا كتبنا عليهم انافتلوا انفسكم) الى قوله (ولهديناهم صراطاً مستقيماً ) فانه محكم واما قوله (ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوائتك رطبقاً ) قال النبيين رسول الله عِلا الله عِلا على (ع ) والشهداه الحسن والحسين عليها السلام ، والصالحين الأعة ، وحسن أولئك رفيقاً الفائم من آل محمد عليهم السلام ، وقوله ( يا ايها الذين آمنوا حذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميماً وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله على إذ لم اكن معهم شهيداً ) قال الصادق (ع) والله لو قال هذه الكامة أهل الشرق والغرب لكانوا بها خارجين من الايمان (١) ولكن الله قد سماهم مؤمنين باقرارهم ( وقوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة) أي يشترور وقوله (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) بمكة ممذبين فقاتلوا حتى يتخلصوا وهم يقولون ( ربنا اخرجنا من هــذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا من لدنك ولياً واجعل لنامن لدنك نصيراً الذين آمنوا ) يعنى المؤمنين من أصحاب النبي ( يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) وهم مشركوا قريش يقاتلون على الأصنام وقوله ( ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآنوا الزكوة ) فانها (٢) نزلت بمكة قبل الهجرة فلما هاجر رسول الله عِللهَائِينَة الى المدينة وكتب عليهم القتال نسخ هذا ، فجزع اصحابه من هذا فانزل الله « أَلم تر الى الذين قيل لهم بمكة كفوا ايديكم » لأنهم سألوا رسول الله عِلاَ اللهُ عِلاَ عَلَمُ ان يأذن لهم في محار بتهم فانزل الله ﴿ كَفُوا

<sup>(</sup>١) لان قائل هذه الكامة قد اظهر عدم وفائه لرسول الله عِلَمَمَنِينَ والمؤمنين حيث اظهر فرحه على عدم اصابته المصيبة معه عِلَمَمَنِينًا مع انه من شأن المؤمن ان يشارك النبي عِلَمَمَنِينَ في المصائب حيث امكن ، ومع عدم الامكان يتمنى المشاركة ويظهر حزنه على حزنه . ج-ز

 <sup>(</sup>۲) يعني ان آية «كفوا ايديكم واقيموا الصلوة و آتوا الزكوة » فقط نزلت بمكة ، والباقي نزل في المدينة . ج\_ز

ايديكم واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة » فلما كتب عليهم القتال بالمدينة ( قالوا ربنا لم كتبت علينا المتال لولا اخرتنا الى اجل قريب) فقال الله قل لهم يا محمد ( متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ) الفتيل القشر الذي في النواة تم قال ( ايما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ) يمني الظلمات الثلاث التي ذكرها وهي المشيمة والرحم والبطن وقوله ( وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عد الله ) يعني الحسنات والسيئات ثم قال في آخر الآية (ما اصابك من حسنة فن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك ) وقد اشتبه هذا على عدة من العلماء ، فقالوا يقول الله وان تصبهم حسنة يقولوا هــذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله الحسنة والسيئة ، ثم قال في آخر الآية « وما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ، فـكيف هذا وما معنى الفولين ? فالجواب فيذلك ال معنى القولينجيعاً عن الصادقين عليهم السلام انهم قالوا الحسنات في كتاب الله على وجهين والسيئات على وجهين (فمن الحسنات ) التي ذكرها الله ، الصحة والسلامة والامن والسمة والرزق وقد سماها الله حسنات « وان تصبهم سيئة » يمني بالسيئة ههنا المرض والخوف والجوع والشدة «يطيروا بموسى ومن معه» أي يتشاءموا به ( والوجه الثاني من الحسنات) يمني به افعال الصاد وهو قوله « من جاه بالحسنة فله عشر امثالها » ومثله كثير وكذلك السيئات على وجهين فمن السيئات الخوف والجوع والشدة وهو ما ذكرناه في قوله « وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه » وعقوبات الذنوب فقد مجماها الله السيئات ( والوجه الثاني من السيئات) يعني بها افعال العباد التي يعاقبون عليها فهو قوله « ومن جاه بالسيئة فكبت وجوهم في النار » وقوله «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » يعني ما عملت

من ذنوب فعوقبت عليها في الدنيا والآخرة فمن نفسك بافعالك لان السارق يقطع وعقوبات الذنوب كلها سيئات فقال ما اصابك من سيئة فمن نفسك باعهالك وقوله ( قَلَ كُلُّ مَن عَنْدَ الله ) يَمْنَى الصَّحَةُ والمافيةُ والسَّمَّةُ والسَّيَّئَاتِ التَّى هي عقوبات الذنوب من عند الله وقوله عز وجل يحكى قول المنافقين فقال (ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ) اى يبدلون ( فاعرض عنهم وتوكل على الله وكنى بالله وكيلا )وقوله ( واذا جاءهم اس من الامن والخوف اذاعوا به ) اي اخبروا به ( ولوردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ) يعنى اميرالمؤمنين على (العلمـه الدين يستنبطونه منهم )اي الذين يعلمون منهم وقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )قال الفضل رسول الله عِلَهُمَا اللهِ والرحمة اميرالمؤمنين 👑 ( لا تبعتمالشيطان الا قليلا ) وقوله (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) قال يكون كفيل ذلك الظلم الذي يظلم صاحب الشفاعة وقوله ( وكان الله على كل شي. مقيًّا ) اي مقتدراً وقوله ( واذا حبيتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيباً ) او ردوها قال السلام وغيره من البر

وقوله (الله لا اله إلا هو ليجمعنكم الى يومالقيامة لاريب فيه الى قوله فلن تجدله سببلا) فانه محسكم ، وقوله (ودوا لو تكفرون كما كمروا فتكونون سواء فلا تنخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولاتتخذوا منهم ولياً ولا فصيراً افانها نزلت في السجع وبنى ضمرة (وهما قبيلتان) وكان من خبرها انه لما خرج رسول الله في السجع وبنى ضمرة (وهما قبيلتان) وكان من خبرها انه لما خرج رسول الله عناة الحديبية من قريباً من بلادهم وقد كان رسول الله (ص) هادن

بني ضمرة ووادعهم (١) قبل ذاك فقال اصحاب رسول الله ص ايا رسول الله هذه بنو ضمرة قريباً منا وكخاف ان يخالفونا الى المدينة او يعينوا عليما قريشاً فلو بدأنا بهم ? فقال رسول الله (ص اكلا إنهم أبر العرب بالوالدين ، واوصامم للرحم وأوفاهم بالمهد، وكان اشجع بلادهم قريباً من بلاد بني ضمرة وهم بطن من كَنانة وكانت اشجع بينهم وبين بني ضمرة حلف في المراعات والامار\_ فاجدبت بلاد اشجع واخصبت بلاد بي صمرة فصارت اشجع الى بلاد بني ضمرة فلما بلغرسولالله (ص) مسيرهمالى بنىضمرة تهيأ للمصيرالى اشجعفيغزوهماللموادعة النيكانت بينهوبين بنىضمرة فانزلاللهودوالو تكفرون كما كمرواً .. الخ ثماستثنى بأشجع فقال ( إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حصرت صدورهم ان يقاتلونكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اءتزاوكم ولم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جمل الله لـكم عليهم سبيلاً ) وكانت اشجع محالها البيضاء والجبل والمستباح ، وقد كانوا قربوا مر رسول الله (ص) فها بوا لقربهم من رسول الله (ص) ان يسعث اليهم من يغزوهم وكان رسول الله (ص) قد خافهم ان يصيبوا من اطرافه شيئاً فهم بالمسير اليهم فبينًا هو على ذلك اذ جاءت اشجع ورئيسهما مسعود بن رجيلة وهم سبمائة ، فنزلوا شعب سلع وذلك في شهر ربيع الاولېسنة ست فدعا رسول الله (ص) اسيد ا من حصين ، فقال له اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر ما اقدم اشجع ، فحرج اسيد وممه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم ، فقال ما اقدمكم ? فقسام اليه مسعود بن رجيلة وهو رئيس اشجع فسلم على اسبد وعلى اصحابه وقالوا جئنا لنوادع محمداً فرجع اسيد الى رسول الله (ص) فاخبره ، فقال رسول الله (ص)

<sup>(</sup>١) اي صالحهم

خاف القوم ان اغزوهم فأرادوا الصلح بيني وبينهم ، ثم بعث اليهم بعشرة اجمال عرفقدمها امامه ، ثم قال نعم الشيء الهدية امام الحاجة ، ثم اتاهم ، فقال يامعشر الشجع ما اقدمكم ? قالوا قربت دارنا منك وليس في قومنا اقل عدداً منا فضقنا بحربك لقرب دارنا منك ، وضقنا بحرب قومك لقلتنا فيهم ، فجئنا لنوادعك فقبل النبي (ص) ذلك منهم ووادعهم ، فاقاموا يومهم ثم رجمو الى بلادهم وفيهم نرلت هذه الآية ( الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ـ ألى قوله \_ فا خمل الله المناهم مبيد الله وقوله (ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها ) نزلت في عيينة بن حصين الفزاري اجدبت بلادهم ، فجاء الى رسول الله (ص) ووادعه على ان يقيم ببطن نخل ؛ ولا يتمرض له و كان منافقاً ملموناً وهو الذي سماه رسول الله (ص) الاحمق المطاع يتمرض له و كان منافقاً ملموناً وهو الذي سماه رسول الله (ص) الاحمق المطاع في قومه ، ثم قال ( فان لم يه زلو كم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئك جعلنا لكرعليهم سلطاناً مبيناً ) .

وقوله (وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الاخطأ ) أي لاعمداً ولا خطأه والا في موضع لا وليست باستثناه ( ومن قتل سو مناخطاً فتحرير رقبة مو منت ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ) يمني يعفوا ثم قال ( قان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وليست له دية يمني اذا قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول وعلى الفاتل تحرير رقبة مؤمنة لقول رسول الله بحلاجها لمن نزل دار الحرب فقد برئت الذمة ثم قال ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) يمني ان كان نازلا في دار الحرب، وبين اهل الشرك وبين الرسول اوالامام عهد ومدة ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم فعلى القاتل دية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ) وقوله ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم فعلى القاتل دية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ( فن لم يجد فصيام شهرين متتا بعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ) وقوله

(ومن يقتل مؤرمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذا باً عظيماً) قال من قتل مؤمناً على دينه (٢) لم تقبل تو بته ، ومن قتل نبياً او وصي نبي فلا توبة له لأنه لايكون له مثله فيقاد به ، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على انه مسلم فاذا دخل في الاسلام معاه الله عنه لقول رسول الله يتعاشله الاسلام يجب ماكان قبله اي يحدو ، لان اعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله فاذا قبلت توبته في الشرك قبلت فياسواه واما قول الصادق كلي ليست له تو بة فانه عنى من قتل نبياً أو وصياً فليست له تو بة فانه لا يقادا حد بالانبياه إلا الانبياه وبالاوصياء إلاالاوصياء والانبياء والاوصياء لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به وقاتلها لا يوفق للتوبة .

<sup>(</sup>١) اي لاجل دينه - (٢) من القود بالتحريك وهو القصاص ج

۸ ( عن الجاعموان عن يونس عن حما دعن ابن طبا دعن الجاجعوبي

علمت فحلف بعد ذلك انه لايقتل احداً شهد ان لااله الااللهوأن محمداً رسول الله عِنْ ﴿ وَأَنزِلَ اللَّهِ فِي حَرَوْبُهُ ۖ وَأَنزِلَ اللَّهِ فِي ذَلْكُ ﴿ وَلا تَقُولُوا لمن التي البكم السلم لست مؤمناً الح» ثم ذكر فضل المجاهدين على الفاعدين ففال ( لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر ) يمنى الزمن كما ليس على الاعمى حرج ( والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم الى آخر الآية ) وقوله ( ان الذين توفيهم الملائككة ظالمي أنفسهم ) قال نزلت فيمن اعتزل امير المؤمنين ﷺ ولم يقاتل معه فقالت الملائكة لهم عند الموت ( فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض) اي لم نعلم عمن الحق فقال الله ( الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) اي دين الله وكُتاب الله واسع فتنظروا فيه ( فاولئك ماويهم جهنم وساءت مصيراً ) ثم استثنىفقال (إلا المستضعفين من الرجال والنساءوالولدان لا يستطيمون حيلة ولا يهتدون سبيلا) حدثني ابي عن يحيي بن يحيي عن ابن ابي عمير عن يونس عن حماد بن الظبيان عن ابي جمفر 🁑 قال سألت عرف المستضعف فقال هوالذي لايستطيع حيلة الكفرفيكفر ولايهتدي سبيلاالي الايمان لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر فهم الصبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان من رفع عنه القلّم ، وقوله ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيراً وسمة ) اي يجد خيراً اذا جاهدمع الامام وقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ) قال اذا خرج إلى الامام ثم مات قبل ان يبلغه وقولــه ( واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ) فانه حدثني ابي عن النوفلي عن السكوبي عن ابي عبد الله علي قال قال امير المؤمنين على ستة لايقصرون الصلوة ، الجباة الذين يدورون في جبايتهم ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق والامير الذي يدور في امارته

والراعي الذي بطلب مواقع القطر ومنبت الشجر والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهوآ للدنيا والمحارب الذي يقطع الطريق .

واما قوله ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم ممك الآية ) فانها نزلت لما خرج رسول الله (ص) ألى الحديبية يريد مكة فأما وقع الخبر الى قريش بمثوا خالد بن الوليد في مائني فارس كميناً ليستقبل رسول الله تِتَلِيْكُمُ عَلَى الْجِبَالَ ، فلما كـان في بعض الطريق وحضرت صلوة الظهر فاذن بلال فصلى رسول الله (ص) بالناس ، فقال خالد بن الوليد لوكنا حملنا عليهم وهم في الصلوة لاصبناهم ، فأنهم لايقطعون صلاتهم ولكن يجيء لهم الآن صلوة اخرى هي احب اليهم منضياء ابصارهم فاذا دخلوا فيها حملنا عليهم ، فنزل جبر ثيل (ع) بصلوة الخُوفُ بهذه الآية واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة الخُوفُ بهذه رسول الله (ص) اصحابه فرقتين ، فوقف بعضهم تجاه المدو وقد اخذوا سلاحهم وفرقة صلوا مع رسول الله (ص) قياما ، ومروا فوقفوا مواقف اصحابهم وجاء اولئك الذين لم يصلوا فصلى بهم رسول الله (ص) الركمة الثانية ، ولهم الاولى وقعدوتشهدرسول الله (ص) وقاموا اصحـابه وصلوا هم الركمةالثانية وسلمعليهم وقوله ( واذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياماً وقموداً وعلى جنوبكم ) قال الصحيح يصلى قائمًا والعليل يصلى جالسا فمن لم يقدر فمضطجعا يؤمي ايماءاً وقوله ( ان الصلوة كانتعلى المؤمنين كتاباً موقوتاً ) اي موجوبة وقوله ( ولا تهنوا في ابتغاء الفوم ) فانه ممطوف على قوله في سورة آل عمران« ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وقوله ( انا انزلنا اليك الـكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارالهُ الله ولا تكن للخائنين خصيها ) فانه كان سبب نزولها ان قوماً من الأنصار من بني ابيزق اخوة ثلاثة كانوا منــافقين بشير وبشر ومبشر ، فنقبوا على عم قتادة بن النعار\_ وكان قتادة بدرياً واخرجوا طماماً كان اعده لمياله وسيفاً

ودرعاً فشكي قتادة ذلك الى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ان قوماً نقبوا على عمي واخذوا طماماً كان اعده لمياله ودرعاً وسيفاً وهم اهل بيت سوء ، و كان ممهم في الرأي رجل مؤمن يقال له لبيد بن سهل فقال بنو اببزق لفتادة هذا عمل ابيد بن سهل ، فبلغ ذلك لبيداً فاخذ سيفه وخرج عليهم فقال يا بني ابيزق اترموننى بالسرقة وانتم اولى به مني وانتم المنافةون تهجون رسول الله (ص) وتنسبون الى قريش لتبينن ذلك اولأملان سيني منكم ، فداروه فقالوا لــه ارجع يرحمك الله فانك بري. من ذلك ، فشوا بنو ابيزق الى رجل من رهطهم يقال له اسيد بن عروة وكـان منطيقاً بليغاً فمشى الى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله ان قتادة بن النمان عمد الى اهل بيت منا اهل شرف ونسب وحسب فرماهم بالسرقة ، واتهمهم بما ليس فيهم ، فأغتم رسول الله (ص) لذلك وجاء اليه قتادة فاقبل عليه رسول الله (ص) فقال لهءمدتالی اهل بيت شرف وحسب نسب فرميتهم بالسرقة فعاتبه عتاباً شديداً فاغنم قتادة من ذلك ورجع الى عمه وقال يا ليتني مت ولم اكلم رسول لله عِللهَمَالِينَا فقد كلمني بما كرهته ، فقال عمه الله المستمان فانزلالله في ذلك على نبيه يَكُلُّهُ ﴿ إِنَا أَرْلَنَا اللَّهُ الْـكَتَابِ بِالْحَقِّ لَتَحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنينخصيماً واستغفر الله ان الله كان غفوراً رحيماً ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً آثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهومعهم اذيبيتون مالا يرضى من القول ) يمني الفمل فوقع الغول مقام الفعل.

ثم قال ( هَا أَنَّم هُؤُلاء جادلتم عنهم في الحيوة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يممل سوءًا اويظام نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيمًا، ومن يكسب إثماً فأعا يكسبه على نفسه وكاب. الله عليما حكيماً ، ومن يكسب خطيئة او أثماً ثم يرم به بريئاً )يمني لبيد بنسهل (فقد احتمل بهتاناً واثماً مبيناً ) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على قال ان افاساً من رهط بشير الادنين قالوا افطلقوا الى رسول الله يحليه وقالوا نتكامه في صاحبنا و أمذره وان صاحبنا برى، فلما انزل الله « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الى قوله و كيلا » فاقبلت رهط بشير فقال يا بشير استغفرالله وتب اليه من الذنب فقال والذي احلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت « ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً واثماً مبيناً » ثم أن بشيراً كفر ولحق بمكة وانزل الله في النفر الذين اعذروا بشيراً واتوا النبي ليعذروه قوله ( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة مهم ان يضلوك وما يضلون إلا انفسهم وما يضرونك من شي، وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ) ونزلت في بشير وهو بمكة ( ومن يشافق الرسول من وكان فضل الله عليك عظيماً ) ونزلت في بشير وهو بمكة ( ومن يشافق الرسول من وساءت مصيراً ) .

وقال على بن ابراهيم في قوله ( لا خير في كذير من نجويهم) وقال لا خير في كثير من كلام الناس ومحاوراتهم إلا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجراً عظيماً ) حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن حاد عن ابي عبدالله على قال ان الله فرض التحمل (التمحل ن) في القرآن ، قلت وما التحمل ? جملت فداك ، قال ان يكون وجهك اعرض من وجه اخيك فتحمل له وهو قوله « لا خير في كثير من نجويهم » حدثني ابي عن بعض رجاله رفعه الى امير المؤمنين على قال ان الله فرض عليك زكاة جاهك كا فرض عليك زكاة ما ملسكت ايديك ، وقوله ( مر يشاقق الرسول من بعد فرض عليك زكاة ما ملسكت ايديك ، وقوله ( مر يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ) اي يخالفه ( بوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) وقوله ( ان مدعون من دونه إلا الخاناً ) قال قالت قريق ان الملاقكة هم بنات الله ( وإن

يدعون . . إلا شيطاناً مريدا ) قال كانوا يمبدون الجن وقوله ( لأُنخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) يعني ابليس حيث قال (ولاضلنهم ولامنينهم ولآمرهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) اي امر الله وقوله ( ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب ) يعني ليس ما تتمنور انتم ولا اهل الكتاب أن لا تمذبوا بإفعالكم وقوله (ولا يظلمون نقيرا) وهي النقطة التي في النواة وقوله (واتبع ملة ابراهيم حنيفاً) قال هي الحنفية العشرة التي جاء بها ابراهيم التي لم تنسخ الى يوم القيامة وقوله ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) فانه حدثني ابى عن هارون بن مسلم عن مسمود بن صدقه عن جمفر بن عمل عليهما السلام قال أن ابراهيم كلك هو أول من حول له الرمل دقيقا ، وذلك أنه قصد صديقا له عصر في قرض طعام ، فلم يجده في منزله فكره ان يرجع بالحمار خاليا فملا جرابه رملا ، فلما دخل منزله خلا بين الحمار وبين سارة ، استحياءاً منها ودخل البيت ونام ، ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون ، فخبرت وقدمت اليه طماما طيبا ، فقال ابراهيم من اين لك هذا ? قالت من الدقيق الذي حملته من عند خليلك المصري ، فقال ابراهيم اما انه خليلي وليس بمصري ، فلذلك اعطى الخلة فشكر الله وحمده واكل

وقوله (ويستفتونك في النساه قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساه اللآنى لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فانكحوا ما طابلكم من النساء مثنى وثلث ورباع) واما قوله (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحا والصلح خير) قال ان خافت المرأة من زوجها ان يطلقها و يدرض عنها فتقول له قد تركت لك كلما عليك ولا اسألك تفقة فلا تطلقني ولا تمرض عني فاني اكره شماتة الاعداه، فلا جناح عليه ان يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا ، وفي رواية ابى الجارود

<sup>(</sup>۱) ویانی ذکرها فی می ۱۹ من حداالکتاب . چ. ز

عن ابي جعفر على في قوله « ويستفتونك في النساء » فأن ني الله عِللهُمَّاللهُ سئل عن النساء ما لهن من الميراث فأنزل الله الربع والثمن ، وقوله (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) فان الرجل كال يكون في حجره يتيمة فتكون ذميمة او ساقطة يمني حمقاً، فيرغب الرجل عن ان يزوجها ولا يعطيها مالها فينكحها غيره من اخذ مالها ويمنعها النكاح ويتربص بها الموت ليرثها فنهى الله عن ذلك وقوله ( والمستضمفين من الولدان ) فأن أهل الجاهلية كانوا لا يور أو الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئًا وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ، فلما انزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً (١) شديداً ، فقالوا الطلقوا الي رسول الله عظم فنذكره ذلك لمله يدعه او يغيره فأتوه ، فقالوا يا رسول الله للجارية نصف ١٠ ترك ابوها واخوها ويمطى الصي الصغير الميراث وابيس احد منها يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل المدو ، فقال رسول الله عِللمُثِلِثَةُ بذلك امرت ، واما قوله ( وان تقوموا لليتامى بالفسط) فانهم كانوا يفسدون مال اليتيم فامرهم الله ان يصلحوا مالهم واما قوله ( وان امرأة خافت من بملها نشوزاً او اعراضاً ) نزلت في ابنة مجد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن جريح ، وكانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت اعجب اليه من ابنة محمد بن مسلمة ، فقالت له بنت محمد بن مسلمة ألا اراك ممرضا عني مؤثراً على ? فقال رافع هي امرأة شابة وهي امجب الي فان شئَّت اقررت على ان لها يومين او ثلاثة مني ولك يوم واحد ، فابت ابنة محمد بن مسلمة ان ترضاها فطلقها تطليقة ولحدة ثم طلقها اخرى ، فقالت لا والله لا ارضى ان تسوي بيني وبينها يقول الله ( واحضرت الأنفس الشح )

<sup>(</sup>١) الفرح والحزنوالمراد ممنى الاخير ، فهو من لغات الاضداد . ج ـ ز .

وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه ، فمرض عليها رافع اما ان ترضى واما ان يطلقها الثالثة ، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكر فقال الله ( فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهم صلحا والصلح خير ) فلما رضيت واستقرت لم يستطع ان يعدل بينها فنزلت (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقة) ان تأتي واحدة وتذر الإخري ورضت لا ايم (١) ولا ذات بعل وهذه السنة فيما كار\_ كذلك إذا اقرت المرأة معلى ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة ان هي ابت طلقها او يساوي بينها لا يسعه إلا ذلك.

فال علي بن ابراهيم في قوله (واحضرت الأنفس الشح) قال احضرت الشح فمها ما اختارته وممها ما لم تختره وقوله (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء) انه روي انه سأل رجل من الزنادقة ابا جمفر الاحول فقال اخبر بى عن قوله (فانكحوا ما طاب لكم منالنساء مثنىوثلث ورباع فان خفتم ألا تمدلوا فواحدة » وقال في آخر السورة « ونن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا عَيلوا كل الميل ﴾ فبين القولين فرق ، فقال أبو جعفر الاحول فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة ، فدخلت على ابي عبدالله (ع) فسألته. عن الآيتين ، فقال اما قوله ﴿ فَانْ خَفْتُم أَلَّا تَمْدَاوَا فُواحِدُهُ ﴾ فأنَّا عنى به النفقة وقوله « ولر\_ تستطيموا أن تمدلوا بين النساء فأعا عني به المودة ، فأنه لا يقدر احدان يمدل بين امرأتين في المودة ، فرجع ابو جعفر الاحول الى الرجل فأخره ، فقال هذا حملته الابل من الحجاز .

واما قوله ( يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على

<sup>(</sup>١) الايم كقيم امرأة لا بعل لها . ج . ز .

أنفسكم إو الوائدين والأقربين ان يكن غنياً او فقيراً فالله اولى بعا \_ الى فوله \_ فان الله كان بما تمملون خبيراً ) فإن الله اص الناس ان يكو نبوا قوامين بالقسط اى بالمدل ولو على انفسهم او على والديهم او على قراباتهم ، قال أبو عبدالله على العلم المؤمن سبم حقوق ، فاوجبها ان يقول الرجلحةاً وان كان على نفسه او على والديه فلا يميل لهم عن الحق ثم قال ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواو ان تلوا او تعرضوا) يعني عن الحق ( فأن الله كان بما تعملون خبيرا ) وقوله ( يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) يعني ايها الذين اقروا صدقوا وقوله ( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنواً بُرَمُ أَزْدَادُوا كُفُراً ) قال نزلت في الذين آمنوا برسول الله اقرارا لا تصديقاً ثم كفروا لما كتبوا الكتاب فيما بينهم أن لا يردوا الأمر الى اهل بيته ابدا فلما نزلت الولاية واخذ رسول الله كالكلة الميثاق عليهم لامير المؤمنين عليه السلام آمنوا اقرارا لا تصديقاً ، فلما مضى رسول الله ﷺ كفروا وازدادوا كفرا ( لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) يمني طريقاً إلا طريق جهم ،، وقوله ( الذين يتخذون الـكافرين اولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً ) يمني القوة ، قال نزلت في بني امية حيث خالفوا نبيهم على ان لا يردوا الامر في بني هاشم وقوله (وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سممتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقمدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذاً مثلهم ) قال آيات الله هم الأثمة عليهم السلام ، وقوله ( الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وعنمكم من المؤمنين ) فأنها نزلت في عبدالله ابن ابي واصحابه الذين قمدوا عن رسول الله عِلَيْهِ اللهِ يُولِهُ اللهِ يُولِهُ اللهِ يُولِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ بالكفارةالوا له ألم نكن ممكر وإذا ظه - الكفار قالوا ألم نستحوذ ان نمينكم

ولم فمن عليكم (١) قال الله ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجمل الله للسكافرين على المؤمنين سبيلا) واما قوله ( ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) قال الخديمة من الله الممذابقوله ( اذا قاموا ) مع رسول الله تلايك ( الى الصلاة قاموا كسالا يراؤن الناس) أنهم مؤمنون (ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذ بين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ولا المحقولاء ) أي لم يكو بوا من المؤمنين ولامن اليهود ثم قال (ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) نزلت في عبدالله بن ابي وجرت في كل منافق ومشرك وقوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) اي لا يحب ان يجهر الرجل الجزء (ع باظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم فقد اطلق له أن يعارضه بالظلم ، وفي حديث آخر في تفسير هذا قال ان جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الحير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله منه وكذبه فقد ظلمك ، وقوله ( ان الذين يكفرون بالله ورسله ويتولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) قال هم الذين اقروا برسول الله يحلي الكافرون حقاً ) .

(107\_181)

وقوله ( فيها نقضهم ميثاقهم ) يعني فبنقضهم ميثاقهم ( وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيرحق ) قال هؤلاء لم يقتلوا الانبياء وإنما قتلهم اجدادهم واجداد اجدادهم فرضوا هؤلاء بذلك فالزمهم الله الفتل بفعل اجدادهم ، فكذلك من رضي بفعل فقد لزمهوان لم يفعله ، والدليل على ذلك ايضاً قوله في سورة البقرة « فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين » فهؤلاء لم يقتلوهم ولكنهم رضوا بقتل آبائهم فالزمهم فعلهم ، وقوله ( وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما ) اي قولهم انها فجرت وقوله ( قولهم انا قتلنا عيسى بن مريم رسول الله ) لما رفعه الله اليه وقوله

<sup>(</sup>١) اعان عليه اي ضره وفي الدعاء ﴿ رَبِّ اعْنِي وَلَا نَعْنَ عَلِي. ج . ز .

(وما قتاوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) وقوله (وان من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شيهدا ) فانه روى ان رسول الله ص قال حدثني ابى عن الفاسم بن محل عن سليمان بن داود المنقري عن ابي حمزة عن شهر بن حوشبقال قال لي الحجاج بان آية في كتاب الله قد اعيتني ، فقلت ايها الامير أية آية هي ? فقال قوله « وان منأهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » والله آني لآمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم ارمقه بميني فما أراه يحرك على شفتيه حتى يخمد ،فقلت اصلح الله الامير ليس علىما تأولت ، قال كيف هو ? قلت ان عيسى ينزل قبل يوم القيامة الى الدنيا فلا يبقى اهل ملة يهودي ولا نصرانى إلا آمن به قبل موته ويصلى خلف المهدي ، قال ويحك أنى لك هذا ومن اين جئت به ، فقلت حدثني به محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام ، فقال جئت بَها والله من عين صافية ، وقوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً ) فانه حدثني ابي عن ابن محبوب عن عبد الله بن ابى ليعتوب عال السممت ابا عبد الله ﷺ يقول مر زرع حنطة في ارض فلم يزك في ارضه وزرعه وخرج زرعه كثير الشمير فبظلم عمله في ملك رقبة الارض او بظلم مزارعه واكرته لان الله يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيراً هكذا انزلها الله فاقرؤها هكذا وماكان الله ليحل شيئًا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما احله ولا ان يحرم شيئًا ثم يحله من بعد ما حرمه ، قلت وكذلك ايضاً قوله ومن الابل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومها ، قال نعم ، قلت فقوله إلا ما حرم اسرائيل على نفسه ، قال أن اسرائيل كان إذا أكل من لحم الأبل يميج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الابل وذلك من قبل ان تنزل النورية ، فلما انزلت النورية

لم يحرمه ولم يأكله وقوله ( لـكن الراسخون فيالعلم الى قوله وكان الله عزيزاً حكيماً ) فأنه محكم .

وقوله ( لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بملمه ) فأنه حدثني ابى عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله على قال إعا آنزلت ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ يشهد بما انزل اليك في على انزله بمامه والملائكة يشهدون وكنى بالله شهيداً ﴾ وقرأ ابو عبدالة ﷺ ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها ابدأ وكان ذلك على الله يسيراً وقوله ( فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ) فهم الذين قالوا بالله وبعيسى و مريم فقال الله ( انتهوا خيراً لكم الما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السموات وما في الارض وكُني بالله وكيلاً ) وقوله ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ) اي لا يأنف ان يكون عبداً لله (ولا الملائكة المقربون ومر\_\_ يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميماً ) وقوله ( يا ايما الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبيناً ) فالنور امامة امير المؤمنين 照 ، ثم قال ( فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ) وهم الذين تمسكوا بولاية امير المؤمنين والأثمة عليهم السلام ، وقوله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير عن ابى جعفر على قال إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف ما ترك من الميراث ، لها نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث اقرب منها ، فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراثُكُلمُ الآية لقول الله ﴿ وَهُو يَرْمُهَا أَنَ لَمْ يَكُنُّ لَهَا

ولد ) وان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقى بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله إذا لم يكن للحيت ولد أوانوان أوزوحة

## سورة المائدة مدنية وهي مأة وعشرون آنة

( بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالمقود إحلت لكم بهبيمة الأنمام) فانه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبد الله على قوله ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ قال بالمهود ، واخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن ابن ابي عمير عن ابي جمعر الثاني المل في أقوله : (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالمقود) قال ان رسبول الله ﷺ عقد عليهم لعلى بالخلافة في عشرة مواطن ، ثم انزل الله ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالْمَقُودُ التي عقدت عليكم لامير المؤمنين ﷺ » وقال على بن ابراهيم في قوله ( احلت لكم بهيمة الانعام) قال الجنيز في بطن امه إذا اوبر واشعر فذكانه ذكاة امه فذلك الذي عناه الله ، وقوله ( احلت لكم هيمة الانعام ) دليل على ال غير الانعام محرم ، وقوله ( يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شمائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) فالشعائر الاحرام، والطواف والصلاة في مقام ابراهيم ، والسمي بين الصفا والمروة ومناسك الحج كلها من شمائر الله ومن الشمائر إذا ساق الرجل بدنة في الحيج ثم اشمرها أي قطع سنامها او جللها او فلدها ليعلم الناس آنها هديفلا نتعرض لها احد ، وآنما سميت الشمائر لتشمر الناس بها فيمرفونها ، وقوله « ولا الشهر الحرام » وهو ذو الحجة وهو من الاشهر الحرم ، وقوله « ولا الهدي » وهو الذي يسوقه إذا احرم

« ولا الفلائد » قال يقلدها النمل الذي قد صلى فيه وقوله « ولا آمين البيت الحرام » قال الذين يحجون البيت الحرام وقوله ( واذا حلتم فاصطادوا ) فاحل لهم الصيد بعد تحريمه اذا أحلوا ، وقوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد إن تعتدوا ) اي لا يحملنكم عداوة قريش ان صدوك عرب المسجد الحرام في غزوة حديبية أن تعتدوا عليهم وتظاموهم ثم نسخت هذه الآية بقوله « فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم »

واما قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لبغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) فالميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما اهل لغير الله به يمني به ما ذبح للاصنام ، والمنخنقة فأن المجوس كانوا لاياً كلون الذبائح وبأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا ماتت اكلوها والموقوذة : كانوا يشدون عينيها وارجلها ويضربونها حتى تموت ، فاذا ماتت اكلوها ، والمتردية كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطيح ، فاذا ماتت اكلوها ، والبطيحة : كانوا يتناطحون بالكباش فاذا مات احدهما اكلوه وما أكل السبع إلاما ذكيتم فأنهم كانوا يأكلون ما يأكله الذئب والاسد والدب فحرم الله ذلك ، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا ينبدون الشجر والصحر فيذ محون لها ، وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق قال كانوا يممدون الى الجزور فيجزونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجور السهام ويدفعونها الى رجل، والسهام عشرة سبمة لها الصباء وثلاثة لا انصباء لها ، فالتي لها إنصباء ، الفذ ، والتوام ، والمسبل ، والنافس ، (الحليس على المعلى ، فالفذ له سهم والتوام له سهان والمسبل له الاثة اسهم والنافس له اربعة اسهم والحلس له خمسة اسهم والرقيب له ستة اسهم والمعلى له سبمة اسهم ، والتي لا الصباء لها السفحوالمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم يخرج له الانصباء شيئاً ، وهو الفهار فحرمه الله عز وجل

وقوله (اليوم يئمن الذين كفروا من دينكم) قال ذلك لما نزلت ولاية امير المؤمنين عَلِيَتُكُمُ واما قوله ( اليوم اكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ) فانه حدثني ابي عن صفوان بن يجيي عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جمفر على قال آخرفر يضة انزلها الله الولاية تم لم ينزل بمدها فريضة ثم انزل ﴿ اليوم ا كملت لكم دينكم ﴾ بكراع الغنم (١) فاقامها رسول الله بَطْكُمْ الْمُحْمَةُ فَلَمْ يُنزُلُ بِمَدْهَا فَرَيْضَةً وَامَا قُولُهُ ( فَمْرَاضُطُرُ فِي مُخْصَةً غير متجانف لاثم) فهو رخصة للمضطر ان يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والمخمصة الجوع وفي رواية ابى الجارود عن ابى جمفر (ع) في قوله غير متجانف لاثم ، قال يقول غير متعمد لائم ، وقال على بن ابراهيم في قوله غير متجانف لائم اي غير ماثل في الاتم فلا يأكل الميتة اذا اضطر اليها إذا كان في سفر غير حق وكذلك ان كان في قطع الطريق او ظلم أوجور قوله ( يستُّلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن بما علمكم الله ) وهو صيد الكلاب المعامة خاصة أحله الله إذا ادركنه و ، قتلته لقوله « فكاوا مما المسكن عليكم » واخبرنى ابى عن فضالة بن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضري عن ابى عبدالله (ع) قال سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، قال لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الـكلاب ، قلت فان قتله قال كلنان الله يقول وما علمتم من الجوارح مكابين تعلمونهن بما علمكم الله فكلوا مما المسكن عليكم ، ثم قال (ع) كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها

<sup>(</sup>١) كراع النميم خ . ل .

إلا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها قال اذا ارسلت الكاب المعلم فاذكروا اسم الله عليه ، فهو ذكاته وقوله (أحل لكم الطيبات وطمام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) قال عنى بطمامهم الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فانهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ، ثم قال والله ما استحلوا ذبا يحكم فكيف تستحلون ذبائحهم

وقوله ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) فقد احل الله نكاح اهل الكتاب بمد تحريمه في قوله في سورة البقرة ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وإنما يحل نكاح اهل الكناب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فاما الذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم يحل مناكحتهم وقوله ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) قال من آمن ثم اطاع اهل الشرك فقد حبط عمله وكفر بالايمان ( وهو في الآخرة من الحاسرين ) وقوله ( يا ايها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) يمني من المرفق وهو محكم وايديكم وميثاقه الذيوا تقكم به ) قال لما اخذ رسول الله يعمد الميناق عليهم بالولاية قالوا سممنا واطمنا ، ثم نقضوا ميثاقهم وقوله ( اذكروا فعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم ) يعني المعلم مكم من قبل ان فتحم المكم أيديهم المديبية وقوله ( فيا نقضهم ميثاقهم لمناهم ) يمني نقض عهد امير المؤمنين عليه السلام ( وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ) قال من نحي امير المؤمنين عليه السلام ( وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ) قال من نحي امير المؤمنين عليه السلام ( وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ) قال من نحي امير المؤمنين عليه السلام ( وعملنا عن موضعه ،

<sup>(</sup>١) كما ان بمض الآيات فيه مخاطبة للنبي عَلَيْبَيِّلِيَّا والمراد منه امته على سعو « اياك اعني واسممي يا جارة » كذلك هذه الآية \_ بناءاً علىالتفسير المذكور \_ وانكان ظاهرها متمرضاً لشأن بني اسرائيل اما باطنها متعلق باعداء آل محمد ج.ز.

والدليل على ذلك أن الكلمة أمير المؤمنين عليه السلام قوله « وجملها كلمة باقية في عقبه » يمني به الامامة وقوله (ولا تزال تطلع على خائنة مهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح) قال منسوخة بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدعوهم ، وقوله (ومن الذين قالوا أنا فصارى اخذنا ميثاقهم ) قال أن عيسى بن مريم عبد مخلوق فجملوه رباً (فنسوا حظاً مما ذكروا به)

وقوله ( يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين ليكم كثيراً مما كنتم تخفون من الـكتاب ويعفوا عن كثير ) قال يبين النبي ﷺ مَا اخفيتموه مما في التوربة من اخباره ويدع كثيراً لا يبينه ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) يمني بالنور امير المؤمرين والأئمة عليهم السلام وقوله ( قد جاءكم رسولنا يبين لكم ) مخاطبة لأهل الكناب ( على فترة من الرسل ) قال علي انقطاع من الرسل احتج عليهم فقال ( ان تقولوا ) اي لئلا تقولوا ( ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ) وقوله ( اذكروا نعمة الله عليكم إذ جَمَّلُ فَيَكُمْ أَنْبِيَاءُ وَجَمَّلُكُمْ مَلُوكًا ﴾ يعني في بني اسرائيل لم يجمع الله لهم النبوة والملك في بيت واحد ، ثم جمع ذلك لنبيه وقوله ( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) فإن ذلك نزل لما قالوا لن نصبر على طمام واحد ، فقال لهم موسى اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم ، فقالوا ان فيها قوماً جبارين وانا ان ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون فنصفالآية ههنا ونصفها في سورة البقرة ، فلما قالوا لموسى ان فيها قوماً جبارين ، وأنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ، قال لهم موسى لابد ان تدخلوها ، فقالوا ، (فاذهب انتور بك فقاتلا انا همنا قاعدون ) فاخذ موسى بيد هارون وقال كما حكى الله ( ابى لا املك إلا نفسي واخي ) يمني هارون ( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) فقال الله ( فانها محرمة عليهم اربمين سنة ) يمني مصر لي يدخلوها اربمين سنة ( يتيهون في الأرض) فلما أراد موسى ان يفارقهم فزعوا وقالوا ان خرج موسى من بيننا نزل عليها العذاب ففزعوا اليه وسألوه ان يقيم معهم ويسأل الله أن يتوب عليهم ، فاوحى الله اليه قد تبت عليهم على ان يدخلوا مصر وحرمتها عليهم اربهين سنة يتيهون في الأرض عقوبة لقولهم اذهب انت وربك فقاتلا فدخلا كلهم في التيه البرقادون ، فكانوا يقومون في اول الليل ويأخذون في قراءة التوراة فاذا اصبحوا على باب مصر دارت جم الارض فردتهم الى مكانهم وكان بينهم وبين مصر اربع فراسخ ، فبقوا في ذلك اربهين سنة ، فمات هارون وموسى في التيه ودخلها ابناؤهم وابناء ابنائهم .

وروي ان الذي حفر قبر موسى ملك الموت في صورة آدمي ، ولذلك لا تمرف بنواسرائيل قبر موسى ، وسئل النبي صلى الله عليه و آله وسلم عن قبره فقال عند الطريق الأعظم عندالكثيب الأحمر ، قال وكان بين موسى وداود خمس مائة سنة وبين داود وعيسى الف ومائة سنة

واما قوله (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قرباناً فتقبل من احدها ولم يتقبل من الآخر ) فانه حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي حمزة الثمالي عن ثوير بن ابي فاختة قال سممت علي بن الحسين عليها السلام يحدث رجلا من قريش قال لما قرب ابنا آدم الفربان ، قرب احدها أسمن كبش كان في ظأنيته وقرب الآخر ضغثاً من سنبل ، فقبل من صاحب الكبش وهو ها بيل ولم يتقبل من الآخر فغضب قابيل فقال لهابيل والله لاقتلنك ، فقال هابيل (إنما يتقبل الله من المتقين لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انى الحاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء بأعمي وأعمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاؤ الظالمين فطوءت له نفسه قتل اخيه ) فلم يدر كيف يقتله حتى جاه ابليس فعلمه ، فقال ضع رأسه بين حجرين ثم اشدخه ، فلما قتله لم يدر

ما يصنع به فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدها صاحبه ثم حفر الذي بقي الأرض بمخالبه ودفن فيعاصاحبه ، قال قابيل ( يا ويلتا اعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين ) فحفر له حفيرة ودفنه فيها فصارت سنة يدفنون الموتى فرجع قابيل الى ابيه فلم ير معه هابيل ، فقال له آدم اين تركت ابني ? قال له قابيل ارسلتني عليه راعياً ? فقال آدم الطلق معي الىمكان القربان واوجس قلب آدم بالذي فعل قابيل ، فلما بلغ المكان استبان قتله ، فلمن آدم الارض التي قبلت دمها بيل واص آدمان يلمن قابيل ونودي قابيل من السماء لمنت كاقتلت اخاك ولذلك لا تشرب الارض الدم ، فانصرف آدم فبكى على هابيل اربعين يوماً وليلة فلما جزع عليه شكى ذلك الى الله فاوحى الله اليه اني واهب لك ذكراً يكون خلفاً من هابيل ، فولدت حواء غلاماً زكياً مباركا ، فلما كان اليوم السابع يكون خلفاً من هابيل ، فولدت حواء غلاماً زكياً مباركا ، فلما كان اليوم السابع اوحى الله اليه يا آدم ان هذا الغلام هبة مني لك فسمه هبة الله ، فسلمه آدم

قال وحدثني ابي عن عثمان بن عيسى عن آيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جمفر على قال كنت جالساً ممه في المسجد الحرام فاذا طاووس في جانب الحرم يحدث اصحابه حتى قال اتدري أي يوم قتل نصف الناس ، فاجابه ابو جمفر على فقال او ربع الناس يا طاووس ، فقال او ربع الناس ، فقال أتدري ما صنع بالقاتل ? فقلت ان هذه لمسألة ، فلما كان من الغد غدوت على أبي جمفر على فوجدته قد لبس ثيابه وهو قاعد على الباب ينتظر الغلام اليسرج له ، فاستقبلني بالحديث قبل ان اسأله فغال ، ان بالهند او من وراء الهند رجلا معقولا برجله اي واحدة ، لبس المسح موكل به عشرة تقر كلما مات رجل مهم اخرج اهل القرية بدله فالناس يموتون والعشرة لا ينقصون يستقبلونه بوجه الشمس حين تطلع ويديرونه معها حين تغيب ثم يصبون عليه في البرد الماء البارد

<sup>(</sup>١) المسح بالكسوكساء من صوت جعد مسوع . ج. ز

وفي الحر الماء الحار ، قال قمر به رجل من الناس فقال له من انت يا عبدالله ? فرفع رأسه و نظر اليه ثم قال له اما ان تكون احمق الناس واما ان تكون اعقل الناس ، أنى لقائم همهنا منذ قامت الدنيا ما سألني احدغيرك من أنت ، ثم قال يزهمون انه ابن آدم (١)

قال الله عز وجل ( من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض مكا عاقتل الناس جميعاً ) فلفظ الآية خاص في بني اسرائيل ومعناه جار في الناس كلهم ، وقوله ( ومر أحياها فكا عا أحيا الناس جميعاً ) قال من أنقذها من حرق او غرق او هدم او سبع او كلفة حتى يستفني او اخرج من فقر الى غنى ، رائضل من ذلك ان اخرجه من ضلال الى هدى ، وقوله فكا عا احيا الناس جميعاً ، قال يكون مكانه كمن احيا الناس جميعاً واما قوله ( اعا جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايد بهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ) فانه حدثني ابني عن على بن حسان عن ابي جمفر على قال من حارب الله واخذ المال وقتل كان عليه ان يقتل ويصلب ، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال

<sup>(</sup>١) ان هذا الخبر من غرائب الاخبار حيث لم يشاهد مثل هذا الشخص المهذب اي مكان، ولو كال لبان، فيمكن ال الامام عليه السلام لم يكن مقصوده بيان اعتقاده بل ذكره حسب ما كان على السنة الناس في ذاك الزمان كا يدل عليه لفظه ﴿ يزعمون انه ابن آدم ﴾ وعلى فرض كونه حاكياً عن اعتقاد نفسه يجوز ان تكون العشرة الموكلون على هذا الرجل من الاجنة المخفية عن انظار عامة البشر فلذا لم يطلموا عليه وعلمه الامام عليه السلام لانه عالم بخبايا الامور . ج . ز .

كان عليه ان يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فاخذ المال ولم يقتل كار عليه ان تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه ان يننى، ثم استثنى عز وجل فقال « إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم » يمني يتوب من قبل ان يأخذهم الامام ، وقوله ( اتقوا الله وابتنوا اليه الوسيلة ) فقال تقربوا اليه بالامام ، وقوله ( ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل مهم \_ الى قوله \_ والله على كل شيء قدير ) فانه مح .

واما قوله ( يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الـكفر منالذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ) عانه كان سبب خولها انه كان في المدينة بطنان من اليهود من بني هارون وهم النضير وقريضة وكانت قريضة سبع مائة والنضير الفاً ، وكانت النضير أكثر مالا واحسن حالا من قريضة وكانوا حلفاه لعبدالله بن ابي ، فكان إذا وقع بين قريضة والنضير قتل وكان الفاتل من بني النضير قالوا لبني قريضة لا نرضى ان يكون فتيل منا بقتيل منكم فجرى بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا ان يفتتلوا حتى رضيت قريضة وكتبوا بينهم كتاباً على انه اي رجل من اليهود من النضير قتل رجلا من بني قريضة ان يجنيه ويحمم ، والتجنية ان يقعد على جمل ويولى وجهه الى ذنب الجلل ويلطخ بالحماة ويدفع نصف الدية وإيما رجل من بني قريضة قتل رجلا من بني النضير ان يدفع اليه دية كاملة ويقتل به ، فلما حاجر رسول الله ﷺ الى المدينة ودخنت الأوس والخزرج في الاسلام ضمف امر اليهود فقتل رجل من بني قريضة رجلا من بني النضير فبمثوا اليهم بنو النضير ابمثوا الينا مدبة المقتول وبالفاتل حتى نقتله فقالت قريضة ليس هذا حكم التوراة وإعا هو شيء غلبتمونا عليه فاما الدية واما الفتل وإلا فهذا محمد بيننا وبينكم فهلموا لنتحاكم اليه ، فمشت بنو

النضير الى عبدالله بن ابي وقالوا سل محمداً ان لا ينقض شرطنا في هذا الحسكم ـ الذي بيننا وبين بني قريضة في الفتل ، فقال عبدالله بن ابي ابعثوا معي رجلا يسمع كلامي وكلامه فان حكم لـكم تا تريدون وإلا فلا ترضوا به فبمثوا ممه رجلا فجاء الى رسول الله عِلْمُنْتِئِينَ فقال له يا رسول الله ان هؤلاء القوم قريضة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً وثيقاً تراضوا به والآن في قدومك يريدون نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم فلا تنقضعليهم كتابهم وشرطهم ، فار بني النضير لهم القوة والسلاح والكراع ، و بحن مخاف الغوائل والدوائر ، فأغمَّم لذلك رسول الله وَاللَّهِ اللهِ عَلِيهِ بشي. ، فنزل عليه جبر ثيل جدْه اللَّايات « يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مر الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذي هادوا » يمني اليهود « سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ﴾ يعني عبد أنتُّ بن ابي وبني النضير ﴿ يَمُولُونَ أَنَ أُوتَيْتُمُ هَذَا نَخْذُوهُ وَأَنْ لَمْ تَؤْتُوهُ فَاحْذُرُوا ﴾ يعني عبدالله بن ابي حيث قال لبني النضير إن لم يحكم لـكم بما تريدون فلا تقبلوا ٥ ومن يرد الله فتفته فلن علك له من الله شيئاً أو أنتك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم مماعون للسكذب أكالون للسحُّتُ عَانَ جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ، وان تمرض عنهم نلمن يضروك شيئاً واس حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين \_ الى قوله \_ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم المكافرون » وقوله (وكتبنا عليهم فيها) يمني في التوراة ( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف والآذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ) فهي منسوخة بقوله (كتب عليكم القصاص في الفتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالانثى ) وقوله ( والجروح قصاص ) لم تنسخ تم قال ( فمن تصدق به ) اي عنى ( فهو كذارة له ) وقوله ( لكل جملنا منكم شرعة

ومنهاجاً ) قال لكل نبي شريعة وطريق ( ولكن ليبلوكم فيما آثاكم ) أي يختبركم ثم قال لنبيه ﴿ ( فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يتولون تخشى ان تصيبنا دائرة) وهو قول عبدالله بن ابي لرسول الله عليه الا تنقض حكم بني النضير فأنا نخاف الدوائر ، فقال الله تمالى ( فعسى الله أن يأتي بالفتح أو امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ) واما قوله ( يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الـكافرين يجاهدون في سبيل الله ) قال هو مخاطبة لاصحاب رسول الله عِيْمَا اللهِ إِنْ غَصِبُوا آلُ مَحْمَد حَقَهُمْ وَارْ تَدُوا عَنْ دَيْنَ اللهِ ﴿ فَسُوفَ يَأْتِي الله بِقُوم يحبهم ويحبونهم » نزات في القائم ﷺ واصحابه ﴿ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ∤واما قوله ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فأنه حدثني ابي عن صفوان عن ابان بن عثمان عن ابي حمزة الممَّالي عن ابي جعفر 🊜 قال بينما رسول الله عِلَالْمِمِّلِلَّا جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبدالله بن سلام ، إذ نزلت عايه هذه الآية شيئًا ﴾ قال أدم ، ذاك المصلي فجاء رسول الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَل الله وقوله ( وأذا جاؤكم قالوا آمنا ) قال نزلت في عبدالله بن ابي لما اظهر الاسلام (وقد دخلوا في المكفر) قال وخرجوا به من الايمانوقوله (واكلهم السحت) قال السحت هو بين الحلال والحرام وهو ان يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر ولحم الخنزير واتخاذ الملاهي فاجارته نفسه خلال ومن جهة ما يحمل ويعلم هو سحت.

وحدثني ابي عن النوفل عن السكوبي عرب ابي عبدالله على قال قال امير المؤمنين عليه السلام من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكاب ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، واجر الكاهن ، وقوله (قالت اليهود يد الله مفاولة غلت ايديهم ولمنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان) قال قالوا قد فرغ الله من الام يحدث الله غير ما قد قدره في التقدير الاول ، فرد الله عليهم فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاه اي يقدم ويؤخر ويزيد وينقص وله البداه والمشية ، وقوله (كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها الله) قال كلما اراد جبار من الجبابرة هلاك آل محمد قصمه الله ، وقوله (ولو انهم اقاموا التورية والانجيل وما انزل اليهم من ربهم) يمني اليهود والنصارى (لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم) قال من فوقهم المطر ومن تحت ارجلهم اقال من فوقهم المطر ومن تحت ارجلهم النبات وقوله ( منهم امة مقتصدة ) قال قوم من اليهود دخلوا في الاسلام فسهاهم الله مقتصدة .

وقوله ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ) قال نزلت هذه الآية في على ( وان لم تفعل أما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) قال نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله تِكَالِبَيْلِينَا من حجة الوداع وحج رسول الله تِكَالِبَيْلِينَا من حجة الوداع لمام عشر حجج من مقدمه المدينة ، فكان من قوله بمنى ان حمدالله واثنى عليه ثم قال

« ايها الناس اسموا قولي واعقلوه عني ، فاني لا ادري لملي لا القاكم بمد عامي هذا ، ثم قال هل تعلمون اي يوم اعظم حرمة ? قال الناس هذا اليوم ، قال فاي شهر ? قال الناس هذا ، قالواي بلد اعظم حرمة ? قالوا بلدنا هذا ، قال فان دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلد كم هذا الى يوم تلغور ربكم فيساً له عن اعمالكم ، ألا هل بلغت ايها الناس ؟ قالوا نمم ، قال اللهم اشهد ، ثمقال ألا وكل مأثرة او بدعة كانت في الجاهلية او دم او مال فهو تحت قدي هاتين ايس احد أكرم من احد إلا بلنقوى ، ألا هل بلغت ؟ قالوا نمم ° قال اللهم اشهد ، ثم قال ألاوكل ربا بالنقوى ، ألا هل بلغت ؟ قالوا نمم ° قال اللهم اشهد ، ثم قال ألاوكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ، واول موضوع منه ربا العباس بن عبد المطلب،

ج ۱ ألا وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع ، واول موضوع دم ربيعة ، ألا هل بلغت. ? قالوا نعم ، قال اللهم اشهد ، ثم قال ألا وان الشيطان قد يئس ان يمبد بارضكم هذه ولكنه راض بما تحتقرون من اعمالكم ، ألا وانه اذا اطبع فقد عبد ، ألا ايها الناس ان المسلم اخو المسلم حقاً لا يحل لامر، مسلم دم امره مسلم وماله إلا ما اعطاه بطيبة نفس منه ، وآيي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا تالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، ألا هل بلغت ايما الناس ? قالوا نعم ، قال اللهم اشهد ، ثم قال ايها الناس احفظوا قولي تذنفعوا به بدــــديوافهموه تنمشوا ألا لا ترجموا بمدي كفاراً يضرب بمضكم رقاب بمض بالسيف على الدنيا ، فان فعلتم ذلك وانفملن انتجدوني في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل اضرب وجوهكم بالسيف ، ثم النفت عن يمينه فسكت ساعة ثم قال \_ ان شاء الله أو على بن أبي طالب ، ثم قال ألا واني قد تركت فيكم امرين ان اخذتم بها لن تضاوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانه قد نبأني اللطيف الخبير انها لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ومن خالفِها فقد هلك ، ألا هل بلغت ? قالوا فعم ، قال اللهم اشهد ، ثم قال ألا وانه سيرد على الحوض منكم رجالفيدفعونعني ، فاقول رب اصحابی ، فقال یا محمد انهم احدثوا بمدك وغیروا سنتك فاقول سحقاً سحقاً (١)

<sup>(</sup>١) وفي لفظ صحيح البخاري: ان اناساً من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابي اصحابي الفيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم ، وفي لفظ صحيح مسلم اقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما عملوا بمدك ، فاقول سحقاً سحقاً لمن بدل بمدي ، قال النووي في ذيل هـــذه –

فلما كان آخر يوم من أيام التشريق انزل الله إذا جاه نصر الله والفتح افقال، رسول الله بالمبتلة نميت الي نفسي ثم نادى الصلاة جامعة في السجد الخيف فاجتمع الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال نصر الله امره ، سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه للى من هو افقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب امره مسلم الخلص العمل لله والنصيحة لأعة المسلمين ولزم جماعتهم فان دعوتهم محيطة من ورائهم ، المؤمنون اخوة تتكافأ دماؤهم ، يسمى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم .

أيها الناس الى تارك فيكم الثقلين، قالوا يا رسول الله وما الثقلان المال كتاب الله وعترتى اهل بيتي ، فانه قد نبأني اللطيف الخبير انها لن يفترفا حتى يردا على الحوض كاصبعي هاتين، وجمع بين سبابتيه ولا اقول كهاتين وجمع سبابته والوسطى ، فنفضل هذه على هذه ، فاجتمع قوم من اصحابه وقالوا يريد محد ان يجمل الامامة في اهل بيته فخرج اربعة نفر منهم الى مكة ودخلوا الكعبة وتماهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بينهم كتاباً ان مات محمد او قتل أن لا يردوا هذا الامر في اهل بيته ابداً فانزل الله على نبيه في ذلك «ام ابرموا امراً فانا مبرمون ام يحسبوب انا لا نسم سرهم و نجويهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (١) الحرب في الله عنه يريد المدينة حتى نزل منزلا يقال له غدير خم ، وقد رسول الله يحليها من مكة يريد المدينة حتى نزل منزلا يقال له غدير خم ، وقد

<sup>=</sup> الاحاديث (اي احاديث الحوض) قال الفاضي عياض احاديث الحوض صحيحة والايمان به فرض والتصديق به من الايمان ، متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة راجع صحبح البخاري ج ٢ / ١٤٥ \_ ١٥٩ و ج ٣ / ٧٩ و ج ٤ / ٨٧ (باب الحوض) وصحيح مسلم ج ٢ / ٢٤٩ \_ ٢٥٢ . ج . ز .

علم الناس مناسكهم واوعز اليهم وصيّه إذ نزلت عليه هذه الآية « يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » فقام رسول الله عِلَيْجَالِيَّة فقال بعد ان حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس هل تمامون من وليكم ? فقالوا نعم الله ورسوله ، ثم قال ألستم تمامون اني اولى بكم من انفسكم ? قالوا بلى ، قال اللهم اشهد فاعاد ذلك عليهم ثلاثاً كل ذلك امير المؤمنين (ع) فرفها حتى بدا للناس بياض الطيها ثم قال « ألا من كنت مولاه فهذا عليمولاه اللهم وال منوالاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره واخذل من خذله واحب من احبه ثم رفع رأسه الى السماء فقال اللهم اشهد عليهم وانا من الشاهدين ﴾ فاستفهمه عمر من الله عن الله عن الله عن الله عن الله ومن رسوله ? فقال رسول الله ﷺ نعم من الله ورسوله انه امير المؤمنين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ، يقمده الله يوم الفيامة على الصراط فيدخل اولياه الجنة واعداه النار ، فقال اصحابه الذين ارتدوا بعد قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال وقال ههنا ما قال وان رجع الى المدينة يأخـذنا بالبيعة له فَاجتمعوا اربعة عشر نفيراً وتوامروا على قتل رسول الله عِلا الله علا وقعدوا في (ارسى من المقبة ، وهي عقبة هرشي بين الجحفة والابواء ، فقعدوا سبعة عن يمين العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقة رسول الله ﷺ فلما جن الليل تقدم رسول الله عِنْ الله الله المسكر فأقبل ينمس على نافته ، فلما دنا من المقبة ناداه جبرئيل يا محمد أن فلاناً وفلاناً قد قمدوا لك ، فيَظر رسول الله ﷺ فقال من هذا خلني فقال حذيفة المياني انا يا رسول الله حذيفة بن الميان ، قال سممت ما سمعت قال بلى قال فاكتم ، ثم دنا رسول الله ﷺ منهم فناداهم باسمائهم ، فلما سمعوا نداه رسول الله عِلاَئِئلًا فروا ودخلوا في غمار الناس وقد كانوا عقلوا

واحلهم فتركوها ولحق الناس برسول الله وطلبوهم وانتهى رسول الله واحلهم فتركوها ولحق الناس برسول الله وطلبوهم وانتهى رسول الله والمحد او قتل ألا يردوا هذا الأمر في اهل بيته ابداً ، فجاؤا الى رسول الله وتلاقية فحلفوا انهم لم يقولوا من ذلك شيئاً ولم يريدوه ولم يكتموا شيئاً من رسول الله وسول الله والنه عا فانزل الله « يحلفون بالله ما قالوا » ان لا يردوا هذا الامر في اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله « ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بمد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا » من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله « وما يتوبوا يك خيراً لهم وان يتولوا يمذ بهم الله عذا با المحاق في الدنيا والآخرة وما لهم في الارض من ولي ولانصير (١) » فرجع رسول الله عليه وآله الله يتوبوا الله عن من صفر لا يشتكي فرجع رسول الله عليه الدنيا والآخرة وما لم في الارض من ولي ولانصير (١) » فرجع رسول الله عليه الدنيا والآخرة وما لم في الارض من صفر لا يشتكي شبيئاً ثم ابتداً به الوجع الذي توفى فيه والله الله عليه والنصف من صفر لا يشتكي

فد ثني ابي عن مسلم بن خالد عن محمد بن جابر عن ابن مسمود قال قال لي رسول الله بخلاجية الما رجع من حجة الوداع يا بن مسمود قد قرب الاجل ونميت الي نفسي فمن لذلك بمدي ? فاقبلت اعد عليه رجلا رجلا ، فبكى رسول الله بخلاجه أم قال ثكلتك الثواكل فابن انت عن علي بن ابي طالب لم لا تقدمه على الخلق اجمين ، يابن مسمود انه إذا كان يوم القيامة رفعت لهذه الامة اعلام ، فأول الاعلام لوائي الاعظم مع على بن ابي طالب والناس اجمين تحت لوائه ينادي مناد هذا الفضل يابن ابي طالب ثم نزل كتاب الله يخبر عن اصحاب رسول الله بخلاجه فقال ( وحسبوا ألا تكون فتنة ) اي لا يكور اختبار ولا يمتحنهم الله بعلم المير المؤمنين كمين ( فعموا وصموا ) قال حيث كان رسول الله بحلاج المير المؤمنين كلي المير المؤمنين كلي المير المؤمنين كلي المير المؤمنين كلي الله عليهم عليهم الله عليهم الله عليهم الله المير المؤمنين الميل المين قبض رسول الله يتلائه الله عليهم المير المؤمنين الميل المير المؤمنين الميل عليهم الله عليهم الله عليهم الله عليهم المير المؤمنين الميل المير المؤمنين المير المؤمنين المير المؤمنين المير المؤمنين المير المؤمنين المير المير المؤمنين المير ال

<sup>(</sup>١) التوبة ٧٤.

فعموا وصموا فيه حتى الساعة ، ثم احتج عز وجل على النصارى في عيسى فقال لا ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسلوامه صديقة كانا يأكلان الطعام) يعني كانا يحدثان فكنى الله عن الحدث وكل من اكل الطعام يحدث .

م قال (يا اهل الـكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ) اى لا تقولوا ان عيسى هو الله وابن الله ، وحدثني ابي قال حدثني هارون بن مسلم عن مسمدة ا بن صدقة قال سأل رجل الج عبد الله علي عن قوم من الشيعة يدخلون في اعمال السلطان ويعملون لهم وبجبولهم ويوالونهم ، قال ليس هم من الشيمة والكنهم من اولئك ثم قرأ ابو عبد الله على هذه الآية ( لمن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى من مريم \_الى قوله\_ ولـكن كثيراً منهم فاسقون ) قال الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى وقوله «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئسماكانوا يفعلون "قالكانوا يأكلون لحم الخنزيرويشربونالحر رياً تورالنساءايام حيضهن ، ثم احتجاللهعلى المؤمنين الموالين للـكفار « وترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ابلئس ما قدمت لهم انفسهمـ الى قولهـ ولـكن كـثيراً منهم فاسقون ٩ فنهى الله عز وجل ان يوالى المؤمن الكافر إلا عند التقية واما قوله ( النجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا والتجدن اقرجم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ) فانه كان سبب نزولها انه لما اشتدت قريش في اذى رسول الله عِلْمُثِينَة واصحابه الذين آمنوا به بمكة قبل الهجرة امرهم رسول الله عَلَيْمَالِلا أن يخرجوا الى الحبشة ، وامر جعفر بن ابي طالب ﷺ ان یخرج معهم ، فخرج جعفر ومعه سبعون رجلا من المسلمين حتی ركبوا البحر، فلما بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بنالماص وعمارة بن الواييد الى النجاشي ليردوهماليهم، وكانعمرو وعمارةمتعاديين، فقالت قريش كيف نبعث رجلين متعاديين فبرئت بنو مخزوم من جناية عارة وبرئت بنو سهم من جناية

(XX)

عمرو تن الماص ، فخرج عارة وكان حسن الوجه شاباً مترفاً فأخرج عمرو بن الماص اهله ممه فلما ركبوا السفينة شربوا الحُمْر ، فقال عارة لعمرو بن العاص ، قل لاهلك تقبلني ، فقال عمرو ايجوز هذا سبحاب الله فسكت عارة فلما انتشأ (١) عمرو وكان على صدر السفينة ، دفعه عارة والقاء في البحر فتشبث عمرو بصدر السفينة وادركوه فاخرجوه ، فوردوا على النجاشي وقد كانوا حملوا اليه هدايا فقبلها منهم ، فقال عمرو بن الماص ايها الملك ان قوماً منا خالفونا في ديننا وسبوا آ لهتنا وصاروا اليكفردهم الينا ، فبمث النجاشي الى جمفر فجاؤا به ٠ فقال يا جمفر ما يقول هؤلاه ? فقال جمفر ايها الملك ومايقولون ? قال يسألون ان اردكم اليهم ، قال ايها الملك سلهم أعبيد نحن لهم ? فقال عمرولا بل احرار كرام، قال فساهم الهم علينا ديون يطالبوننا بها ؟ قال لا مالنا عليكم ديون ، قال فلكم في اعناقنا دماء تطالبوننا بها ? قال ممرو لا ، قال فما تريدون منا آذيتمونا فخرجنا من بلاهكم ، فقال عمرو ن العاص ايها الملك خالفونا في ديننا وسبوا آلهتنا وافسدوا شبابنا وفرقوا جماعتنا فردهم الينا لتجمع امرنا ، فقــــال جمفر تعم ايها الملك خالفناهم بانه بعث الله عينا نبياً امر بخلع الأنداد ، وترك الاستقسام بالازلام وأمرنا بالصوة والزكوة • وحرم الخلم والجور ، وسفك الدماء بغير حقها والزناء والربا والميتة والدم ، وامرنا بالمدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عرب الفحشاء والمنكر والبغي، ففال النجاشي بهذا بعث الله عيسى بن مريم 👺 ، ثم قال النجاشي يا جعفر هل تحفظ ثما انزل الله على نبيك شيئاً ؟ قال نعم فقر أ عليه سورة مريم فلما بلغ الى قوله « رهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فَكُلِي وَاشْرِ بِي وَقَرَي عَيْنًا ﴾ فلما سمع النجاشي مهذا بكي نكاءاً شديداً ، وقال هذا

<sup>(</sup>١) اي سكر. مجمع ـ ج ـ ر

والله هو الحق ، فقال عمرو بن العاص ايها الملك ان هذا مخالفنا فرده الينا ، فرفع النجاشي يده فضرب بها وجه عمرو ثم قال اسكت ، والله يا هذا لان ذكرته بسوء لانقدنك نفسك ، فقام عمرو بن الماص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول ان كان هذا كما تقول ايها الملك فانا لا نتمرض لمه ، وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذبعنه ، فنظرت الىعارة بن الوليد وكانفتى جميلا فاحبته فلما رجع عمرو بن العاص الى منزله ، قال لعارة لو راسلت جارية الملك ، فراسلها فاجابته ، فقال عمرو قل لها تبعث اليك من طيب الملك شيئًا ، فقال لها فبمثماليه فاخذ عمرو منذلك الطيب ، وكان الذي فعل به عارة في قلبه حين القاه في البحر فادخل الطيب على النجاشي ، فقال أيها الملك أن حرمة الملك عندنا وطاعته علينا وما يكرمنا اذا دخلنا بلاده ونأمن فيه ان لا نفشه ولا نريبه وان صاحي هــذا الذي ممي قد ارسل الى حرمتك وخدعها وبعثت اليه من طيبك ثم وضع الطيب بين بديه ، فغضبِ النجاشي وهم بقتل عهارة ثم قال لا يجوز قتله فانهم دخلوا بلادي فامان لهم ، فدعا النجاشي السحرة فقال لهم اعملوا به شيئًا اشدعليه مر القتل ، فأخذوه وتفخوا في احليله الزئبقفصار مع الوحش يفدو ويروح . وكانلاياً اس بالناس فبعثت قريش بمد ذلك فكمنوا آه في موضع حتى ورد الماء مع الوحش فاخذوه فمازال يضطرب في ايديهم ويصيح حتى مات

ورجع عمرو الى قريش فاخبرهم ان جعفر في ارض الحبشة في اكرم كرامة فلم يزل بها حتى هادن رسول الله علائلة قريشاً وصالحهم وفتح خيبر فوافى بجميع من معه وولد لجعفر بالحبشة من اسماء بنت عميس عبد الله بن جعفر ، وولد للنجاشي ابن فساه محمداً ، وكانت ام حبيب بنت ابي سفيان تحت عبد الله (١)

<sup>(</sup>۱) وهي ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان ، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحشالي الحبشة ثم تنصر عبد الله هنالك ومات على النصرانية وثبتت ام حبيبة ع

فكتب رسول الله عليه الى النجاشي يخطب أم حبيب ، فبحث الميما النجاشي فخطبها لر سول الله ﷺ فاجابته ، فزوجها منه واصدقها اربعاثة دينار وساقها عن رسول الله علايلة ، وبعث اليها بثياب وطيب كثير وجهزها وبعثهـا الى رسولالله الله الله الله عارية القبطية ام ابراهيم ، وبعث اليه بثياب وطيب وفرس ، و بعث ثلاثين رجلا من القسيسين ، فقال لهم انظروا الى كلامه والى مقمده ومشربه ومصلاه 👚 فلما وافوا المدينة دعاهم رسولالله عِنْ الله الاسلام وقرأ عليهم القرآن « واذ قال الله ياعيسي بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ـ. الى قوله ـ فقال الذين كفرواً إِلَى هذا إلا سحر مبين » فلما سمموا ذلك منرسول الله عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وقرأوا عليه ما قرأ عليهم ، فبكي النجاشي وبكى القسيسون واسلم النجاشي ولم يظهر للحبشة اسلامه وخاصم على نفسه وخرج من بلاد الحبشة الى النبي ﷺ فلما عبر البحر توفي فانزل الله على رسوله ( لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ـ الى قولهـوذلك جزاء المحسنين ، واما قوله ( يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لـكم ) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابى عبد الله ﷺ قال نزلت هذه الآية في امير المؤمنين ﷺ وبلال وعثان بن مظمون فاما امير المؤمنين ﷺ فحلف ان لا ينام بالليل ابدآ ولمما بلال فانه حلف ان لا يغطر بالنهار ابداً ، واما عثان بن مظمون فانه حلف ان لا ينكح ابداً فدخلت امرأة عثان على عائشة وكانت امرأة جميلة ، فقالت عائشة ما لي اراك ممطلة فقالت ولمن أتزين فوالله ما قاربني زوجي منذ كذا وكذا ، فانه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا ، فلما دخل رسول الله ﷺ اخبرته عائشة

على دينها الاسلام ثم تزوجها رسول الله (ص) ( اعلام النساء ) ج . ز .

بذلك ، فخرج فنادى الصاوة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا ا في ا نام بالليل وانكح وافطربالنهار فمن رغب عن سنتي فليس منى ، فقاموا هؤلا. فقالوا يارسول الله فقد الجزء (٧) حلفناعلى ذلك فانزل الله تعالى لا يؤاخذكم الله اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفـارة إيمانكم اذا حلفتم الآية) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله (يا ايها الذين آمنوا انما الحر والميسر والانصاب الازلام) اما الحر فكل مسكر من الشراب خمر اذا الخرفهو حرام ؟ واما المسكر كثير. وقليله حرام وذلك أن الاول شرب قبل انبحرم الخرفسكر فجمل يقول الشعر ويبكي على قتلي المشركين من اهــل بدر فسمع رسول الله عَلَيْمَا فقال اللهم المسك على لسانه ، فالمسك على لسانه فلم يتكام حتى ذهب عنه السكر فانزل الله تحريمها بعد ذلك ، وأعما كانت الحر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله عِلا الله عَلا الله عَلَا في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فا كفأ كلها ثم قال هذه كلها خمر وقد حرمها الله ، قكان أكثر شيء اكفى من ذلك يومئذ من الاشربة الفضيخ ، ولا اعلم اكني. يومئذ من خر العنب شي. الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ، واما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء ، حرم الله الحمر قليهــا وكثيرها وبيمها و شراءها والإنتفاع بها ، وقال رسول الله (ص) من شرب الحر ومن عاد فاجلدوه ومن عاد في الرا بمة فاقتلوه ، وقال حق على الله ارب فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه ومن عاد في الرا بمة فاقتلوه ، وقال حق على الله ارب يستى من شرب الحمر مما يخرج من فروج المومسات ، والمومسات الزوا بي يخرج من فروجهن صديد والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي اهل النار حره ونتنه ، قال رسول الله (ص) من شرب الحر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة ، فان عاد فاربعين

<sup>(</sup>۱) الغضيخ كنبين شراب سيخن من المبس

<sup>(</sup>٢) كُفا ه كمنعه فليد . ق

ليلة من يوم شربها فان مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقساه الله يوم القيامة مر طينة خبال (١) وسمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله بطالبتك يوم اكفئت المشربة مسجد الفضيخ من يومشذ ، لانه كان اكثر شيء اكنى، من الاشربة الفضيخ

واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، واما الانصاب فالاوثان الني كانوا يعبدونها المشركون، واما الازلام فالاقـداح التي كانت تستقسم بها مشركوا المرب في الجاهاية ، كل هذا بيمه وشراه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، فقرن الله الحرر والميسر مع ولاتركنوا الى الشهوات من الخر والميسر ( فأن توليتم ) يقول عصيتم ( فأعلموا أعما على رسولنا البلاغ المبين ) اذقد بلغ وبين فانتهوا ، وقال رسول الله ﷺ انه سيكون قوم يبيتون وهم على شرب الحمر واللهو والغناء فبينها هم كذلك اذ مسخوا من ليلتهم واصبحوا قردة وخنازير وهو قوله « واحذروا» ان تعتدوا كما اعتدى اصحاب السبت، فقــدكان املي لهم حتى اثروا (٢) وقالوا ان السبت لنــا حلال وا نما كان حرم على اولينا وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت، فاما نحرف فليس علينا حرام وما زلنا بخير منذ استحللناه وقــــــدكثرت اموالنا وصحت اجسامنا ، ثم اخذهم الله ليلا وهم غافلون فهو قوله « واحذروا» ان يحل بكم مثل ما حل بمن تعدى وعصى فلما نزل تحريم الحرّر والميسر والتشديد في امرهما قال الناس من المهاجرين والانصار يا رسول الله قتل اصحابنا وهم يشربون الحمر وقد سماه الله رجماً وجعله من عمل الشيطان وقد قلت ماقلت أفيضر اصحابنا ذلك

<sup>(</sup>١) وهو الصديد يخرج من فروج الزناة .

<sup>(</sup>٢) اي عزموا على المصية . ج \_ ز

شيئًا بعد ما ماتوا ? فانزل الله ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا الآية ) فهذا لمن مات او قتل قبل تحريم الحرُّر ، والجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم ، قال علي ف ابراهيم في قوله ( يا ايها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ابديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ) قال نزلت في غزاة الحديبية قد جمع الله عليهم الصيد فدخل بين رحائلهم ليبلومهم الله اي يختبرهم وقوله ( ليهلم اللهمن يخافه بالغيب قبل ذلك ) ولكنه عز وجل لايعذب احداً الا بحجة بمد اظهار الفعلوقوله ( يا ايها الذين آمنوا لاتقتاوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فواجب لفظ الآية ان الفداء يجب على من قتل الصيد متعمداً وفي المعنى والتفسير يجب الجزاء على من

قتل الصيد متممداً او خطأً . (الحسن ط)

حدثني محمد بن الحسينُ عن محمد بن عون النصبي قال لما إداد المأمون ان يزوج ابا جعفر محمد بن على بن موسى 👑 ابنته ام الفضل اجتمع اليه اهل بيته الادنين منه فقالوا له يا امير المؤمنين ننشدك الله أن لا تخرج عنا أمراً قد ملكناه وتنزع عنا عزآ قد المبسنا الله فقد عرفت الاسم الذي بيننا وبين آل على قديماً وحديثًا ، قال المأمون اسكتوا فوالله لاقبلت من احدكم في امره ، فقالوا يا امير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبياً لم يتفقه في دين الله ولا يعرف فريضة ولا سنة ولا يميز بين الحق والباطل ، ولابي جبغر 👑 يومئذ عشرة سنين لو احمد عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويمرف فرضاً من سنته ، فقال لهم المأمون والله انه لافقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرائضه وسننه واحكامه واقرأ بكناب الله واعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامسسة وناسخه ومنسوخه وتنزيله وتأويله منكم فاسألوه فان كان الامر كما قلتم قبلت منكم في امره وان كان كما قلت عامتم ان الرجر خير منكم ، فحرجوا من عنده وبعثوا الى

يحيى من اكثم واطمعوه في هدايا ان يحتال على ابي جعفر على بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأهور اذا اجتمعوا للتزويج ، فلما حضروا وحضر ابو جعفر الحي قالوا يا امير المؤمنين هذا يحيى بن اكثم ان اذنت له ان يسأل ابا جعفر الحي عن مسئلة في المجعفر الحي عن مسئلة في الفقه لننظر كيف فقهه ، فقال يحيى ابا جعفر اصلحك الله ما تقول في محرم فتل صيداً ? فقال ابو جعفر الحي قتله في حل او حرم ، عالما او جاهلا ، عمدا أو خطأ ، عبداً او حراً ، صغيراً او كبيراً ، مبدياً او معيداً ، من ذوات الطير او من غيرها من غيرها من صفار الصيد او من كبارها ، مصراً عليها او نادماً ، بالليل في وكرها او بالنهار عياناً ، محرماً لمعرة او للحج ؟ قال فا نقطع يحيى بن اكثم وكرها او بالنهار عياناً ، محرماً لمعرة او للحج ؟ قال فا نقطع يحيى بن اكثم انقطاعاً لم يخف على اهل المجلس واكثر الناس تمجباً من جوابه ، ونشط المأهون فقال نخطب يا ابا جعفر ، فقال نسم يا امير المؤمنين فقال المأمون

الحمد لله اقراراً بنعمته ولا آله إلا الله اخلاصاً لعظمته وصلى الله على محمد عندذكره وقد كان من فضل الله على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام فقال وانكحوا الايلى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ثم ان محمد بن على ذكر ام الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خممائة درهم وقد زوجتك فهل قبلت يا اباجعفر قال ابو جعفر بالخلا نمم يا امير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ثم اولم عليه المأمون وجاء الناس على مراتبهم الخاص والعام ، قال فبينا نحن كذلك اذ سممنا كلاماً كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم فاذا نحن بالحدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج كلام الملاحين في مجاوباتهم فاذا نحن بالحدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج ابريسم مملوة غالية فخضبوا اهل الخاص بها ثم مروا بها الى دار العامة فطيبوهم ، ابريسم مملوة غالية فخضبوا اهل الجام بعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على فلما تفرق الناس قال المأمون يا ابا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على فلما تفرق الناس قال المأمون يا ابا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على فلما تفرق الناس قال المأمون يا ابا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على فلما تفرق الناس قال المأمون يا ابا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على فلما تفرق الناس قال المؤمن يا ابا يحقر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على فلما تفرق الناس قال المؤمن يا ابا يتحد في قتل الصيد ? فقال ابو جعفر (ع)

<sup>(</sup>١) قلوس كللوس جع فلس حبل السفينة خم انع از

نعم يا امير المؤمنين ان المحرم اذا قتل صيداً في الحل والصيد من ذوات الطير من كَدَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةً ، وَاذَا أَصَابِهِ فِي الْحَرْمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءَ مَضَاعَفًا ، وَاذَا قَتَل فرخاً في الحل غمايه جمل قد فطم وليس عليه قيمتبرلانه ليس في الحرم ، واذا قتله في الحرم فعليه الجمل وقيمته لأنه في الحرم ، واذا كان من الوحش فعليه في حمـــار الوحش بدنة و كذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فعليه اطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فصيام عانية عشر يوماً، وان كانت بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فعليه اطعام ثلاثين مسكيناً فمن لم يقدر فليصم تسعة ايام ، وان كان ظبياً فعليه شاة ، فان لم يقدر فاطمام عشرة مساكين ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام ، وان كان في الحرم فعليــه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه لى ينحره ، وان كال في حبج بمنى حيث ينحرالناس فآن كان في عمرة ينحره بمكةويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً ، وكذلك اذا اصاب ارنباً فعليه شاة واذا قتل الحامة تصدق بدرهم او يشتري به طعاماً لحمامة الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم وكلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفـدا. بجهالة كان او بعلم بخطأ كان او بعمد ، وكلما آتى به العبد فكف ارته على صاحبه عثل ما يلرم صاحبه ، وكلمه الله به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، وان كان بمن عا د فهو بمن ينتقم الله هنه ليس عليــه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، و المصر عليه يلزمه بمد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شيء عليه بمد الفداء واذا اصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه الا ان ينعمده فان تعمد بليل او نهار فعلمه الفداء والحرم بالحج ينحر الفداء عنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر عَكَة ٧فاص المأمون ان يكتب ذلك كله عن ابي جمفر (ع) ثم دعا اهل بيثه الذين انكروا تزويجه عليه فقال لهم هل فيكم احد يجيب بمثل هذا الجواب ? قالوا لا والله ولا الفاضي أنم قال ويحكم إن أهل هذا البيت خلو من هـــــذا الخلق اوما علمتم أن رسول الله عَلَمُ اللهُ بايم للحسن والحسين وهما صبيان غير بالفين ول بنايم طفلا غمر هما

او ما علمتم ال اباه علباً آمن بالنبي (ص) وهو ابن اثني عشر سنة وقبل الله ورسوله منه ايمانه ولم يقبل من طفل غيره ، ولا دعا رسم ل الله (ص) طفلا غيره الى الايمان او ما علمتم انها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم مثل ما يجري لأولهم ، فقالوا صدقت يا امير المؤمنين كنت انت اعلم به منا

قال ثم امر المأمون ان ينتر على ابي جمفر المجال ثلاثة اطباق رقاع زعفران ومسك ممجون بماء الورد وجوفها رقاع على طبق رقاع عمالات ، والثانى ضياع طعمة لمن اخذها ، والثالث فيه بدر فامر أن يفرق الطبق الذي عليه عمالات على بني هاشم خاصة ، والذي عليه ضياع طعمة على الوزراء ، والذي عليه البدر على القواد ، ولم يزل مكرماً لأبى جمفر على المام حياته حتى كان يؤثره على ولده (١) واما قوله (او كفارة طام مساكين او عدل ذلك صياماً) فانه حدثني ابي عن القاسم بن محمد عن سلمان بن داود المنقري عن سفين بن عبينة عن الزهري س على ابن الحسين عليها السلام قال قال يوماً يا زهري من ابن جئت ؟ قلت من المسجد قال فيم كنتم ، قلت تذاكر نا امر الصوم فاجتمع رأيي ورأي اصحابي انه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال يا زهري ايس كما قلتم الصوم على اربمين وجهاً ، فمشرة اوجه مها واجبة كه جوب شهر رمضان واربعة عشر على اربمين وجهاً ، فمشرة اوجه مها واجبة كه جوب شهر رمضان واربعة عشر

<sup>(</sup>١) لمم انه كان مكرماً له المجان المام حياته لكنه الذي قتل والده ، الرضا المجان لما اقتضت سياسته ان ينحيه عن طريق ملسكه « وان الملك عقيم » حس اليه السم فقتله وممن ذكر كون المأمون فاتلا للامام على الرضا المجان المسمودي في مروج الذهب ٩/ ٣٣ ، ابن طقطتي في الفخرى ص١٦٣ ، ابن الاثير في الكامل ٢/ ١١١ الشبلنجي في نور الانصار ص ١٤٤ وكذا في روضة الصفا ٣/ ١٦ وشواهد النبوة ص ٢٠٢ ومطالب السئول ص ٢٨٨ وحبيب السير ٢/ ٥١. ع-فر

وجهاً صاحبها فيها بالخيار ار\_ شاء صام وإن شاء افطر ، وعشرة اوجه منها حرام ، وصوم الاذن على ثلاثة اوجه ، وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض ، فقلت فسرهن لي جملت فداك ، فقال اما الواجب فصوم شهر رمضان ، وصيام شهرين متتا بمين فيمن افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً ، وصيام شهرين متنا بمين في قتل الخطأ لمن لم يجد المتق واجب ، قال الله « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبه مؤمنة ودية مسلمة الى اهله » وقوله « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى « فمن لم يجد فصيام شهرين متنا بمين من قبل ان يتماسا» وصيام ثلاثة أيام في كفارة المحين واجب لمن لم يجد الاطمام قال الله تعالى ﴿ فَمَن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايما نكم اذا حلفتم » كل ذلك متنايع وليس بمتفرق ، وصيام اذى حلق الرأس واجب قال الله ﴿ اوبِهِ اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك » فصاحبها فيها بالخيار فأن شاء صام ثلاثة ايام ، وصوم دم المنعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله ﴿ فَن تَمْتُعُ بِالْمُمْرَةُ الَّيْ الْحُجْ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبمة اذا رجعم تلك عشرة كاملة » وصوم جزاء الصيد واجب قال الله تعالى « ومن قتله منكم متعمداً فجزأه مثلها قتل منالنعم يحكم به ذوا عدل منكرهدياً بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكيناو عدل ذلك صياماً » او تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري ؟ قلت لا ، قال يقوم الصيد قيمتم م تنقض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر اصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماً وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف وأجب وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيام التشريق وصويم الشك امرنا به و هينا عنه أن يتفرد الحرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، قلت فان لم يكن صام من شمبان شيئاً كيف يصنع ? قال ينوي ليلة الشك

انه صائم من شمبان ، فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه وان كان من شعبان لم يضره ، فقلت وكيف يجزى صوم تطوع من فريضة ؟ فقال لو ان رجلا صام شهر رمضان تطوعاً وهو لا يعلم انه شهر رمضان تم علم بعد ذلك اجزأه عنه لأن الفرض إُكَمَا وقع على الشهر بعينه ، وصوم الوصال حرَّام ، وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ، واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخيسوالاثنين وصوم أيام البيض ، وصوم ستة ایام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم یوم عرفة ، وصوم یوم عاشورا کل ذلك صاحبه فيه بالخيار اب شاء صام وان شاء ترك ، واما صوم الأذن فان المرأة لا تصوم تطوعاً إلا باذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعاً إلا باذن سيده والضيف لا يصوم تطوعاً إلا باذن صاحبه ، قال رسول الله ﷺ من نزل على قوم فلا يصوم إلا باذنهم واما صوم التأديب الصي يؤمر بالصوم إذا راهق تأديباً وايس بفرض وكذلك من افطر أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالامساك بقية يومه تأديباً وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا اكل مناول النهار ثم دخل مصره أمر بالامساك بقية يومه تأديباً وليس بفرض ، فاما صوم الاباحة فمن اكل او شرب ناسياً او تقيأ او قاء من غير تعمد فقد اباح الله له ذلك واجزأ عنهصومه واما صوم السفر والمرض فأن المامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم يصوم وقال قوم ــ لا يصوم واما كن فنقول يفطر في الحالتين جميعاً فان صام في السفر او في حال المرض فهو عاص وعليهالقضا، وذلك لأن الله يقول « فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام أخر »

وقوله ( احل اکم صید البحر وطمامه متاعاً لکم وللسیارة وحرم علیکم صيد البر ما دمتم حرما ) وقوله ( وجعل الله الـكعبة البيت الحرام قياما للناس ) قال ما دا مت الكعبة قائمة ويحيج الناساليها لم يهلكوا فاذا هدمت وتركوا الحبج

هلكوا واما فوله ( يا ايها الذبن آمنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم) فأنه حدثني ابي عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر على أن صفية بنت عبدالمطلب مات ابن لها فاقبلت فقال لها الله في غطى قرطك فان قرابتك من رسول الله عِلْمُنْ لا تنفعك شيمًا فقالت له هل رأيت لي قرطا يابن اللخناء ، ثم دخلت على رسول الله ﷺ فاخبرته بذلك وبكت ، فخرج رسول الله ( ص ) فنادى الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فقال ما بال اقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع لو قد قربت الممّام المحمود لشفعت في احوجكم ، لا يسألني اليوم احد من ابواه إلا اخرته ، فقام اليه رجل فقال مر ابي فقال ابوك غير الذي تدعى له ابوك فلان بن فلان ، فقام آخر فقال من ابى يا رسول الله ? فقال ابوك الذي تدعى له ثم قال رسول الله ( ص ) ما بال الذي يزعم ان قرابتي لا تنفع لا يسئاني عن ابيه ، فقام اليه الله الله فقال له اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله اعف عني عنى الله عنك فأنزل الله تمالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تسئلوا عن اشباء ان تبدلكم تسؤكم \_ الى قوله \_ ثماصبحوا بهاكافرين) واما قوله( ما جمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) فان البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة ابطن ففي السادسة قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصم ولا عنع ماءاً ولا مرعى ، والوصيلة اذا وضعت الشاة خمسة ابطن ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا في بطن واحد جملوا الانثى للصم ، وقالوا وصلت اخاها وحرموا لحمها على النساء ، والحام كان اذا كان الفحل من الابل جداً لجد قالوا قد حمي ظهره فسموه حاما فلا يركب ولا يمنع ماهاً ولا مرعى ، ولا يحمل عليه شيء ، فردالله عليهم فقال « ما جمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عام ـ الى قوله ـ واكثرهم لا يمقلون » وقوله (يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) قال اصلحوا

انفسكم ولا تتبعوا عورات الناس ولا تذكروهم فانه لا يضركم ضلالتهم إذا كنتم انتم صالحين .

وقوله ( يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت ) فانها نزلت في ابن بندي وابن ابى مارية النصرانيين ، وكان رجل يقال له تميم الداري مسلم خرج معها في سفر ، وكان مع تميم خرح ومتاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة اخرجها الى بعضاسواق العرب ليبيمها ، فلما مروا بالمدينة اعتل تميم فلما حضره الموت دفع ما كان معه الى ابن بندى وابن ابى مارية وامرهما ان يوصلاه الىورثنه فقدما المدينة واوصلا ماكان دفعه اليهما تميم وحبسا الآنية المنقوشة والقلادة ، فقال ورئة الميت هل مرض صاحبنا مرضا طويلا انفق فيه نفقة كثيرة ? فقالا ما مرض إلا اياما قايلة ، قالوا فهل سرق منه شيء في سفره ? قالا لا ، قالوا فهل اتجر تجارة خسرفيها ? فقالا لا ، قالوا فقد افتقدنا انبلشيء كان ممه آنية منقوشة بالذهب مكالة وقلادة قالا ما دفعهالينا قد اديناهاليكم ، فقدموها الى رسولالله صلى الله عليه وآله فاوجب عليها اليمين فحلفا واطلقها ، ثم ظهرت القلادة والآنيةعليهما فاخبروا ورثة الميت رسول الله (ص) بذلك ، فانتظرالحكم من الله ، فانزل الله « يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموتحين النوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران منغيركم » يعني من اهل الكتاب « ان انتم ضربتم في الارض » فاطلق الله شهادة اهل الكتاب على الوصية فقط اذا كان في سفر ولم يجد المسلم ثهرقال ( فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم من بعد الصلوة ) يمني صلاة المصر( فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به عَنا واو كان ذا قربىولا نكتم شهادة الله انا اذاً لمن الآتين ) فهذه الشهادة الأولى التي احلفها رسول الله (ص) ثم قال عز وجل ( فان عثرا على انهما استحقا أثما ) اي حلفا على كذب ( فآخران يقومان مقامها) يمني من اولياء المدعي (من الذين استحق عليهم الأوليان) فيقسمان بالله اي يحلفان بالله (لشهادتنا احق من شهادته) وما اعتدينا انا اذاً لمن الظالمين) وانها قد كذبا فيما حلفا بالله (ذلك ادبى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم) فامر رسول الله (ص) اولياء عيم الدارمي ان يحلفوا بالله علي ما امرهم به فاخذ الآنية والقلادة من ابن بندي وابن ابي مارية وردها على اولياء عيم.

واما قوله (يوم يجمع الله الرسل فيقول ما اذا اجبتم) فانه حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن العلا بن العلا عن محمد عن ابي جعفر علي قال ماذا اجبنم في اوصيائكم يسأل الله تعالى يوم الفيامة فيقولوب لاعلم لنا بما فعلوا بعدنا بهم.

وقوله (وإذ قال الله یا عیسی بن مریم اذکر نممتی علیك وعلی والدتك الی قوله \_ واشهد باننا مسلمون) فانه محکم ، واما قوله (وإذ قال الحوار بون یا عیسی بن مریم هل یستطیع ربك ان یبزل علینا مائدة من الساه ) قال عیسی (اتقوا الله ان کنتم مؤمنین ) قالوا کما حکی الله ( نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا و فعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین ) فقال عیسی (اللهم ربنا انزل علینا مائدة من الساه تکون لنا عیداً لاولنا و آخرنا و آیة منك وارزقنا و انت خیر الرازقین ) فقال الله احتجاجاً علیهم (ایی میزلها علیکم فن یکفر بعد منکم فایی اعذبه عذا با لا اعذبه احداً من العالمین ) فکانمت تنزل المائدة علیهم فی نیمتمون علیها ویا کلور حتی یشبعون ثم ترفع ، فقال کبراؤهم ومترفوهم فی نیمتمون علیها ویا کلور منها فرفع الله المائدة و مسخوا قردة و خنازیر ، قوله (وإذ قال الله یا عیسی بن مریم ها نت قلت للناس انخذونی وایی إلهین من دون الله ) فلفظ الآیة ماض و ممناه مستقبل ولم یقله بعد و سیقوله ، و ذلك ان النصاری

زعموا ان عيسى قال لهم اتخذوني واي إلهين من دون الله ، فأذا كان يوم القيامة عجمع الله بين النصارى وبين عيسى بن مريم فيقول له ١٠نت قلت لهم ما يدعون عليك انخذونى واي إلهين ، فيقول عيسى (سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحقان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسكانك انت علام الغيوب \_ الى قوله \_ وانت على كل شيء شهيد ) والدليل على ان عيسى لم يقل لهم ذلك قوله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

وحداثني ابى عن الحسن بن محبوب عن محمد بن النمان عن ضريس عن ابي جمفر 👑 في قوله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) قال اذا كان يوم القيامة وحشر الناس للحساب فيمرون باهوال يوم القيامة فلا يذتهون الى العرصة حتى يجهدوا جهداً شديداً ، قال فيقفون بضاء العرصة ويشرف الجبار عليهم وهو على عرشه أأول من يدعى بنداء يسمع الخلائق اجمون ان يهتف باسم مجا ابن عبدالله النبي القرشي العربي ، قال فيتقدم حتى يقف على يمين العرش ، قال ثم يدعى بصاحبكم على الله يدعى بامة عمد فيقفون على يسار على على ثيل ثم يدعى بنبي نبي وامته ممه من اول النبيين الي آخرهم وامتهم معهم ، فيقفون عن يسار العرش ، قال ثم اول مر يدعى المسائلة القلم قال فيتقدم ، فيقف بين يدي الله في صورة الآدميين ، فيقول الله هل سطرت في اللوح ما الحمتك وامرتك به من الوحي ? خيقول القلم نعم، يا رب قد علمت أنى قد سطرت في اللوح ما امرتني والهمتني به من وحيك فيقول الله فمن يشهد لك بذلك ، فيقول يا رب وهل اظلم على مكنون سرك خلق غيرك ، قال فيقول له الله افلحت حجتك ، قال ثم يدعى باللوح فيتقدم في صورة الآدميين حتى يقف مع القلم ، فبقول له هل سطر فيك القلم ما الهمته وامرته به من وحيي ، فيقول اللوح نعم يا رب وبلغته اسرافيل ، فيتقدم مع

<sup>(</sup>١) يُوَلَ كِنَا وَمِلِ قَولِمِ لِشَائِي ؛ الوطن على العِمشُ استَوى اى استونى اج · ز

القلم واللوح في صورة الآدميين فيقول الله هل بلغك اللوح ما سطر فيه القلم منوحيي ? فيقول نعم يا رب وبلغته جبرئيل ، فيدعى بجبرائيل فيتقدم حتى يقف مع اسرافيل ، فيقول الله هل بلغك اسرافيل ما بلغ فيقول نعم يارب وبلغته جميع انببائك وانفذت اليهم جميع ما انتهى الي من امرائواديت رسالتك الى نبي نبي ورسول رسول وبلغتهم كل وحيك وحكمتك وكتبك وان آخر مر بلغته رسالاتك ووحيك وحكمتك وعلمك وكتابك وكلامك محمد بنعبدالله العربي الفرشي الحرمي حبيبك ، قال ابو جعفر 💥 فان اول من يدعى من ولد آدم للمسائلة محمد بن عبدالله علام الله الله الله (١) حتى لا يكون خلق اقرب الى الله يومئذ منه ، فيقول الله يا محمد هل بلغك جبرئيل ما اوحيت اليك وارسلته به اليك من كتابي وحكمتي وعلمي وهل أوحى ذلك اليك ? فيقول رسول الله ﷺ نمم يا رب قد بلغني جرائيل جميع ما اوحيته اليه وارسلته من كـثابك وحكمتك وعلمك واوحاه الي فيقول الله لمحمد هل بلغت امتك ما بلغك جبرئيل من كتابي وحكمني وعلمي ٪ فيقول رسول الله ﷺ نعم يا رب قد بلفت امتى ما اوحى الي من كتابك وحكمتك وعلمك وجاهدت في سبيلك ، فيقول الله لمحمد فمن يشهد لك بذلك ؟ فيقول محمد عِلاَئِكُمْ يَا رَبُّ أَنْتُ الشَّاهِدُ لِي بَنْبَلِيغُ الرَّسَالَةُ وَمَلَائِكُمْتُكُ وَالأَبْرَارِ مَن امتي وكنى بك شهيداً ، فيدعى بالملائكة فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة تهريدعى بامة مجد فيسألون هل بلغكم محمد رسالتي وكنابي وحكمتي وعلمي وعلمكم ذلك ؟ فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم، فيقول الله لمحمد فهل استخلفت في امتك من بعدك من يقوم فيهم بحكمتى وعلمي ويفسر لهم كتابي ويبين لهم

<sup>(</sup>۱) المراد من هذا هو القرب المعنوي وإلا فالله سبحانه برىء عن الجسم والمكان وكذا المراد من اشرافه ظهور جلاله ، ج ز.

ما يختلفون فيه من بمدك حجبة في وخليفة في الأرض ? فيقول محمد أمم يا رب قد خلفت فيهم على بن ابي طالب اخي ووزيري وخير امتي ونصبته لهم علماً في حياتي ودعوبهم الي طاعته وجملته خليفتي في امتي واماماً يقتدي به الأئمة من بعدي الى يوم القيامة ، فيدعى بعلى بن ابي طالب كلي فيقال له هل اوصى اليك محمد واستخلفك في امته ونصبك عاماً لامته في حياته وهل قمت فيهم من بمده مقامه ? فيقول له على نمم يا رب قد اوصى الى محمد وخلفني في امنه ونصبني لهم علماً في حياته فلما قبضتُ محمداً اليك جحدتني امنه ومكروا بي واستضمفوني وكادوا يقتلونني وقدموا قدامي مناخرت ، واخروا من قدمت ولم يسمعوا مني ولم يطيعوا امري فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوبي ، فيقال لملي فهل خلفت من بمدك في امة محمد حجة وخليفة في الأرض يدعو عبادي الى ديني والى سبيلي ? فيقول على أمم يا رب قد خلفت فيهم الحسن ابني وابن بنت نبيك ، فيدعى بالحسن بن على عليها السلام فيسئل عما سئل عنه على بن ابي طالب علي ، قال تم يدعى بامام أمام وراها, عالمه فيحتجون بحجتهم فيقبل الله عذرهم ويجيز حجتهم قال م يفول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال ثم انقطع حديث ابي جعفر عليه وعلى آبائه السلام.

## سورة الانعام مكية وعماة وخسوسنون آية

( بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجمل الظلمات والنور مم الذين كفروا بربهم يعدلون) فأنه حدثني ابي عن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا على قال نزلت الأنعام جملة واحدة ويشيعها سبمون الف ملك لهم زجل بالتسبيح والتعليل والتكبير ثمن قرأها سبحوا به الي يوم القيامة ، واما

<sup>(</sup>١) الزملة بالضم صوت الناس ويفتح (ق) - ع - ق

قوله ( هو الذي خلقہ کم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمی عندہ ) فانه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن الحابي عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله 👺 قال الأجل المقضى هو الحتوم الذيقضاء الله وحتمه والمسمى هو الذي فيه البداء(١) يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ، والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير ، وحدثني ياسر عن الرضا ﷺ قال ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الحمر وان يقر له بالبداء ان يفعل. الله ما يشاء وان يكون في تراثه الكندر وقوله ( وهو الله فيالسموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ) قال السر ما اسر في نفسه والجهر ما اظهره والكتمارما عرض بقلبه تم نسيه وقوله ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عهما معرضين ــ الى قولهِ ــ وانشأنا من بعدهم قرناً آخرين ولو نزلما عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا إلا سحر مبين ) فانه محكم ثم قال حكاية عن قريش ( وقالوا لولا انزل عليه ملك ) يمني رسول الله المنظمة ( ولو انزلنا ملكه لقضي الامر ثم لا ينظرور ) فاخبر عز وجل ان الآية إذا جاءت والملك إذا نزل ولم يؤمنوا هلكوا ، فاستمنى النبي تخليجيًا من الآيات رأفة ورحمة على امته واعطاه الله الشفاعة ثم قال الله ( ولو جعلناه ملـكا لجملناه رجلا والبسنا عليهم ما يلبسونولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزؤن ) أي نزل بهم العذاب ثم قال لهم قل لهم يا محمد (سيروا في الارض ثم الظروا ) أي الظروا في القرآن واخبار الانبياء فانظروا (كيف كان عافبة المكذبين ) ثم قال قل لهم ( لمن ما في السموات والارض ) ثم رد عليهم فقال قل لهم ( لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة ) يمني اوجب الرحمة على نفسه وقوله ( وله ما سكن في الليلوالنهار وهو السميع العليم ) يعني ما خلق

<sup>(</sup>١) راجع حاشيتنا التفصيلية على البداء ص ٣٨ من هذا الكتاب ج . ز .

بالليل والنهار هو كله لله ، ثم احتج عز وجلعليهم فقال قل لهم ( أغير الله اتخذ ولياً فأطر السموات والارض) اي مخترعها وقوله (وهو يطمم ولا يطمم ـ الى قوله \_ وهو الفاهر فوق عباده وهو الحبكيم الحبير ) فأنه محكم ، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر عليه في قوله ( قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) وذلك ان مشركي اهل مكة قالوا يا محمد ما وجد الله رسولا يرسله غيرك ، ما رى احـــدأ يصدقك بالذي تقول ، وذلك في اول ما دعاهم وهو يومئذ بمكة ، قالوا ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى وزعموا انه ليس لك ذكر عندهم فتأتينا من يشهد انك رسول الله ، قال رسول الله عِلاَمَالِين ﴿ الله شهيد بيني وبينكم الآية ﴾ قال انكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى ، يقول الله لمحمد فأن شهدوا فلا تشهد ممهم ، قال ( لا اشهد قل إنما هو إله واحد وانني برى. مما تشركون) واما قوله ( الذين آتيناهم الكتاب يمرفونه كما يعرفون ابناءهم الآية) فان عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام هل تعرفون محمداً في كتابكم ؟ قال فمم والله نعرفه بالنمت الذي نمت الله لنا إذا رأيناه فيكم كما يعرف احدنا ابنه إذا رآه مع الغامان والذي يحلف به ابن سلام لانا بمحمد هذا اشد معرفة مني بابني ، قال الله ( الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ) وقال على بن ابراهيم ثم قال قل لهم يا محمد « أي شي. اكبر شهادة » يعني أي شي. اصدق فولا ثم قال « قل الله شهيد بيني وبينكم واوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » قال من بلغ هو الامام قال محمد ينذر وانا نقول كما انذر به الني ﷺ وقوله ( ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً او كذب بَآياته انه لا يفلح الظالمون) فأنه محكم ، وقوله ( ويوم محشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم ترهمون ثم لم تكن فتنتهم ) أي كذبهم ( إلا انقالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) والدليل على ان الفتنة ههنا الكذب قوله (انظر كيف كذبوا على انفسهم وصل عنهم

ماكانوا يفترون ) أي ضل عنهم كذبهم ثم ذكر فريشاً فقال ( ومنهم من يستمع اليك وجملنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه ) يعني غطاء ( وفي آذانهم وقرأ ) اي صمماً (١) (وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك) أي يخلصمونك (يقول الذين كفروا ال هذا إلا اساطير الاولين) أي اكاذيب الأولين ، وقوله ( وهم ينهون عنه وينؤن عنه ) قال بنو هاشم كلنوا ينصروب رسول الله ﷺ ويمنمون قريشاً عنه وينأون عنه اي يباعدون عنه ويساعدونه ولا يؤمنون ، وقوله ( ولو ترى إذِوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بَآيَات ربنا ونكون من المؤمنين ) قال نزلت في بني امية ثم قال ( بل بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل ) قال من عداوة امير المؤمنين 援 ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه والهم لكاذبون) ثم حكى عز وجل قول الدهرية فقال (وقالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نمحن بمبعوثين ) فقال الله ( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم) قال قال حكاية عن قول من انكر قيام الساعة فقال ﴿ قَدْ خَسْرُ الَّذِينَ كَذَّبُوا ۗ بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا يا حسرتنا على مافرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) يمني آثامهم وقوله ( وما الحيوة الدنيا إلا لمب ولهوو للدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) محكم .

وقوله ( قد أملم انه لبحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) فأنها قرئت على ابي عبدالله على فقال بلي والله لقد كذبوه اشد التكذيب وأنما نزل « لا يأتونك » أي لا يأتون بحق يبطلور حقك ، حدثني ابي عن القاسم بن علاعن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث (المخترى) قال قال ابو عبدالله على يا حفص من صبر صبر قليلا وان منجزع جزع قليلا ثم

<sup>(</sup>١) العمم كغنم فقدان حاسة السمع . ج ـ نـ

قال عليك بالصبر في جميع امورك فان الله بمث محمداً وامره بالصبر والرفق فقال « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا » (١) فقال « ادفع بالتي هي احسن السيئة فاذا الذي بيتك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » (٧) فصبر رسول الله علاية حتى قابلوه بالعظائم ورموه بها فضاقصدره ، فأنزل الله « ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ٧ (٣) ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فانزل الله تعالى ( قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كَذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا) فالزم نفسه الصبر عِنْ الله فقمدوا وذكروا الله تبارك وتعالى بالسوء وكذبوه ، فقال رسول الله على قد صبرت في نفسي واهلي وعرضي ولا صبر ليعلى ذكرهم إلمي فَانزلالله « ولقد خلقنا السموات والارض وما بينها في سنة أيام وما مسنا مرس لغوبغاصبر علىما يقواون ﴾ (٤) فصبر رسول الله تياليكا في جميع احواله ، ثم بشر في الأُعة من عترته ووصفوا بالصبر « وجملنا منهم أُعَّة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » (٥) فعند ذلك قال الله الصبر من الايمان كالرأس من البدن فشكر الله له ذلك فانزل الله عليه « و عت كلمة ربك الحسني على بني اسرائيل عا صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » (٦) فقال رسول الله الله الله آیة بشری وانتقام ، فاباح الله قتل المشرکین حیث وجدوا فقتلهم على يدي رسول الله ﷺ واحبائه وعجل الله له ثوأب صبره مع ما لدخر له في الآخرة.

( 40 \_ 48 )

وفي رواية ابى الجارود عن ابي جمفر ﷺ في قوله ( وان كان كبر عليك

<sup>(</sup>۳) الحدر ۹۷ (٢) حم السجِدة ٣٤. (۱) المزمل ۱۰

<sup>(</sup>٤) ق ٣٨ . (٥) ألم السجدة ٢٤ . (٦) الاعراف ١٣٧

اعراضهم ) قال كان رسول الله عِلْمُنظِينَة يحب اسلام الحارث بن عاس بن نوفل بن عبد مناف دعاه رسول الله بالله الله الله الله الله عليه الشقاء فشق ذلك على رسول الله ﷺ فانزل الله (وانكانكبر عليك اعراضهم ــ الى قوله ــ نفقا في الارض ) يقول سرباً ، فقال علي بن ابراهيم في قوله ( نفقاً في الارض اوسلماً في السهاء ) قال ان قدرت ان تحفر الارض وتصعد الساء أي لا تقدر على ذلك، ثم قال ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) اي جعلهم كلهم مؤمنين وقوله ( فلا تكو من من الجاهلين ) مخاطبة للنبي والممنى للناس ثم قال ( إنما يستجيب الذين يسممون ) يمني يعقلون ويصدقون ( والموتى يبعثهم ) الله اي يصدقون بان الموتى يبعثهم الله (وقالوا لولا نزل عليه آية ) اي هلا انزل عليه آية ، قال ( ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يملمون ) قال لا يملمون ان الآية اذا جاءت ولم يؤمنوا بها ليهلكوا وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله « ان الله قادر على ان يتُزل آية » وسيريكم في آخر الزمان آيات ، منها دابة في الارض ، والدجال ، ونزول عيسى بن مريم كلي وطاوع الشمس من مغربها ، وقوله ( وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم امثالكم ) يمني خلق مثلكم ، وقال كل شيء مما خلق خلق مثلكم ( ما فرطناً في الكتاب من شي. ) اي ما تركنا ( ثم الى ربهم يحشرون ) وقوله ( والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظامات ) يمني قد خني عليهم ما تقوله ( من يشاء الله يضلله ) اي يعذبه (ومن يشاء يجمله على صراط مستقيم) يمنيي يبين له ويوفقه حتى يهتدي الى الطربق

حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن عبدالله قال حدثنا كثير بن عياش عن ابي الجارود عن ابي جعفر صلوات الله عليه في قوله « الذين كذبوا بآياتنا صم بكم ﴾ يقول صم عن الحدى وبكم لا يتكلمون بخير ﴿ فِي الظامات ﴾ يعني ظلمات الكفر « من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم » وهو والمجوس ، فيقولون « والله رمنا ماكنا مشركين » يقول الله « الظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون » (١) قال فقال رسول الله عِلاَمُهُمَّا إِلَّا أَنْ لَـكُلُّ أَمَّةً مُجُوسٌ وَمُجُوسٌ هَذَهُ الْآمَةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدْر ويزهمون ان المشية والقدرة البيم ولهم اخبرنا الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن على بن اسباط عن على بن ابي حزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله « والله ربنا ما كنا مشركين » بولاية على عليه السلام ، حدثنا جعفر بن عبد انكريم المحدثنا احمد قال حدثنا بمحمد بن على قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ابى حزة قال سألت ابًا جمفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿ الذين كذبوا بَآيَاتنا صم بكم في الظاملت من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم " فقال ا بوجعفر نزلت في الذين كذبوا باوصيائهم ، صم بكم ، كما قال الله في الظلمات ، من كان من ولد ابليس فأنه لا يصدق بالاوصياء ولا يؤمن بهم ابداً وهم الذين اضلهم الله ، ومن كان من ولد آدم آمن بالأوصياء فهم على صراط مستقيم ، قال وسممته يفول كذبوا بآياتنا كلما في بطن القرآن ان كذبوا بالاوصياء كليم ، ثم قال قل لهم يا محمد (أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله أو اتنكم الساعة أغير الله تدعون ال كنتم صادقين ) ثم رد عليهم فقال ( بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه أن شاء وتنسور ما تشركون ) قال تدعون الله اذا اصابكم ضر ثم إذا كشف عنكم ذلك تنسون ما تشركون ، اى تتركون الاصنام ، وقوله عز وجل لنبيه ﷺ ( ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء

<sup>(</sup>١) الالمام ٢٤.

لملهم يتضرعون) يعني كي يتضرعوا ثم قال (فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون) فلما لم يتضرعوا فتح الله عليهم الدنيا وأغناهم عقوبة لفعلهم الردي فلما (فرحوا بما اوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون) اي آيسون وذلك قول الله تبارك وتعالى في مناجاته لموسى الحلاء حدثني ابي عر القاسم بن محمد عن سليان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله الحلا قال كانت مناجاة الله لموسى الحلا يا موسى إذا رأيت الفقى مقبلا فقل مرحباً بشعار الصالحين ، واذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب مجملت عقوبنه ، فما فتح الله على احد هذه الدنيا إلا بذنب لينسيه فلك فلا يتوب فيكون اقبال الدنيا عليه عقوبة لذنوبه .

حدثنا جمفر بن احمد قال حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال سألت ابا جمفر (ع) عن قول الله عز وجل ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ) قال اما قوله « فلما نسوا ما ذكروا به » يعني فلما تركوا ولاية على امير المؤمنين عليه السلام وقد امروا به « فتحنا عليهم ابواب كل شيء » يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها واما قوله « حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون » يعني بذلك قيام القائم حتى كانهم لم يكن لهم سلطان قط ، فذلك قوله بفتة فنزلت بخبره هذه الآية على محمد بحالية الي عن الفاسم بن محمد عن الدين ظلموا والحمد الله بن على عن الي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الورع فقال الذي يتورع عن عن عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الورع فقال الذي يتورع عن عن عام الشبهات وقع في الحرام وهو لايمرفه وإذا رأي المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه فقد احب ان يعصى الله اختياراً ومن احب بقاء الظالمين فقد أحب ان يعصى

الله ارب الله تبارك وتمالى حمد نفسه على هلاك الظالمين قال ﴿ فَقَطْعُ دَابُرُ القُومُ الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ، وقوله (قل أرأيتم إن اخذ الله سممكم وابصاركم وخم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ) قال قل لقريش ان اخذ الله سممكم وابصاركم وختم على قلوبكم من يرد ذلكم عليكم إلا الله ) وقوله « ثم هم يصدفون » اي يكذبون ، وفي رواية ابى الجارود عن ابي جعفر ﷺ فى قوله ﴿ قُلُ أَرَأَيْمَ إِنَ أَخَذَ الله سممكم وابصاركم وختم على قلوبكم » يقول ان اخذ اللهمنكم الهدى من آله غير الله يأتيكم به الظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يقول يعترضون ، وإما قوله (قل أَدَّ أَيْتُكُمُ انَّ اتَاكُمُ عَذَابِ اللهِ بَفْتَةَ او جَهْرَةً هُلَّ يَهْلُكُ إِلَّا الْفُومُ الظَّالْمُونَ ) فأنها نزلت لما هاجر رسول الله عَلَيْمَا الله المدينه وأصاب اصحابه الجهد والعلل والمرض فشكوا ذلك الى رسول الله ﷺ فانزل الله عز وجل قل لهم يا محمد أرأيتم اب اناكم عذاب الله بفتة او جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ، اى اضم لا يصيبهم إلا الجهد والضرر في الدنيا ، فاما المذاب الاليم الذي فيه الهلاك فلا يصيب إلا الفوم الظالمين.

وقوله (وما رسل المرساين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزبون والذين كذبوا بآياتها يمسهمالمذاب بماكانوا يفسقون \_ مم قال قل لهم يا محمد ـ لا اقول ا\_كم عنــدي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم ابى ملك ان اتبع إلا ما يوحى الي ) قال ما املك لكم خزائن الله ولا أعلم الغيب واما قوله ( انها من عند الله \_ ثم قال \_ هل يستوي الاعمى والبصير) اي من يعلم ومن لا يعلم (أفلا تتفكرون) ثم قال ( وانذر به ) يعني بالقراب (الذين يخافون) اي يرجون ( ان يحشروا الى رجم ايس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ) . واما قوله ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ) فأنه كان سبب نزولها انه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون اصحاب الصفة ، وكان رسول الله عِلاَ الله عِلاَهِ اللهِ اللهُ عَلاَهُما اللهُ اللهُ عَلَاهُما اللهُ المرهم ان يكونوا في الصفة يأوون اليها ، وكان رسول الله عِلْمُنْكِلَةُ يَتْعَاهِدُهُم بِنْفُسَهُ وَرَبَّمَا حَمْلُ اليَّهُم مَا يَأْ كَاوَنَ ، وكانوا يختلفون الى رسول الله ﷺ فيقربهم ويقعد معهم وبؤنسهم وكان اذا جاء الاغنياء والمترفون من اصحابه انكروا عليه ذلك ويقولون له اطردهم عنك فجاً. بوماً رجل من الانصار الى رسول الله كِللبَّئِينِ وعنده رجل مر اصحاب الصفة قد لزق برسول الله ﷺ ورسول الله بَتَنْ يُثَلِّنا يُحدثه ، فقمد الانصاري بالبعد منها ، فقال له رسول الله عِلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بَعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُ ، فأنزل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُ ، فأنزل الله « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الخ ) ثم قال (وكذلك فتنا بعضهم ببعض) اي اختبرنا الاغنياء بالغناء لننظر كيف مواساتهم للفقراء وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في اموالهم ، فاختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر وعما في ايدي الاغنيا. ( وليقولوا ) اي الفقراء ( أهؤلاء ) الاغنياء ( من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم بالشاكرين) مُم فرض الله على رسوله ﷺ أن يسلم على النوابين والذين عملوا السيئات ثم تابوا فقال ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) يعني اوجب الرحمة لمن تاب والدليل على ذلك قوله ( انه من عمل منكم سوءًا بجهالة تم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم ) وقوله ( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) يمني مذهبهم وطريقتهم تستبين إذا وصفناهم ، ثم قال ( قل أني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت إذاً وما انا من المهتدين ، قل أنى على بينة من ربي وكذبتم به ) (١) اي بالبينة التي انا عليها ( ما عندى ما تستعجلون به ) يعني الآيات التي سألوها ( ان الحكم إلَّا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين) اي يفصل بين الحق والباطل ثم قال ( قل لهم لو ان عندي ما تستمجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم) يمني اذا جاءت الآية هلكتم وانقضى ما بيني وبينكم وقوله ( وعنده مفائح الغيب ) يعني عالم الغيب ( لا يمامها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) قال الورقة السقط ، والحبة الولد ، وظلمات الارض الارحام ، والرطب ما يبقى ويحيى ، واليابس ما تغيض الارحام ، وكل ذلك في كتاب مبين وقوله ( وهو الذي يتوفيكم بالليل) يمني بالنوم ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) يعني ما عملتم بالنهار وقوله ( ثم يبعثكم فيه ) يمتى ما عملتم من الخير والشر وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر الله في قوله ( ليقضى اجل مسمى ) قال هو الموت ( ثم اليه مرجمكم ثم بنبئكم بما كنتم تعملون) واما قوله ( وهو القاهر فوقءباده ويرسل عليكم حفظة ) يعني الملائكة الذين يحفظونكم ويحفظون اعمالكم (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) وهم الملائكة ( وهم لا يفرطون ) اي لا يقصرون ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو اسر ع الحاسبين) وقوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية الى قوله ( ثم انتم تشركون) فانه محكم وقوله ( قل هو الفادر على ارب يبمث عليكم عذاباً من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم باس بعض) فقوله « يبعث عليكم عذاباً

<sup>(</sup>١) مرجع به في الآية القرآن والمراد من البينة ايضاً القرآن ، وتذكير الضمير بتأويل القرآن . ج . ز

من فوقكم ﴾ قال السلطان الجائر ( او من تحت ١. جلـكم ) قال السفلة ومن لا خر فيه ( او يلبسكم شيماً ) قال المصبية ( ويذيق بمضكم بأس بعض ) قال سوء الجوار ، وفي رواية ابي الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله « وهو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » هو الدخل والصيحة « او من تحت ارجالكم» وهو الحسف « او ينبسكم شيعاً » وهو اختلاف في الدين وطمن بمضكم على بمض ﴿ ويذيق بفضكم بأس بمض ﴾ وهو ان يقتل بمضكم بمضاً وكل هذا في اهل القبلة كذا يقول الله ( انظر كيف فصرف الآيات لعلهم يفة يهون وكذب به قومك ) وهم قريش وقوله ( لكل نبأ مستقر ) يقول الكل نبأ حقيقة (وسوف تعلمون) وايضاً قال (انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) يعشي كي يفقهوا وقوله ( وكذب به قومك وهو الحق ) يعني الفرآنُ كذبت به قريش ( قل نست عليكم بوكيل لمكل نبأ مستقر ) اي لمكل خبر وقت وسوف تعلمون.

وقوله ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) يمني الذين يكذبون بالفر آن ويستهزؤن ، ثم قال فان افساك الشيطان في ذلك الوقت عما امرتك به ( فلا تفعد بعد الذكرى مع النوم الظالمين) اخبرنا احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فعنالة بن ايوب عن سيف بن عميرة عن عبدالأعلى بن اعين قال قال رسول الله عِلى من كان يؤنهن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه امام أو يغتاب فيه مسلم ان الله يتعول في كتابه « فاذا رأيت الدين يخوضون في آياتنا الح » وقوله ( وما على الذين يتقون من حساجم من شيء ) أي ليس يؤخذ المتقون بحساب النين لا يتقون ( ولكن ذكرى ) اي اذكر ( لعلمم يتقون )كي يتقوا ثم قال ( وذر الذين أتخذوا دينهم لمبأ ولهواً وغرتهم الحيوة الدنيا ) يعني الملامي (وذكر به ان تبسل نفس) أي تسلم ( ايس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تمدل كل عدل لا يؤخذ منها ) يعني يوم الفيامة لا يقبل منها فداء ولا صرف ( اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا ) اى اسلموا باعالهم (١) ( لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفزون ) وقوله احتجاجاً على عبدة الاوثان ( قل ـ لهم ـ أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وبرر على اعقابنا بعد إذ هدانا الله ) وقوله (كالذى استهوته الشياطين) اى خدعتهم في الارض فهو (حيران).

وقوله ( له اصحاب يدعونه الى الهدى إئتنا ) يعني ارجع الينا وهو كناية عن ابليس فرد الله عايهم فقال قل لهم يا محمد ( ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين) وقوله (واقيموا الصلوة واتقوم وهو الذي اليه محشرون وهنو الذى خلق السموات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ) فأنه محكم.

ثم حكى عز وحل قول ابراهيم عليه السلام ( واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ اصناماً آلهة انى اريك وقومك فى ضلال مبين ) فانه محكم واما قوله (وكذلك ري ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) (موارط) فانه حدثنی ابی عن اسماعیل بن ضرار عن یونس بن عبدالرحمان عن هشام عر ابي عبدالله عليه السلام قال كشط له عن الارض ومن عليها وعن السماء ومن فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه ، وفعلذلك برسول الله عِلاَتِكُما والمير المؤمنين عرب الخزاز عن ابي عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابي بصير عرب

<sup>(</sup>١) اسلموا مبنى للمفعول ، ومعنى ابسل نفسه للهلاك اسلم نفسه للهلاك ج . ز

ابي عبدالله 👑 قال لما رأى ابراهيم ملكوت السموات والأرض النفت فرأى رجلا يزيي فدعا عليه فنات مم رأى آخر فدعا عليه فنات مم رأى ثالله فدعا عليهم فماتوا ، فأوحى الله يا ابراهيم ان دعوتك مستجابة فلا تدع على عبادي فأي لو شأت لم اخلقهم ، الى خلقت خلقي على ثلاثة اصناف ، صنف يعبد في ولا يشركون بي شيئاً فاثيبه ، وصنف يعبدون غيري فليس يفوتني ، وصنف يمبدون غيري فاخرج من صلبه من يمبدي واما قوله ( فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى فلما افل ) ايغاب (قال لا احب الآفلين ) فانه حدثني ابى عن صفوان عن ابن مسكان قال قال ابو عبدالله على ان آزر (١) ابا ابراهيم كان منجماً لنمرود بن كنعان فقال له أنى ارى في حساب النجوم ان هذا الزمان يحدث رجلا فينسخ هذا الدين ويدعو الى دين آخر ، فقال نمرود فيأي بلاد يكون ? قال في هذه البلاد ، وكان منزل عرود بكوى ربا (كوثمي ريا خ ل )

<sup>(</sup>١) لا يخني انه قد اختلف العلماء في والدابراهيم علي ، قال الرازي في تفسير قوله « واذ قال ابراهيم لابيه آزر » وظاهر هذه الآية يدل على ان اسم والد ابراهيم ﷺ هو آزر وقال الزجاج لاخلاف بين النسابين ار\_ اهمه « تارخ » وعلى هذا فآزر كان عمه واطلاق لفظ الاب على المم في لغة العرب والقرآن شائع ومنه الحديث المعروف « عم الرجل صنو ابيه » وقال الله تمالى حاكياً عن اولاد يمقوب (ع) انهم قالوا ﴿ فَعَبِدُ إَلَّمَكُ وَإِلَّهُ آبَائُكُ ابراهيم واسماعيل واسعاق) ومن المعلوم ان اسماعيل كان عماً ليعقوب، وقال رسول الله عَلَىٰ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ الله تعالى إ المشركون نجس ، فلا يكون احد اجداد النبي ولو بميداً نجساً وهذا هو ممقد اجماع الطائفة المحقة فتحمل الروايات المخالفة له على التقية . ج. ز

فقال له نمرود قد خرج الى الدنيا ? قال آزر لا ، قال فينبغي ان يفرق بينالرجال والنساه ، ففرق بين الرجال والنساء ، وحملت ام ابراهيم ﷺ ولم تبين حملها ، فلما حان ولادتها قالت يا آزر انى قد اعتللت واريد ان اعتزل عنك ، وكان في ذلك الزمان المرأة اذا اعتلت اعتزلت عن زوجها ، فخرجت واعتزات عر\_ زوجها واعتزلت في غار ، ووضعت بابراهيم ﷺ فهيئته وقمطته ، ورجعت الى منزلها وسدت باب الغار بالحجارة ، فاجرى الله لابراهيم علي لبناً من ابهامه ، وكانت امه تأتیه ووکل نمرود بکل امرأة حامل فکان یذبح کل ولد ذکر ، فهربت ام ابراهيم بابراهيم من الذبح ، وكان يشب ابراهيم في الغار يوماً كما يشب غيره في الشهر ، حتى اتى له في الغار ثلاثة عشر سنة فلما كان بعد ذلك زارته امه ، فلما ارادت ان تفارقه تشبث بها ، فقال يا امي اخرجيني ، فقالت له يا بني ان الملك ان علم انك ولدت في هذا الزمان قتلك ، فلما خرجت امه وخرج من الغار وقد غابت الشمس نظر الى الزهرة في السهاء ، فقال هذا ربي فلما افلت قال لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح ثم قال لا احب الآفلين الآفل الفائب ، فلما نظر الى المشرق رأى وقد طلع القمر ، قال هذا ربي هذا اكبر واحسن فلما تحرك وزال قال : ( لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ) فلما اصبح وطلعت الشمس ورأى ضومها وقد اضاءت الدنيا لطلوعها قال هذا ربي هذا اكبروا حسن فلما تحركت وزالت كشف الله له عن السموات حتى رأى العرش ومن عليه واراه الله ملكوت السموات والارض فعند ذلك قال ( يا قوم اني برى. مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما انا من المشركين ) فجاء الى امه وادخلته دارها وجملته بين اولادها .

وسئل أبو عبدالله ﷺ عن قول أبراهيم هذا ربي أشرك في قوله هذا ربي أفقال لا من قال هذا اليوم فهو مشرك ، ولم يكن من أبراهيم شرك وأنما

كان في طنب ربه وهو من غيره شرك ، فلما دخلت ام ابرلمهيم مابراهيم دارها نظر اليه أَزْر فقال من هذا الذي قد بقى في سلطان الملك والملك يقتل اولاد الناس فقالت هذا ابنك ولدته في وقت كذا وكذا حين اعتزات عنك فقال ويحك انعلم الملك بهذا زالت منزلتنا عنده وكان آزر صاحب أمر نمرود ووزيره وكان يتخذ الاصنام له وللناس ويدفعها الى ولده ويبيعوبها ، فقالت ام ابرلهيم لآزر لا عليك العليم الملك به ، بقى لنا ولدنا وان شعر به كفيتك الاحتجاج عنه وكان آزر كلما نظر الى ابراهيم احبه حباً شديداً وكار يدفع اليه الاصنام لببيمها كما يبيع اخوته ، فكار بعاق في اعنانها الخيوط ويجرها على الارض وبقول من يشتري ما ُيُصْرُه ولا ينفعه ويغرقها في الماء والحماة ، ويقول لها كلي واشر بى وتكلمي ، فذكر اخوته ذلك لأبيه فنهاه قلم ينته فجبسه في مبرله ولم يدعه يخرج ، وحلجه قومه فقال ابراهيم ( اتحاجوني في الله وقد هدان ) اي بن لي ( ولا اخاف ما تشركون به إلا ان يشاء ربي شيئاً وسع ربي كلُّ شيء علماً افلا تتذكرون) نم قال لجم ( وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم يمزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ) اي انا احق بالأمن حيث اعبدالله وانتم الذين تمبدون الاصنام

واما قوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي صدقوا ولم ينكثوا ولم يدخلوا في المعاصي فيبطل ايمانهم ثم قال ( اولئك لهم الأمن وهم مهندور وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء از ربك حكيم عليم ) يعني ما قد. احتج ابراهيم على ابيه وعليهم

وقوله ( ووهبنا له اسعتي ويمقوب ) يعني لابراهيم (كلا هدينا و نوحــاً هدينا من قبل ومن فريته داود وسليمن وايوب ويوسف وموسى وهرور وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحينوا سمميل

واليسم ويونس ولوطأ وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم ) أي اختبرناهم ( وهديناهم الى صراط مستقيم ) فأنسه محكم وحدثني ابي عن ظريف بن ناصح عن عبدالصمد بن بشير عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال قال لي ابو جعفر عليهالسلام يا ابا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين ? قلت ينكرون علينا انها اننا رسول الله ﷺ قسمال فبأي شيء احتججتم عليهم ? قلت يقول الله عز وجل في عيسى بن مريم « ومر\_ ذريتــــه داود وسليمن الى قوله وكذلك بجزي المحسنين » فجعل عيسى بن مريم مر ذرية ابراهيم ، فال فبأي شيء قالوا لـكم ? قلت قالوا قد يكون ولد الان ة من الواد ولا يكون من الصلب ، قال فبأي شيء احتججتم عليهم ؟ قال قلت احتججنا عليهم بقول الله اقل تعالوا ندع ابناه ثا وابناءكم ونساء ناونساءكم وانفسنا مِ انفسكم » قال فاي شيء قالوا لكم ؟ قلت قالوا قد يكون في كلام المرب ابناء رجل والاخر يقول ابناؤنا قال فقال ابو جمفر كلل والله يا ابا الجارود لاعطينك من كتاب الله انها من صلب رسول الله تِللهُمَّاللهُ ولا بردها إلا كافر ، قال ذات جملت فدالله واين ? قال مر حيث قال الله « حرمت عليكم امها تكم وبا تكم واخواتكم الآية ﴾ الى ان ينتهي الى قوله ﴿ وحلائل ابائكم الذين من اصلابكم ﴾ فسلهم يا ابا الجارود هل حل لرسول الله ﷺ نكاح حليلتيهما ؟ فان قالوا نمم فكذبوا والله وفجروا وان قالوا لا فعها والله ابناؤه لصلبه وما حرمتا عليه إلا للصلب.

ثم قال عز وجل ( ذلك هدى الله يهدي به من يشاه من عباده ولو اشركوا) يعني الانبياء الذين قد تقدم ذكرهم (لحبط عنهم ماكانوا يعملون ) ثم قال ( اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء ) يعني أصحابه وقريش ومن انكروا بيمة امير المؤسنين على ( فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها

بِكَافَرِينَ ﴾ يعني شيعة امير المؤمنين علي ثم قال تأديباً لرسول الله ﷺ ( اولئك الذين هدى الله فيهداهم اقتده ) يا علم ثم قال قل لقومك ( لا أسئلكم عليه اجراً) يمني على النبوة والفرآن اجراً ( ان هو إلا ذكرى للعالمين ) وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) قال لم يبلغوا من عظمة الله ان يصفوه بصفاته ( إذ قالوا ما الزل الله على بشر من شيء ) وهم قريش واليهود فرد الله عليهم واحتج وتال قل لهم يا محمد ﴿ مَنَ انزَلَ الـكتابِ الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجملونه قراطيس تبدونها ) يمني تقرؤن ببعضها (وتخفون كثيراً ) يعنى من اخبار رسول الله عَلَيْتِكُمْ ۚ ( وعامتُم ما لم تعاموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرعم في خوضهم يلمبون ) يعني فيما خاضوا فيه من التكذيب ثم قال ( وهذا كتاب ) يمني القرآن ( انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه يعني التوراة والانجيل والزبور ( ولتنذر ام القرى ومن حولها ) يعنى مكة و إنما سميت ام القرى لأنها اول بقمة خلفت ( والذير\_ يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) اي بالنبي والقرآن ( وهم على صلاتهم يحافظون ). قوله ( ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ) فأنها نزات في عبدالله بن سعد بن ابي سرح وكان اخا عثمان من الرضاعة حدثني ابي عن صفوان عن اب مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله على قال ان عبدالله بن سمد بن ابي سرح اخا عمان بن عفان من الرضاعة قدم المدينة واسلم وكان له خط حسن وكان إذا نول الوحي على رسول الله عَنْهُمُنْ وعاه في كنب ما يمليه عليه وسبول الله عَنْهُمُنَا مِن الوحي وكان إذا قال له رسول الله علايات سميع بصير يكتب سميع عليم وإذا قال والله بما تمملون خبير يكتب بصير ، ويفرق بين التاء والياء وكان رسول الله ﷺ يقول هو واحد ، فارتد كافراً ورجع الىمكة وقال لقريش والله ما يدري محمد ما يفول انا اقول مثل ما يقول فلا ينكر على ذلك فانا انزل مثل ما أنزل الله فأنزل الله على نبيه عَلَىٰ الله كَذَبًا ﴿ وَمِنْ اظلَمْ مَنْ افترَى عَلَى الله كَذَبًا ﴿ الْحُ ﴾ فَلَمَا فَتَحَ رسول الله عِلَا الله عَلَى أمر رسول الله عِلَيْكِ بقتله، فجاء به عَمَان قد اخذ بيده ورسول الله تِتَلَابِئِلِيَّةً في المسجد فقال با رسول الله اعف عنه فسكت رسول الله عِلْمُهُمَّا أَمُ اعاد فسكت رسول الله عِلَهُ اللهُ عَلَى اعاد فقال هو لك ، فلما مر قال رسول الله لأصحابه ألم اقل مر رآه فليقتله ، فقال رجل كانت عيني اليك يا رسول الله أن تشير الي فاقتله ، فقال رسول الله عِلْمُثَلِّلُ أن الانبياء لا يقتلون بالاشارة ، مكان من الطلقاء ثم حكى عز وجل ما يلقى اعدا. آل مجد عليه وآله السلام عند الموت فقال ( ولو ترى إذ الظالمون ـ آل محمد حقهم ـ في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون) قال العطش ( بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) قال ما انزل الله في آل محمد تجحدون به مم قال ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلفناكم اول مرة و تركمتم ما خولناكم ورا. ظهوركم وما نرى معكم شفعا.كم الذين زعمتهم انهم فيكم شركاه ) والشركاء أعتهم (لقد تقطع بينكم) يعني المودة ( وضل عنكم ) اي بطل ( ما كنتم تزعمون ) حدثني ابي عن ابيه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله على انه قال نزلت هذه الآية في معاوية وبني امية وشركائهم واعتمهم وقوله ( ان إلله فالق الحب والنوى ) قال الحب ما احبه والنوى ما ناء عن الحق وقال ايضاً الحب ارب يفلق العلم من الآعة والنوى ما بعد عنه ( يخر ج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) قال المؤمن من السكافر والكافر من المؤمن ( ذلكم الله فأنى تؤفكون ) اي تكذبون وقوله ( فالق الاصباح وجعل الليل مكناً ) فقوله فالق الاصباح يعني مجيء النهار والضوء بعد الظامة وقوله ( وهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظامات البر والبحر ) قال النجوم آل محمد عليهم السلام وقوله ( وهو الذي انشأ كم من نفس واحدة ) قال من آدم

( فستقر ومستودع ) قال المستقر الايمان الذي يثبت في قلب الرجل الى ان يموت والمستودع هو المسلوب منه الايمان وقوله (وهو الذي انزل من السهاء ماماً فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضراً مخرج منه حباً متراكباً ) يمني بعضه على بعض ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية ) وهو العنقود ( وجنات من اعناب ) يعنى البساتين وقوله ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينمه ) اي بلوغه ( ان في ذاحكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن ) قال وكانوا يسدون الجن ( وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بنير علم ) اي موهوا وحرفوا فقال الله عز وجل رداً عليهم ( بديع السموات والارض ابى يكون له ولد ولم تكن له صاحبــــة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم) وقوله ( لا تدركه الابصار ) اي لا تحيط به ( وهو يدرك الابصار ) اي يحيط بها وخلق كل شي. ( وهو اللطين الخبير ) وقوله ( قد جاء كم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها ) يمني على النفس وذلك لاكتسابها المماسي وهو رد على المجبرة الذين يزعمون أنه ليس لهم فعل ولا أكتساب وقوله ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ) قال كانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله أن الذي تخبرنا به من الاخبار تتملمه من علماء البهود وتدرسه وقوله ( اتبع ما اوحي اليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين ) منسوخ بقوله « اقتلوا المشركين حيث وجـد، عوم » وقوله ( ولو شاء الله ما اشركوا ) فهو الذي يحتج به الجبرة انا بمشيئة الله نفمل كل الافعال وليس لنا فيها صنع ، فأنما معنى ذلك آنه لو شاء الله ان مجمل الناس كلهم معصومين حتى كان لا يسميه احد لفعل ذلك ولكن امرهم ونهاهم والهتحنهم واعطاهم ما ازال علتهم وهي الحجة عليهم من الله يعني الاستطاعة ليستحقوا الثواب والعقاب وليصدقوا ما قال الله من التفضل والمنفرة والرحمة والعفو والصفح وقوله ( ولا تسبوا الذين

يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) فأنه حدثني ابي عن مسمدة بن صدقة عن ابى عبدالله على قال انه سئل عن قول النبي ( ص ) ان الشرك اخنى من دبيب النمل على صفاة سودا. في ليلة ظلما. ، فقال كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين فيكو نوا المؤمنون قد اشركوا بالله من حيث لا يعلمون فقال « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » وقوله(كذلك زينا لكل امة عملهم) يعني بعد اختبارهم ودخولهم فيه فنسبه الله الى نفسه والدليل علي ان ذلك لفعلهم المتقدم قوله ( ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم عاكانوا يعملون )

ثم حكى قولهم وهم قريش فقال ( واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ) فقال الله عز وجل ( قل اعا الآيات عند الله وما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون) يمني قريشاً وقوله ( ونقلب افئدتهم وابصارهم ) وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر 🕊 في قوله « ونقلب افتُدتهم وابصارهم » يقول نشكس قلوبهم فيكون اسفل قلوبهم اعلاها ولممي الصارهم فلا يبصرون بالهدى ، وقال على بن ابي طالب ﷺ ان اول ما يغلبون ( يقلبون خ ل ) عليه من الجهاد الجهاد بايديكم ثم الجهاد بالسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر منكراً نكس قلبه فجمل اسفله أعلاه فلا يقبل خيراً ابداً (كما لم يؤمنوا به اول مرة ) يعني في الذر والميثاق ( و نذرهم في طغيانهم يعمهون ) اي يضلون ثم عرف الله نبيه ( ص ) ما في ضائرهم وانهم منافقون ( ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة الجزء (٨) وكلمهم ااوتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً) اي عياناً ( ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ) وهذا ايضاً ما يحتجون به المجبرة وممنى قوله إلا ان يشاء الله إلا ان يجبرهم على الايمان.

وقوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي ء\_\_\_دواً شياطين الانس والجن يوحي بمضهم الى بمض زخرف القول غروراً ) يمني ما بمث الله نبياً إلا وفي امته شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض اي يقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا بزخرف القول غروراً (١) فهذا وحي كذب ، وحدثني ابي عن الحسين بنسميد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله على قال ما بعث الله نبياً إلا وفي امته شيطانان يؤذيانه وبُضلان الناس بمده فاما صاحبا نوح فقنطيفوص ( فغنطيغوص خ ل ) وخرام ، واما صاحبا ابراهیم فمکثل (مکیل خ ل) ورزام ، واما صاحبا موسى فالسامري ومر عقيبا ( مر عتيبا خ ل ) واما صاحبا عيسى فبولس ( يرايس ـ يرايش خ ل ) ومريتون ( مريبون خ ل ) واما صاحبا محمد ( ص ) فَبتر ( جبتر خ ل ) وزريق ( زلام خ ل ) وقوله ( ولتصغى اليه افتدة الذين لا يؤمنون بالاخرة ) تصغي اليه اييستمع لقوله المنافقون ويرضونه بالسنتهم ولا يؤمنون بقلوبهم (وليقترفوا) اي ينتظروا (ما هم مقترفون) ثم قال قل لهم يا محمد (افغير الله أبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكرتاب مفصلا) يعني يفصل بين الحق والباطل وقوله ( وعت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل اكلماته وهو السميع العليم ) فحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي

<sup>(</sup>١) لا يخنى ان كلام الشياطين وايحاء بمعهم الى بمض هو زخرف القول لانه مفعول « يوحي » لا أن الشياطين جعلوا كلام النبي منخرفاً كما هو الظاهر من بمبارة المصنف واظن انه لاجل تصحيف في العبارة وكذا العبارة الآتية في شرح قوله تعالى « لتصني اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.» لانه لا معنى لاستماع المنافقين لفول الشياطين ثم ارضائهم بمجرد اللسان دون الجنان والحال ان المنافقين شأنهم ان يؤمنوا بوحي الشياطين قلباً لا لساناً فهو بالمكس • ج. ز

عبدالله على قال اذا خلق الله الامام في بطن امه يكتب على عضد. الايمن ( وعت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم ) وحدثني ابي عن حميد بن شعيب عن الحسن بن راشد قال قال ابو عبدالله عليه السلام أن الله أذا احب ان يخلق الامام اخذ شربة من تحت العرش من ماء المزن اعطاها ملكا فسقاها اباه فمن ذلك يخلق الامام ، فاذا ولد بمثالله ذلك الملك الى الامام ١نكيت بين عينيه « و تمت كامة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل الكلماته وهو السميع العليم » فأذا مضى ذلك الامام الذي قبله رفع له مناراً يبصر به اعمال العباد ، فلذلك يحتج به على خلقه .

م قال عز وجل لنبيه ﷺ (وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ) يمني يحيروك عن الامام فأنهم مختلفون فيه ( ان يتبمون إلا الظن وان هم إلا يخرصون) اي يقولون بلا علم بالتخمين والتقريب ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) قال من الذبائح ثم قال ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْ كُلُوا مُمَا ذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ وقد فصل الج ما حرم عليكم ) يعني بين الحكم ( إلا ما اضطرر مم اليه وان كثير أ ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالممتدين ) وقوله ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذبن يك رب الأثم سيجزون بما كأنوا يقترفون ) قال الظاهر من الأثم المعاصي والباطن الشرك والشك في القلب وقوله « بما كانوا يقترفون » اي يعملون وقوله ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مُمَا لَمُ يَذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ قال من ذبائح اليهود والنصارى وما يذبح على غير الاسلام ثم قال ( وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ) يمنى وحي كذب وفسوق وفجور الى اوليائهم من الانس ومن يطيمهم ( ليجادلوكم ) اي ليخاصموكم ( وان اطمتموهم انكم لمشركون) وقوله ( او من كان ميتاً فاحييناه) قال جاهلا عن الحق والولاية فهديناه اليها ( وجملنا له نوراً يمشى به في الناس ) قال النور الولاية (كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يمني في ولاية غـــــير الأعة عليهم السلام (كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون) وقوله (وكذلك جملنا في كل قرية اكابر مجرميها ) يعني رؤساه ( ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشمرون ) اي يمكرون بأنفسهم لأن الله يعذبهم عليه ( قاذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما ارتي رسل الله ) قال قالت الأكابر لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتى الرسل من الوحي والنذيل فقال الله تبارك وتعالى ( الله اعلم حيث يجمل رسالته سيصيب الذين اجرموا صفار عندالله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ) اي يمصون الله في السر وقوله ( فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومر يرد أن يضله يجمل صدره ضيقاً حرجاً ) فالحرج الذي لا مدخل له فيه والضيق ما يكون له المدخل الضيق (كاعًا يصمد في السهاء) قال يكون مثل شجرة حولها اشجار كثيرة فلا تقدر ان تلق الحصانها يمنة ويسرة هتمر في السعاء وتسمى حرجة ، فضرب بها مثلاثم قال (كذلك يجمل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) وقوله ( هذا صراط ربك مستقيماً ) يعني الطريق الواضح ( قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ) وقوله ( لهم دار السلام عند ربهم ) يمني في الجنة والسلام الامانوالعافية والسرور ثم قال ( وهو وليهماليوم عاكاتوا يعملون) يمني الله جل وعز وليهم أي اولي بهم وقوله ( ويوم بيحشرهم جميماً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم منالانس ربنا استمتع بمضنا ببعض ) قال كل من والي قوماً فهو منهم وان لم يكن من جنسهم ﴿ رَبُّنَا اسْتَمْتُعُ بَمُضَنَا ۚ بِمُصْ وللجنا اجلنا الذي اجلت لنا ) يعني القيامة وقوله ( وكذلك نولي بمضالظالمين بمضا بما كأنوا يكسون ) قال نولي كل من تولى اولياءهم فيكو بون معهم يوم القيامة ، ثم ذكر عز وجل احتجاجاً على الجن والانس يوم للقيامة فقال : ﴿ يَا مَعْشَرُ الْجَنِّ والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغربهم الحيوة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين )

<sup>(</sup>١) الحرج بالتحريك جمع الحرحة مجتمع الشجر ق

وقوله (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واصلها غافلون ) يعنيلا يظلم احداً حتى ببين لهم ما يرسل اليهم، فإذا لم يؤمنوا الهاكوا (ولكل درجات نما عملوا يعني لهم درجات على قدر اعمالهم ( وما ربك بفافل عما يسملون ) تممال ( وربك الثني ذو الرحمة ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذرية قوم آخرين ) وقوله ( ان ما توعدون لآت ) يعني من القيامة والثواب والمقاب (وما انتم بممجزين) وقوله (وجملوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزهمهم وهذا لشركائنا فماكان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكون ) فأن العرب اذا زرعوا زرعاً قالوا هذا 3. لآلهتنا وكانوا اذا سقوها فحرف (١) الماءمن الذي لله في الذي للاصنام لم يسدوه هي وقالوا الله اغنى ، واذا حرف من الذي للاصنام في الذي لله سدوه وقالوا الله اغنى ، واذا وقع شيء من الذي لله في الذي للاصنام لم يردوه وقالوا الله اغنى ، واذا وقع شيء من الذي للاصنام في الذي لله ردو. وقالوا الله اغنى ، قانزل الله في ذلك على نبيه كِتَالَجُمَّةُ وحكى فعلهم ، وقولهم فقال « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصّيباً الح » وقوله (ركّذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم) قال يعني اسلافهم زينوا لهم قتل اولادهم ( ليردوهم وليلا ر عليهم دينهم ) يعني يغيروهم ( ولو شاه الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) رقوله ( وقالوا هذه العام وحرث حجر ) قال الحجر المحرم ( لا يطعمها إلا من نشاه بزء.هم) قال كأنوا يحرمونها على قوم (والعام حرمت ظهورها) يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ( وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بماكانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانمام خانصة لذكورنا ومحرم

<sup>(</sup>١) اي مال.

على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاه ) فكانوا يحرموك الجنين الذي يخرجوه من بطون الأنعام يحرمونه على النساء فاذا كان ميتاً يأكلوه الرجال والنساء ، فحكى الله قولهم لرسول الله ﷺ فقال (وقالوا ما في بطون هذه الانعام) - الى فوليه ( سيجز بهم وصفهم أنه حكيم عليم ) ثم قال ( قد خسر الدين قتلوا اولادهم سفها بنير علم) اي بنير فهم (وحرموا ما رزقهم الله) وهم قوم يقتلون اولادهم من البنات للمنيرة وقوم كانوا يقتلون اولادهم من الجوع ، وهذا معطوف على قوله « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم» ُفقال الله « ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم وإياهم » وقوله ( وهو الذي انشأ جنات ممروشات وغير ممروشات ) قال البساتين وقوله ( والنخلوالزرع مختلفاً اكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ْعُره إذا أثمر ﴾ وقولا ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال يوم حصاد و كذا نزلت قال فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة ارض قبضة المساكين وكذا في جزاز (جذاذ خ ل) النخل وفي الثمرة وكذا عند البذر (١) اخبرنا احمد بن ادريسة الحدثنا احمد بن محمد عن على بن الحديج عن أبان بن عثمان عن شميب العقرقوفي قال سألت ابا عبد الله عن قوله « و آتوا حقه يوم حصاده » قال الضغث من السنبل والكف من ال التمر إذا خرص ، قالساً لت هل يستقيم اعطاؤه اذا ادخله بيته ? قال لا هو اسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته ، وعنه عن أحمد البرقي عن سمد بن سمد عن الرضا والله قال قلت فان لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع ? قال ليس عليه شيء وقوله ( ومر\_ الانعام حمولة وفرشاً ) يَعْنِي الثياب من الفرش (كاوا مما

(١) وفي الكافي عن معاوية بن الحجاج قال سممت ابا عبدالله 🍇 يقول في الزرع حفان حق يؤخذ به ، وحق تعطيه ، قلت فما الذي اؤخذ به وما الذى اعطيه ? قال اما الذي تؤخذ به فالمشر ونصف المشر ، واما الذي تعطيه 🛥 رزقكم الله ولا تتبموا خطوات الشيطان أنه لـكم عدو مبين) وقوله ( عمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين لله الذكرين حرم أم الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبؤ بي بعلم ان كنتم صادقين ، ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آ الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين) فهذه التي احلها الله في كتابه في قوله « وانزل لكم من الالعام عمانية ازواج » (١) ثم فسرها في هذه الآية فقال من الضأن اثنيين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ، فقال ﴿ يَكُلُّمُكُمُّ ﴿ مَنَ الضَّانَ اثنينَ ﴾ عنى الأهلى والجبلى « ومن المعز اثنين » عنى الأهلى والوحشي الجبلى « ومن البقر اثنين » يعني الاهلي والوحشي الجبلي « ومن الابل اثنين » يعنى البخا في والعراب فهذه احلها الله ، وقد احتج قوم بهذه الآية (قل لا اجد فيما اوحي الي محرماً على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة اودماً مسفوحاً او لحم خنزير فأنه رجس او فسقاً اهل لغير الله به ) فتأولوا هذه الآية انه ليس شيء محرماً إلا هــــــذا ، واحلوا كل شيء من البهائم ، الفردة والكلاب والسباع والذئاب والاسد والبغال والحمـير والدواب ، وزعموا ان ذلك كله حلال لقوله « قل لا اجد فيما اوحى الى محرماً على طاعم يطعمه » وغلطوا في هذا غلطاً بيناً وإنما هذه الآية ردعلى ما احلت العرب وحرمت ، لأن العرب كانت تحلل على نفسها اشياء وتحرم اشياء فحكى الله ذلك لنبيه عِنْ الله ما قالوا ، فقال وقالوا ما في بطون هذه الانمام خالصة

<sup>=</sup> فقول الله عز وجل « و آتوا حقه يوم حصاده يعني » من حصدك الشيء بعد الشيء ولا اعلمه إلا قالالضفث تمطيه الضفث حتى تفرغ، فيظهر من هذه الرواية وغيرها ان المراد من الآية في المقام الزكاة المستحبة دون الواجبة منها ج. ز. (١) الزمر ٦. (٢) البخت بالعنم الابل الخراسانية والجمع بخاتي ق ــ

لذكورنا ومحرم على ازواجنا فكان اذا سقط الجنين حياً اكله الرجال وحرم على النساء ، واذا كان ميتاً اكله الرجال والنساء ، وقد مضى ذكره وهو قوله «وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكور نا الح . » وقوله ( وعلى الذين هادوا حرمناكل ذي ظفر » يعني اليهود ، حرم الله عليهم لحوم الطير ، وحرم عليهم الشحوم وكانوا يحبونها إلاماكان على ظهور الغنم او في جانبه خارجاً من البطن وهو قوله ( وحرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما او الحوايا) اي الجنبين ( او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم واذا لصادقون ) ومعنى قوله جزيناهم ببغيهم انه كان ملوك بني اسرائيل يمنعون فقراءهم من اكل لحم الطيرِ والشحوم فحرم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقراءهم ، ثم قال الله لنبيه عِلَمُهُمِّكُمُّ اللهِ ﴿ فَانَ كَذَبُوكَ فَقُلَ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةُ وَاسْعَةً وَلَا يَرِدُ بأَسُهُ عَنِ القَوْمُ الْجَرِمِينَ ـ ثم قال ـ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا مرح شي. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ) قل يا عجد لهم ( هل عندكم من علم منخرجوء لنا ان تتبمون إلا الظن وانانتم إلا تخرصون ) ثم قال قل لهم ( فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم اجمعين ) قال لو شاء لجعلكم كاكم على امر واحد واكن جماكم على اختلاف ، ثم قال قل يا محمد لهم ( هلم شهداء كم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ) وهو معطوف على قوله « وقالوا ما في بطون هذه الانمام » ثم قال ( فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهوا. الذين كذبوا بَآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ وَهُمْ بَرْبِهِمْ يَعْدَلُونَ ﴾ ثم قال لنبيه ﷺ قل

وقوله ( ولا تقتلوا اولادكم من املاة، نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تفتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم

لهم ( تمالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احساناً )

قال الوالدين رسول الله عِلَيْهُ اللهِ وامير المؤمنين صلوات الله عليه

وصاكم به لعا\_كم نعظون ) فأنه محكم وقوله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف تفسأ إلا وسمها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبسهد الله اوفوا ذاكم وصاكم به لملكم تذكرون ) فهذا كله محكم وقوله ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) قال الصراط المستقيم الامام فأتبعوه ( ولا تتبعوا السبل ) يعني غيب الامام ( فتفرق بكم عنسبيله ) يعنى لاتفرقوا ولا تختلفوا في الامام ان تختلفوا في الامام تضلوا عن سبيله ، اخبرنا حسن بن علي عن ابيه عن الحسين بن سميد عن محمد ابن سنان عن ابي خالد القاط عن ابي بصير عن ابي جعفر 🕊 في قوله « وان هذا صراطي مستقيما فأتبموم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » فال نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل ، ثم قال ( ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون ) يعني كي تتقوا ، وقوله ( ثم آتينا موسى الكتاب تُعاماً على الذي احسن ) يمنى تم له الكتاب لما احسن ( وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون) هو محكم وقوله ( وهذا كتاب انزلناه ) يعني القرآن ( مبارك فاتبموه واتقوا لملكم ترحمون ) يمني كي ترحموا ، وقوله ( ان تقولوا إُنَّا انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لفافلين) يعنى اليهود والنصارى وان كنا لم ندرس كتبهم ( او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم ) يعنى قريشاً ، قالواً لو انزل علينا الكتاب لكنا اهدى واطوع منهم ( فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) يمني القرآن ( فمن اظلم بمن كذب بآيات اللهوصدف عها ) يمني دفع عنها ( سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا ) أي يدفعون و يمنعون عن آياتنا (سوء المذاب بما كانوا يصدفون) ثم قال ( هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بمض آيات ربك يوم يأتي بمض آيات ربك ) فانه حدثني ابى عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى جمفر على في قوله

( يوم يا في بمض آيات ربك لا ينفع المساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً ) قأل نزلت « او اكتسبت في ايمانها خيراً » ( قل انتظروا انا ممكم منتظرون) قال اذا طاعت الشمس من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه ايمانه ، وقوله ( ان الذين فرقوا دينهم وكأنوا شيعاً لست منهم في شيء اُعا امرهم الى الله ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون ) قال فارقوا امير المؤمنين ﷺ وصاروا أحزاباً ، حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معلى بن ختيم عن ابي عبدالله 👺 في قوله ( ان الذين فرقوا ديمهم وكانوا شيماً » قال فارقوا القوم والله دينهم ، وقوله ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) فهذه ناسخة لقوله « من جاء بالحسنة فله خير منها » وقوله (قل انني هداني ربى الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفاً وماكان من المشركين ) والحنيفية هي العشرة التي جاء جا ابراهيم ﷺ ( قل ان صلوتی ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ) ثم قال قل لهم يا محمد ( اغير الله ابغي رباً وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تُزر وازرة وزر اخرى ) اي لا تحمل آ ثمة أثم اخرى ثم ( الى ر بكم سرجمكم فيلبشكم بما كنتم فيه تختلفون ) وقوله ( وهو الذي جملكم خلائف الأرض ورفع بمضكم فوق بمض درجات) قال في القدر والمال ( ليبلُوكم ) اي يختبركم ( فيما آتاكم ان دبك سريع ( نعتاب وانه لغفور رحيم)

## سورة الاعراف مكية دهی ما تان وست آید

( بسم الله الرحمن الرحيم ، المرمس كتاب انزل اليك ) مخاطبة لرسول الله تِكَانِيْكِا ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدَرَكُ حَرْجٍ مِنْهِ ﴾ اي ضيق ( اننذر به وذكرى للمؤمنين) حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن محمد بن قيس عن ابيجمفر على قال أن حي بن أخطب وأغاه الماسر بن أخطب ونفراً من اليهود من أهل بجران اتوا رسول الله عِللَهُ عِللَهُ عَللَهُ اللهِ اللهِ عَللَهُ عَللَهُ عَللَهُ اللهُ عَللَهُ عَللَهُ اللهُ عَلل قالوا أتاك بها جبر ثيل من عندالله ? قال نعم ، قالوا لقد بعثت انبياء قبلك ما نعلم نبياً منهم اخبر ما مدة ملك وما اكل امته غيرك ، قال ﷺ فاقبل حي ابن اخطب على اصحابه ، فقال لهم الالف واحد واللام ثلاثون والميم اربعون فهذه واحد وسبمون سنة 👚 فعجب ممن يدخل في دينه ومدة ملكه واكل امته احد وسبمون سنة ، قال الله شم اقبل على رسول الله ﷺ فقال له يا محمد هل مع هذا غيره ? قال نعم ، قال هاته ، قال آلمص قال اثقل واطول ، الألف واحد واللام ثلاثون والميم اربعون والصاد تسعونفهذه مائة واحد وستون سنة، ثم قال لرسول الله ﷺ هل مع هذا غيره ? قال نمم قال هات ، قال الرّا ، قال هذا اثقل واطول، الالف وإحد واللام ثلاثون والراء مائتان فهل مع هذا غيره ? قال نعم ، قالهات ، قال: ا لَمْرَاقال هذا انْفلُواطُولُ ، الألفُ واحدُواللامُ ثلاثُونَ والميم اربعون والراء مائتان ، ثم قال فهل مع هذا غيره ? قال فعم ، ظال لقد التبس علينا امرك فما ندري ما اعطيت ، ثم قاموا عنه ثم قال ابو ياسر لحي اخيه ! وما يدريك لمل محمداً قد جمع هذا كله وأكثر منه ، فقال ابو جمفر على ان هذه الآيات انزلت منهن آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات وهي بجري في وجوء اخر على غير ما تأوللبحي وابو ياسر واصحابه .

ثم خاطب الله تبارك وتعالى الخلق فقال (اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء) غير محمد (قليلا ما تذكرون) وقوله (وكم من قرية الهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً) اي عذاباً بالليل (اوهم قائلون) يعني نصف النهار وقوله (قما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا ان قالوا انا كنا ظالمين) فانه محكم

وقوله ( فلنسئان الذين ارسل اليهم والنسئلن المرسلين ) قال الانبياء ، عما حملوا من الرسالة ، وقوله ( فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) قال لم نغب عن افعالهم وقوله ﴿ والوزن يومئذ الحق ﴾ قال المجازات بالاعمال ان خيراً فخير وان شراً فشر وهو قوله ( فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحور و من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) قال بالأنة يجحدون وقوله (ولقد مكناكم في الأرض وجطنالكم فيها معايش) اي مختلفة ( قليلا ما نَشُكَرُونَ ) اي لا تَشكَرُونَ الله وقوله (والقد خلفناكم ثم صورناكم ) اي خلفنا كم في اصلاب الرجال وصور ناكم في ارحام النساء ثم قال وصور ابن مريم في الرحم دون الصاب وان كان مخلوقا في اصلاب الانبياء ، ورفع وعليه مدرعة من صوف ، حدثنا احمد بن محمد عنجعغر بن عبدالله المحمدي قال حدثنا كثير ابن عياش عن ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَاكُمْ ثُمّ صُورِ نَاكُم ﴾ اما خلقناكم فنطقة ثم علمة ثم مضغة ثم عظا ثم لحمًا ، واما صور ناكم فألمين والأنف والاذنين وألفم واليدين والرجلين صور هذا ومحوه تم جعل المهيم والوسيم والطويل والقصير واشباء هذا ، واما قوله ( لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شخاطهم ) لهما بين ايديهم فهو من قبل الآخرة لأخبرنهم انه لا جنة ولا نار ولا نشور ، واما خلفهم يقول من قبل دنياهم آمرهم بجمع الاموال وآمرهم ان لا يصلوا في اموالهم رحماً ولا يعطوا منه حقاً وآمرهم ان يقللوا على ذرياتهم واخوفهم عليهم الصّيعة ، واما عن ايمانهم يقول من قبل دينهم فأن كانوا على ضلالة زينتها لهم وان كانوا على اهدى جُمدت عليهم حتى اخرجهم منه ، واما عن شمائلهم يقول من قبل اللذات والشهوات ، يقول الله ولقد صدق عَليكم ابليس ظنه واما قوله ( اخرج منها مذؤماً مدحوراً ) فالمذؤم المعيب والمدحور المقصروقوله ١٥خرج منها مذؤ ما مدحوراً "يملقي في جهم وقوله (با آدم اسكن انت وزوجك الجنة فسكلا من حيث شأتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) وكان كما حكى الله ( فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنها من سوءاتها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملسكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهم) اي حلفها ( أنى لكما لمن الناصحين ) روي عن ابي عبدالله على قال لما اخرج آدم من الجنة نزل جبرئيل على فقال يا آدم أليس الله خلقك بيده فنفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وزوجك حواء امته واسكنك الجنة واباحها لك ونهاك مشافهة ان لا تأكل من هذه المشجرة فاكلت منها وعصيت الله 👚 فقال آدم 🌃 يا جبر ٿيل ان ابليس حلف لي بالله انه لي ناصح أن الله عنداً عن خلق الله يحلف بالله كاذباً ، وقوله ( فدلاها بفرور فلما ذاقا الشجرة بدت لها سوءاتها ) تُحدثنا احمد بن ادريس اخبرنا احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عرب ابي عبدالله 🍇 في قوله ﴿ بدت لَمَّا سوءاتهما » قال كانت سوءاتهما لا تبدو لهما يعني كانت داخلة (١) وقوله ( وطفقا يخصفان عليها مر دِرق الجنة ) اي يغطيان سوءاتها به ( وناداها ربها أَلَمُ انهَكُما عن تلكِما الشجرة واقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين ﴾ فقالا كما حكى الله ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن مر الخاسرين ) فقال الله ( اهبطوا بمضكم لبعض عدو ) يمني أدم وابليس ( ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ) يعني الى الفيامة .

وقوله ( يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يوارى سو، اتبكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ) قال لباس التقوى لباس اببياض وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على في قوله « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يوارى سو، اتكم ا

<sup>(</sup>١) اي مستترة . ج . ز .

<sup>(</sup>١) قال في مجمع البحرين القدرية وهم المنسوبون الى القدر يزهمون ان كل عبد خالق فمله ولا يرون المماصي والكفر بتقدير الله ومشيته وفي الحديث لا يدخل الجنة قدري وهو الذي يقول لا يكون ما شاه الله ويكون ما شاه البلغوضة » ايضاً لزعمهم ان الله فوض اليهم افعالهم.

وبازاه هذه الفرقة « المجبرة » وهم الذين قالوا ليس لنا صنع و يحن مجبورون يحدث الله لنا الفعل عند الفعل وا بما الافعال منسوبة الى الناس مجازاً ويسمون « بالمرجئة» ايضاً فذاك افراط وهذا تفريط والحقالوسطما ذهبت اليه الامامية =

وذلك اليهم ان شاؤا اهتدوا وانشاؤا ضلوا وهم مجوس هذه الامة وكذب اعداه الله المشية والقدرة لله «كما بدأكم تعودون» من خلقه الله شقياً يوم خلقه كذلك يعود اليهرومن خلقه سعيداً يوم خلقه كذلك يعود اليه سعيداً ، قال رسول الله بَنَهُ الشَّقِي من شقي في بطن امه والسميد من سمد في بطن امه (١) واما قوله

= وهو ما افاده الامام الصادق على لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين سئل ما الامر بين الامرين ? قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ، ففعل تلك الممصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته انت الذي امرته بالمعصية .

وقال البصري لا بي عبدالله كليل الناس مجبورون ? قال لو كانوا مجبورين لكانوا ممذورين ، قال ففوض اليهم ? قال لا ، قال فما هم ? فقال علم منهم فملا فاوجد فيهم آلة الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيمين ( مجمع البحرين مادة طوع). ج ز

(١) لا كلام في مذهب الامامية في ان المبد ليس بمجبور في افعاله بل هو الذي يفمل حسنته وسيئته وهو المسئولءنها يوم القيامة والقول بان الله تعالى فاعل افعالهم باطل عندهم اجماعاً وقد دلت عليه قبله الآيات والروايات ، فأما الآيات فناهيك منها لا يكلف الله نفسا إلا وسمها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله تمالي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، ومن الروايات مضافا الى ما مضى سابقاً قول الصادق على حين سئل عن ممنى القدر قال ما استطعت ان تلوم العبد عليه فهو فعله ومالم تستطع ان تلوم العبد عليه فهو فعل الله تعالى ، يقول الله للعبد لم عصيت ١ لم فسقت ١ فهذا فعل العبد ولا يقول له لم مرضت لم طلت لم قصرت الم ا بيضضت لم اسوددت ا لانه فعل الله ( الانوار النمانية ٢/ ٢٦١ )=

## (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فأن الماساً كانوا يطوفون عراتاً بالبيت الرجال

= وان خطر في بال بانه ما بال تلك الأخبار التي يجنح ظاهرها الى الجبر كاخبار الله المبنة وكذا قوله على : من خلفه الله شقيا يوم خلقه كذلك يمود اليه الى آخر ما في متن الكتاب.

## ( قلنا ) انه قد اجيب عنه بوجوه

الاول : ما صار اليه علم الحدى السيد مرتضى (رح) فانه قد استراح بالقول بانها الحبار آحاد مخالفة للكتاب والاجماع فوجب ردها ، فلذلك طرحها كما هو مذهبه في الحبار الاحاد اينها وردت ، وذلك لان الكتاب والاجماع قد دلا على ان صدور الحسنة والسيئة أنما هو باختيار العبد وليس فيه مدخل للطينة بوجه من الوجوه .

والتانى: ما ئحب اليه ابن ادريس ( رح ) من انها اخبار متشابهة يجب الوقوف عندها وتسليم امرها اليهم عليهم السلام .

والثالث: ما صار اليه بمص المحدثين من حملها على الجماز والكناية كما يفال في العرف لمن اسدى عرفه الى عباد الله وحسن خلقه هذا رجل قد عجنت طيفته بغمل الخير وحب الكرم والتقوى .

والرابع: وهو المشهور في تأويل هذه الاخبار وما ضاهاها بما ظاهره الحجر ونني الاختيار من انه منزل على العلم الالهي ، قانه سبحانه قد علم في الازل الحوال الحلق في الابد وما يأتونه وما يذرونه بالاختيار منهم فلما علم منهم هذه الاحوال وانها تقم باختيارهم عاملهم بهذه المعاملة كالحلق من الطينة الحبيثة او الطينة الطيبة وحيلئذ كتبت الشقاوة والسعادة في الناس قبل ان يجيئوا في حين الوجود، وكما ان إلملم بان زيداً اسود وبكراً ابيض ليس علة للسواد والبياض =

بالنهار والنساء بالليل ، فاصرهم الله بلبس الثياب وكانوا لا يأكلون إلا قوتاً فاصرهم الله ان يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا وقوله (قل من حرم زينة الله التي اخرج لمباده) وهي الثياب (والطيبات من الرزق) وهي الحلال (قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا) اشترك فيها البر والفاجر (خالصة يوم الفيامة للذين آمنوا كمذلك نفصل الآيات لفوم يملمون) وقوله «يا بني آدم خذوا زينة كم عند كل مسجد » قال في الميدين والجمعة يغتسل ويلبس ثيابا بيضا ، وروي ايضا المشط عند كل

الموجودين فيها كدلك علم الله تعالى بكون زيد سميداً او شقياً لا يكون
 علة السمادة والشقاوة فيه بل انها مستندتان اليه

الخامس وهو ألطف الوجوه ما قال غواص بحار الأخبار ، وطلاح جواهرها عن الاستار ، جدنا السيد الجزائري رحمه الله في انواره من ان خلق الأرواح قد كانقبل خلق عالم الذر ، وقد احبح سبحانه ناراً وكلف تلك الارواح بالدخول ، كما سياً في تفصيله عند تفسير الآية « وإذ اخذ ربك من بني آهم من ظهورهم » في هذا الكتاب فمنهم من بادر الى الامتثال ومنهم من تأخر عنه ولم يأت به ، فن هناك جاء الايمان والكفر ولكن بالاختيار ، فلما اراد سبحانه أن يخلق لتلك الارواح ابدانا تتعلق الكل نوم من الارواح نوعا مناسبا له من الابدان فيكون ما صنع بها سبحانه جزاءاً لغلك التكليف السابق ، نهم لما منج الطينتين اثر ذلك المزج في قبول الأعمال الحسنة وضدها ، هذا ما قبل في من اشتراط البداء في ذلك ، فيتبين لك ان القول بالبداء يقلع اساس الجرية من اشتراط البداء في ذلك ، فيتبين لك ان القول بالبداء يقلع اساس الجرية والقدرية كلتيها ، فم من ذهب الى انكاره فلابد له من الاقرار بالجبر فاقروا به بل اعتنقوا به .

صلاة ، وقوله « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » وهي حكاية ممناها قالوا من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فقا الله قل لهم هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لله قل من آمن في الدنيا فهذه الطيبات لهم خالصة عند الله يوم القيامية ثم قال قل لهم ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال من ذلك أُعَة الجور ( والاُنَّم ) يعني به الحمر ( والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وهذا رد على من قال في دين الله بغير علم وحكم فيه بغير حكم الله فعليه مثل ما على من اشرك بالله واستحل المحارم والفواحش ، فالقول على الله محرم بغير علم مثل هذه المماني ، وقوله (والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الآية ) فانه محكم وقوله ( فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) اي ينالهم ما في كتابنا من عقوبات المعاصي وقوله ( قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ) اي يضلوا وقوله : ( قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كاما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميماً ) يعني اجتمعوا وقوله « اختها » ايالي كانت بعدها تبعوهم على عبادة الاصنام وقوله ( قالت اخريهم لأوليهم ربنا هؤلا. اضاونًا ) يعني أُنَّمة الجور ( فَآتِهم عذا با ضعفًا من النار ) فقال الله ( لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) ثم قال ايضا ( وقالت اوليهم لاخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا المذاب بما كنتم تكسبون ) قالوا شماتة جم .

واما قوله ( ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) فأنه حدثني ابي عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ضريس عن ابي جسفر علي قال نزلت هذه الآية في طلحة والزبير والجمل جملهم ، والدليل على ان جنان الخلد في السماء قوله « لا تفتح لهم

ا بواب السماء ولا يدخلون الجنة » والدليل ايضا على ان النيران في الأرض قوله في سورة مريم « ويقول الانسان أإذالمت لسوف اخرج حيا أو لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فور بك لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضر مهم حول جهم جثيا » ومعنى حول جهم البحر المحيط بالدنيا يتحول نيرانا وهو قوله « واذا البحار سجرت » ثم يحضرهم الله حول جبم ويوضع الصراط من الأرض الى الجنان وقوله جثيا اي على ركبهم ثم قال « ونذر الظالمين فيها جثيا » يعني في الارض إذا تبحوات نيرانا وقوله ( لهم من جهم مهاد ) اي مواضع ( ومر فوقهم غواش) اي نارتنشاهم وقوله ( لا نكلف نفسا إلا وسمها ) اي ما يقدرون المؤمنين في الجنة فأذا دخلوا الجنة قالوا كما حكى الله ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ارب تلكم الجنة اور تتموها بما كنتم تعملون ) واما قوله ( ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدىم ما وعد ربكم حقا قالوا أمم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ) فأنه حدثني أبي عن مجلًا بن الفضيل عن ابي الحسن علي قال المؤذن امير المؤمنين صلوات الله عليه يؤذن اذانا يسمع الخلائق ؛ والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة البراءة ﴿ وَاذَانَ من الله ورسوله » فقال امير المؤمنين ﷺ كنت أنا الاذان في الناس واما قوله ( وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسياهم ) فأنه حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد معن أبي عبدالله علي قال الاعراف كثبان بين الجنة والنار ، والرجال الأعمة صلوات الله عليهم ، يقفون على الاعراف مع شيعتهم وقد سيق المؤمنون الى الجنة بلا حساب ، فيقول الأئمة لشيعتهم من اصحاب الذُّنوب انظروا الى اخوانكم في الجنة قد سيقوا (سبقوا لا) اليها بلا حساب، وهو قوله تبارك وتعالى ( سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ) ثم يقال لهم انظروا الى اعدائكم في النار وهو قوله ( واذا صرفت ابصارهم تلفاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجملنا هع القوم الظالمين و نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسياهم ) في النار ف ( قالوا ما لخنى عنكم جمكم ) في الدنيا ( وما كنتم تستكبرون ) ثم يقولون لمن في النار من اعدائهم أهؤلاه شيعتى واخواني الذين كنتم انتم تحلفون في الدنيا ان لا ينالهم الله برحة ثم يقول الأعة لشيعتهم ( ادخلوا الجنة ان لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ) ثم ( نادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله )

حدثني إلي عن الحسن بن عبوب عن إلى حزة المالي عن إلى الربيع قال حجبت مع إلى جعفر على في السنة التي حج فيها مشام بن عبد الملك ، وكان ممه نافع مولى همر بن الخطاب ، فنظر نافع الى ابي جعفر على في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال يا لهمير المؤمنين من هذا الذي تكافأ عليه الناس ؟ قال هذا ابن اهل الكوفة محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام ، فغال لا تينه فلا سا لنه عن حسائل لا يجبني فيها إلا نبي او وصي نبي ، قال فاذهب اليه فاسأله لملك تخجله ، فجاء نافع حتى اتكا على الناس فاشرف على الى جعفر على فقال يا محمد بن على أنى قرأت التوارة والانجيل والزبور والفرقان وقد عرفت حلالها وحرامها وقد جئت اسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي او وصي نبي او ابن نبي ، فرفع ابو جعفر على رأسه فقال سل عما بدا لك ، ووصي نبي او ابن نبي ، فرفع ابو جعفر على رأسه فقال سل عما بدا لك ، قال اخبرني بالقولين جميعاً ، قاله اما في قولي غمس مائة سنة ، واما أم بقولي ؟ قال اخبرني بالقولين جميعاً ، قاله اما في قولي غمس مائة سنة ، واما في قولك فستائة سنة ، قال اخبرني عن قول الله تعالى « واسئل من ارسلنا من وسلك من رسلنا أجملنا من دون الرحن آلمة يسدون » من الذي سأله محد قبلك من رسلنا أجملنا من دون الرحن آلمة يسدون » من الذي سأله محد

عِلَمْهُ وَ كَانَ بِينَهُ و بِينَ عِيسَى خَسَمَاتُهُ سَنَةً ، قال فتلا ابو جَمَعُو عَلَمْهُ هَذَهُ اللّه عَدَا اللّهِ هَدُهُ اللّه عَدَا اللّه عَداً اللّه عَداً اللّه عَداً الله عَدا الله عَدا الله عَدا الله عَدا الله عن النبين حيث اسرى به الى البيت المقدس انه حشر الله له الاولين والآخرين من النبين والمرسلين ثم اس جبر أبيل على فاذن شفماً واقام شفماً (١) وقال في اقامته حي على خير العمل ، ثم تقدم محمد بالمجمّل فصلى بالقوم فلما المصرف قال الله له سل على عمد على على على فقال رسول الله عن المحمد على المهدون وما كنتم تعبدون ؟ قالوا فشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شربك له وانك رسول الله عَلَمْ تعبدون على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، قال نافع صدقت يا ابا جعفر فاخبري عن قول الله تعالى « يوم ومواثيقنا ، قال نافع صدقت يا ابا جعفر فاخبري عن قول الله تعالى « يوم

تبدل الأرض غير الأرض والسموات "باي ارض الذي تبدل ? فعال ابو جمفر

كل الخمزة بيضاء يأكلون منها (٢) حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، فقال

<sup>(</sup>١) شفمت الشيء شفعاً من باب نفع ، ضممته الى الفرد وشفعت الركعة جملتها ركعتين ، ومنه قول الفقها، الشفع ركمتان والوتر واحدة . (جمع)

(٣) تبدل الارض بوم الفيامة بخبرة بيضا، قد وردت فيه روايات كثيرة خاصة وعامة ، اما الروايات الخاصة فعن الكافي عن ابى جعفر علي ، قال سأله الابرش المحلي عرف قول الله عز وجل « يوم تبدل الارض غير الارض » قال تبدل خبزة نفية يأكل الناس منها حتى يفرغوا من الحساب ، فقال الابرش فقلت ان الناس بومئذ لني شفل عن الاكل ، الى آخر ما اجاب به الامام علي عن الايراد المذكور ، عن زرارة قال سألت ابا عبد الله علي عن قول الله عز وجل « يوم تبدل الارض . . الح » قال تبدل خبزاً نقياً يأكل منه الناس حتى يفرغوا من تبدل الارض . . الح » قال تبدل خبزاً نقياً يأكل منه الناس حتى يفرغوا من

نافع انهم عن الأكل لمشغولون ، فقال ابو جعفر على أهم حينئذ اشغل او وهم في النار ؟ فقال نافع بل وهم في النار ، قال على فقد قال الله « ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله » ما شغلهم اذا

= الحساب ، قال قائل انهم لغي شغل عن الاكل والشيرب ? فقال ان الله خلق ابن آدم اجوف ولا بدله من الطمام والشراب الخ ، وعن ارشاد المفيد ( رح ) عن عبدال حمن بن عبدالله الزهري ، قال حج هشام بن عبدالملك فدخل المسجد الحرام متكتًا على ولد سالم مولاه ، ومحد بن على على جالس في المسجد فقال له سالم مولاه ، يا امير المؤمنين ! هذا محمد بن على ﴿ قال هشام المفتونون به اهلالمراق ٢ قال أمم ، قال اذهب اليه فقل له ما الذي يأكل الناس ويشربون الى ان يفصل بينهم يوم القيامة ? قال ا بو جمفر (ع )"يحشر الناس على مثل قرص نقى ، فيهـا انهار متفجرة ، يأ كلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب » الى غير ذلك من الروايات المتضافرة الواردة فيه واما الروايات المامة فني روح المماني عن ابن جبير تبدل الارض خيزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه وعن افلح مولى ابى ايوب ان الارض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر ، نزلا لاهل الجنة وهو في الصحيحين » ان تبدل الارض خبراً وان كان مما تستغربه الاذهان العامة لسكر شيئًا من النَّامل يدفعه ، لان المراد منها ليس هي الخبزة التي نأكلها بل مادة شبيهة لها كما مضى في قول الامام على في الرواية « على مثل قرص نتى » هذا تم ان الغرابة اما منجهة الاستحالة الذاتية فهي ممنوعة أو الاستحالة المادية وهي مرتفعة بعموم قدرة الله تمالي ، واما من جهة اخرى كعدم المناسبة أو عدم الداعي الى ذلك ، وقد أجاب عنه الامام 🁑 من ان ابن آدم خلق اجوف فما 🖚

دعوا الطعام فاطعموا الزقوم ودعوا بالشراب فسقوا الحيم ، فقال صدقت يا بن رسول الله عِللهُمُللة وبقيت مسألة واحدة ، قال وما هي ? قال اخبري عن الله متى كان ? قال وبلك اخبري متى لم يكن حتى أخبرك متى كان ، سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صعداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ثم قال الملهظ يا نافع اخبري عما اسألك عنه فقال هات يا الم جعفر ، قال اللهظ : ما تقول في اصحاب النهروان ? قال فان قلت ان امير المؤمنين قتلهم بحق فقد ارتددت أي رجعت الى الحق وان قلت انه قتلهم باطلا فقد كفرت ، قال فولى عنه وهو يقول انت والله اعلم الناس حقاً حقاً ، ثم آنى هشام بن عبدالملك فقال له ما صنعت ? قال دعني من كلامك هو والله اعلم الناس حقا حقاً وهو ابن رسول الله حقاً حقاً ويحق لأصحابه ان يتخذوه نبياً

ثم قال عز وجل ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحيوة الدنيا فاليوم ننساهم ) أي نتركهم والنسيان منه عز وجل هو الترك وقوله ( هل بنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ) فهو من الآيات التي تأويلها بمد تنزيلها ، قال ذلك

<sup>=</sup> دام فيه اثر من الحياة يحتاج الى ما يملاً جوفه ، حتى في رحم الامهات وفي الجنان وجهنم كذلك ، فني يوم الفيامة كيف لايحتاجاليه معطول مدته التي نس عليها الفرآن بانه كالف سنة بما تعدون ( الحج ٤٧ ) ،

وقد وردت فيه روايات اخر ايضاً لا تقل غرابة مما ذكره القمي كتبدل الارض فضة والساء «ذهباً ذكرها تفاسير العامة

وفي رواية السجاد عليه السلام « تبدل الارض غير الارض » يمني بارض لم تكسب عليها الذنوب بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها اول مرة ( الصافي ) وعلى هذا التفسير لا حاجة الى تجشم الذب عنه .

في القائم على ، ويوم القيامة ( يقول الذين نسوه من قبل ) اي تركوه ( قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) قال هذا يوم الفيامة ( او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ) اي بطل عنهم ( ماكانوا يفترون ) وقوله ( ال ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة المم ) قال في ستة اوقات ( ثم استوى على العرش ) اي علا بقدرته على العرش ( يَفْشَى اللَّيْلِ النَّهَارُطِلْخَتْنَيْدًا ) اي سريَّما وقوله ( ادَّعُوا رَّبُحُ نُضَرَّعا وَخْفَية ) اي علانية وسراً وقوله ( ولا تفسدوا في الارض بعد اصِلاحها وادعوه خوفاً وطمماً ان رحمة الله قريب من المحسنين ) قال اصلحها برسول الله عَلَيْمَا وامير المؤمنين السلام الله فافسدوها حين تركوا امير المؤمنين علي وذريته عليهم السلام عليهم السلام

وقوله ( وهو الذي يرسلالرياح بشرآ بين يديرحمته ـ الى قوله ـ كذلك نخر ج الموى ) دليل على البعث والنشور وهو رد على الزنادقة وقوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) وهو مثل الأثمة صلوات الله عليهم يخرج علمهم باذن ربهم ( والذي خبث ) مثل اعدائهم ( لا يخرج ) علمهم ( إلا نكداً ) كذباً فاسداً ، وقوله (ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه ) نكتب خبر نوح وهود وصالح الجزء(٩) وشعيب في سورة هود ان شاء الله تعالى وقوله (أفأمنوا مكر الله) قال المـكر من الله العذاب وقوله ( اولم يهد للذَّبين يرشون الارض ) يعني او لم يبين ( من بعد اهلها انالو نشاء اصبناهم بذبو بهم الآية) ثم قال ( تلك الفرى نقص عليك \_ يا محمد \_ من انبائها ) يمني من إخبارها (فماكانوا ليؤمنوا بماكذبوا من قبل) في الذر الأول قال لا يؤمنون بِمَا كذبوا في النهر الأول وهي رد على من انكر الميثاق في الذر الاول ثم قال ( وما وجدنا لاكثرهم من عهد ) اي ما عهدنا عليهم. في الذر لم يغوا به في الدنيا (وان وجدنا اكثرهم لفاسقين) وقوله (وقال الملاّ مرف قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك و آلهتك ) قال كان

فرعون يعبد الاصنام مم ادعى بعد ذلك الربوبية ، فقال فرعون ( سنقتل ابناهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم ةاهرون) وقوله ( قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بمد ما جئة.ا ) قال قال الذين آمنوا يا موسى قد اوذينا قبل مجيئك بقتل اولادنا ومن بعد ما جئتنا لما حبسهم فرعون لايمانهم بموسى ، فغال موسى ( عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون) ومعنى ينظر اى يرى كيف تعملون فوضع النظر مكان الرؤية ، وقوله (ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين و وفقص من الثمرات ) يعني بالسنين الجدبة لما آنزل الله عليهم الطوفار والجراد والضفادع والدم واما قونه ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال الحسنة ههنا الصحة والسلامة والامن والسعة (وان تصبهم سيئة) قال السيئة ههنا الجوع والخوف والمرض ( يطيروا بموسى ومن ممه ) اي يتشاءموا بموسى ومن ممه

واما قوله ( وقالوا مها تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ) فأنه لما سجد السحرة ومن آمن به من الناس قال هامان لفرعون ان الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه فحبس كل من آمن به من بني اسرائيل ، فجاه اليه موسى فقال له خل عن بني اسرائيل فلم يفمل فانزل الله عليهم في تلك السنة الطوفان ، فحرب دورهم ومساكنهم حتى خرجُوا الى البرية وضربوا الخيام ، فقال فرعون لموسى ادع ربك حتى يكف عنا الطوفان حتى اخلى عن بني اسرائيل واصحابك ، فدعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان وهم فرعون ان يخلي عن بني اسرائيل ، فقال له هامان ان خلت عرب بني اسرائيل غلبك موسى وازال ملكك ، فقبل منه ولم يخل عن بني اسرائيل ، فانزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد فجردت كل شيء كان لهم من النبت والشجر حتى كانت تجرد شعرهم ولحيتهم ، فجزع من ذلك حه ءاً شديداً ، وقال يا موسى ادع ربك ان يكف عنا الجراد حتى اخلى عن بني اسرائيل واصحابك ، فدعا موسى ربه فكف عنهم الجراد فلم يدعه هامان ان يخلي عن بني اسرائيل ، فانزل الله عايهم في السنة الثالثة القمل ، فذهبت زروعهم واصابتهم المجاعة ، فقال فرعون لموسى ان دفعت عنا القمل كففت عن بني اسرائيل ، فدعا موسى ربه حتى ذهب القمل وقال اول ما خلق الله الفمل في ذلك الزمان ، فلم يخل عن بني اسرائيل ، فارسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع ، فكانت تكون في طعامهم وشرابهم ويقال انهاكانت تخرج من ادبارهم وآذانهم وآنافهم . فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً فجاؤا الى موسى فقالوا ادع الله ان يذهب عنا الضفادع فانا نؤمن بك و نرسل معك بني اسرائيل ، فدعاً موسى ربه فرفع الله عنهم ذلك فلما ابوا ان يخلوا عن بني اسرائيل حول الله ماء النيل دماً فكان القبطي يراه دماً والاسرائيلي يراه ماءً أفذا شربه الاسرائيلي كان ماءاً واذا شربه القبطيكان دماً فكان الفبطي يقول للاسرائيلي خذ الماء في فمك وصبه في فمي فاذا صبه في فم القبطي تحول دماً فجزعوا جزعاً شديداً ، فقالوا لموسى لان رفع الله عنا الدم لدُسلن معك بني اسرائيل ، فلما رفع الله عنهم الدم غدروا ولم يخلوا عن بني اسرائيل فأرسل الله عليهم الرجز وهو الثلج ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيه وجزعوا جزعاً شديداً واصابهم ما لم يعهدوا قبله فقالوا ( ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل) فدعا ربه فكشف عنهم الثلج فخلي عن بني اسرائيل فلما خلي عنهم اجتمعوا الى موسى 🎳 وخرج موسى من مصر واجتمع اليه من كان هرب من فرعون وبلغ فرعون ذلك فقال له هامان قد نهيتك ال تخلي عن بني اسرائيل فقد اجتمعوا اليه فجزع فرعون وبعث في المداين حاشرين وخرج في طلب موسى .

وقوله ( واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ) يعني بني اسرائيل لما اهلك الله فرعون ور نوا الارض وماكان لفرعون ، وقوله ( وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ) يعني الرحمة بموسى عت لهم ( ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانو يمرشون ) يعني المصافع والعريش والقصور ، واما قوله ( وجاوز: ا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يمكفون على اصنام لهم) فانه لما غرق الله فرعون واصحابه وعبر موسى واصحابه البحر نظر اصحاب موسى الى قوم يمكفون على اصنام لهم ، فقالوا لموسى ( يا موسى اجمل لنا آلهاً كما لمم آلهة ) فقال موسى ( انكم قوم تجهلون ، ان هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ، قال اغير الله ابنيكم إلهاً وهو فضا كم على العالمين واذ انجيناكم من آل فرعور يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذا-كم بلاء من ربكم عظيم ) وهو محكم ، واها قوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واعمناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة ) فإن الله عز وجل اوحى الى موسى ابي انزل عليك التوراة التي فيها الاحكام الى اربمين يوماً وهو ذو الفعدة وعشرة منذي الحجة ، فقال موسى لاصحابه ان الله تبارك وتعالى قد وعدبي ان ينزل على النوراة والالواح الى ثلاثين يوماً وامره الله أن لا يقول إلى أربعين يوماً فتضيق صدورهم ، فذهب موسى إلى الميقات واستخلف هارون على بني اسرائيل فلما جاوز الثلاثون يوماً ولم يرجع موسى ، غضبوا فارادوا ان يقتلوا هارون وقالوا ان موسى كذبنا وهرب منا واتخذوا المجل واعبدوه ، فلما كان يوم عشرة من ذي الحجة آنزل الله على موسى الالواح وما يحتاجون اليه من الاحكام والاخبار والسنن والقصص فلما ا نزل الله عليه التوراة وكلمه ( قال ربى اربى الظر اليك ) فاوحى الله ( ان ترابي ) اي لا تقدر على ذلك ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترايي ) قال فرفع الله الحجاب ونظر الى الجل فساخ الجبل في البحر فهو يهوى حتى الساعة (١) ونزلت الملائكة وفتحت ابواب السماء ؛ فاوحى الله الى الملائكة ادركوا موسى لا يهرب ، فنزلت الملائكة وأحاطت بموسى وقالوا تعب يا بن عمران: فقد سألت الله عظيما ، فاما نظر موسى الى الجبل قد ساخ والملائكة قد نُزلت، وقع على وجهه ، فمات من خشية الله وهول ما رأى ، فرد الله عليه روحه فرفع رأسه وافلى وقال ( سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين ) أي اول من اصدق إنك لا ترى ، فقال الله له ( يا موسى ابي اصطفيتك على الناس برسالاً في وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ) فناداه جبرائيل ياموسى أنا اخوك حبرئيل.

وقوله ( وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا ) اي كل شيء بانه مخلوق وقوله ( فخذها بقوة ) أي قوة القلب ( وامر قومك يأخذوا باحسنها ) أي باحسن ما فيها من الاحكام ، وقوله ( سأريكم دار الفاسقين ) اي يجيئكم قوم فساق تكون الدولة لهم وقوله (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ) يمني اصرف الفرآن عن الذين يتكبرون في الارض بغير الحق (وان يرواكل آية لا يؤمنو بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا) عَالَ إِذَا رَأُوا الآيمان والصدق والوغاء والعمل الصالح لا يتخذوه سبيلا وان يروا الشرك والزنا والمماصي يأخذوا بها ويعملوا بها ، وقوله ( والذين كذبوا بآياتنا ولفاء الآخرة حبطت اتمالهم هل يجزون إلا ما كانو ا يصلون) فانه محكم وقوله « هذا إله كم وإله موسى فنسي ؟ اي رك وقوله « اعلا يرون ألا يرجع اليهم قولا » (٢)

<sup>(</sup>١) اي يرسب في وحل البحر شيئاً فشيئاً

<sup>(</sup>٢) هاتان الآيتان من سورة طه ٨٨. ج . ز

يمني لا يتكلم العجل وليس له منطق واما قوله ( ولما سقط في ايديهم) يعني لما جاءهم موسى (١) واحرق العجل قالوا ( لئر\_ لم يرحمنا ربنا ويفغو لنا لنكونن من الخاسرين) ولما رجم موسى الى قومه غضبان اسفاً قال بئيس ما خلفتمو في من بعدي اعجابتم امر ربكم والقى الألواح واخذ برأس اخيه يجره اليه \_ الى قوله \_ ان ربك من بعدها الغنمور رحيم ) فلنه محكم وقوله ( واختار موسى قومه سبمين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجنمة قال رب لوشئت اهلكتهم من قبل واياي) فان موسى ﷺ لما قال لبني اسرائيل ان الله يكلمنني ويناجينني لم يصدقوه ، فقال لهم اختاروا منكم من يجيء معي حتى يسمم كلامه ، فاختاروا سبمين رجلا من خيارهم وذهبوا مع موسى الى الميقات فدنا موسى فناجا ربه وكلمه الله تعالى ، فقال موسى لأصحابه اسمعوا واشهدوا عند بني اسرائيل بذلك فقالوا له لن نؤمن " حتى نرى الله جهرة فاسئله ان يظهر لنا ، فانزل الله عليهم صاعقة فاحترقوا وهو قوله « واذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون تم بعثنا كم من بعد موتكم لعدكم تشكرون » فهذه الآية في سورة البقرة وهي مع هذه الآية في سورة الاعراف فنصف الآية

<sup>(</sup>١) قال في جمع البحرين؛ فلما سقط في ايديهم بالبناء للمفعول والظرف نائبه يقال لكل من ندم وعجزعن الشيء، قد سقط في يدهواسقط في يدها لتحل ومعنى سقط في الديهم ندمواعلى ما قاتهم، وقرأ بعضهم سقط بالفتح كانه اضمرالندم انتهى فعلى هذا يكون معنى الآية الشريفة لما لحقتهم الندامة، ويكذا في جمع البال، اما على مافسر به المصنف (رح) فهو «سقط» بالفتح مبني الفاعل ومعناه جاء موسى نازلا من الجبل بين ايديهم ، يقال على الخبير سقطت اي نزلت عنده وجئت عنده .

في سورة البقرة ونصفها في سورة الاعراف ههنا ، فلما نظر موسى الى اصحابه قد هلكوا حزن عليهم فقال (رب لوشئت اهلكنتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفها. منا ) وذلك ان موسى 🚇 ظن ان هؤلا. هلكوا بذنوب بني اسرائيل فقال ( ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير العاغرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا اليك) فقال الله تبارك وتعالى (عذابي اصيب به من اشا. ورحمتي وسمت كلشيء ، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاةوالذينهم بآياتنا يؤمنون ) تم ذكر فضل الني (ص) وفضل من تبعه فقال ( الذبن يتبعون الرسول النبي الا مي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاه عن المنكرويحللهم الطيبات وببحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ) يعني الثقل الذي كان على بني اسرائيلوهو انه فرض الله عليهم الغسل والوضوء بالماء ولم يحل لهمالتيمم ولا يحالهم الصلاة الافي البيع والكنايس والمحاريب، وكان الرجل اذا اذنب خرج نفسه منتناً فيعلم انه اذنب، واذا اصاب شيئاً من بدنه البول قطموه، ولم يحل لهم المفنم فرفع ذلك رسول الله(ص)عن امته ثم قال ( فالذين آمنوا به ) يمني برسول الله(ص) (وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه )يمني امير المؤمنين كلي ( اولئك م المفلحون ) فاخذ الله ميثاق رسول الله (ص) على الأنبياء ان بخبروا اممهم وبيْصرونه ، فقد نضروه بالقول وامروا انمهم بذلك وسيرجع رسول الله كالمتكا وبرجمون وبنصرونه في الدنيا

حدثني ابي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفض ابن غياث عن ابي عبدالله على قال جاء ابليس لعنه الله الى موسى على وهو يناجي ربه ، فقال له ملك من الملائكة ويلك ماترجو منه وهو على هذه الحالة يناجي ربه ، فقال ارجو منه ما رجوت من ابيه آدم وهو في الجنة ، وكا

مما ناجی الله موسی الله یاموسی آیی لا اقبل الصلاة الا لمن تواضع لعظمتی آی والزم قلبه خوفی وقطم مهاره بذکری ولم یبب مصراً علی الخطیئة وعرف حق الله اولیائی واحبائی ، فقال موسی بارب تعنی باولیائت واحبائك ابراهیم واسحاق ویمقوب ? قال هو گذلك الاایی اردت بذلك من من اجله خلقب لم لجنة والنار ، به فقال ومن هو یارب ? فقال محمد احمد شققت اسمه من اسمی لأنی انا المحمود ، وهو محمد فقال موسی یارب اجعلنی من امته

ياموسى اذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار الصالحين، واذا رأيت الغتلى مقبلا فقل ذنب تعجلت عقوبته .

ياموسى ان الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته وجعلتها ملمونة ملمونة بمن فيها الاماكان فيها لي

ياموسى ان عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بها وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم ، وما احد مر خلقي عظمها فقرت عيناه فيها ، ولم يحقرها الا ممتع بها ، ثم قال ابو عبدالله الحليل ان قدر مم ان لا تعرفوها فافعلوا وما عليك ان لم يثن عليك الناس وما عليك ان تكون مذموماً عند الناس وكنت عند الله محموداً ، ان امير المؤمنين الحليل كان يقول لاخير في الدنيا الا لاحد رجلين ، رجل يزداد كل يوم احساناً ، ورجل يتدارك منيته بالتوبة ، وأنى له بالتوبة والله ان سجد حتى ينقطع عنقه ماقبل الله منه الا بولايتنا اهل البيت ، الا ومن عرف حقنا ورجا الثواب فينا رضي بقوته نصف مد كل يوم وما يستر

به عورته وما اكن رأسه وهم في ذلك والله خائفون وجلون

واما قوله (وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطاً انماً ) اي ميزناهم به (وسئلهم عن المربه التي كانب حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتامهم يوم سمهم شرعاً ويوم لايسبون لاتأتيهم ) فأنها قرية كانت ابني اسرائيل قريباً من البحر ، وكان الماء يجري عليها في المد والجزر فيدخل انهارهم وزروعهم ، وبخرج السمك من البحر حي ببلغ آخر زرعهم ، وقد كان الله قد حرم عليهم الصيد يوم السبت وكانوا يضعون الشباك في الأنهار ليلة الاحد يصيدون بهاالسمك وكاس السمك يخرج يوم السبت ويوم الاحد لا يخرج وهو قوله ( اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً وبوم لا يسبتون لاتأتيهم ) فنهاهم علماؤهم عن ذلك فلم ينتهوا اسخوا قردة وخنارير ، وكانت العلة في تحريم الصيد عليهم يوم السبت أن عيد جميع المسلمين وغيرهم كان يوم الجمعة فخالفت اليهود وقالوا عيدنا يوم السبت فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت ومسخوا قردة وخنازير

حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن ابي عبيدة عن ابي جمفر ﷺ قال وجدنا في كتار علي ﷺ ان قوما من اهل ايكة من قوم تمود وان الحيتان كانت سبقت اليهم يوم السبت ليختبر الله طاءتهم في ذلك فشرعت اليهم يوم سبتهم في ناديهم وقدام ابوابهم في انهارهم وسواقيهم فبادروا اليها فاخذوا يصطادوها فلبثوا في ذلك ماشاء الله لاينهاهم عنها الاحبار ولا يمنعهم العاماء من صيدها ، ثم ان الشيطان اوحى الى طائفة منهم أنما بهيتم عن اكلها يوم السبت فلم تنهوا عن صيدها ، فاصطادوا يوم السبت وكلوها فيما سوى ذلك من الايام، فقالت طائفة منهم الآن نصطادها، فمنت ، وانحازت طائفة اخرى منهم ذات اليمين فقالوا ننهاكم عن عموية الله ال تتعرضوا لخلاف امره واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فسكنت فلم تعظهم ، فقالت للطائفة التي وعظتهم لم تعظور قوماً الله مملكهم او معذبهم عذا باً شديداً ، فقالت الطائفة التي وعظتهم ( معذرة الى ربكم لعلهم يتقون ) قال فقال الله جل وعز فلما ( نسوا ما ذكروا به) يعنى لما تركوا ما وعظوا به مضوا على الخطيئة ، فقالت الطائفة التي وعظتهم لا والله لا نجاممكم ولا نبايتكم الليلة في مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة ان ينزل بكم البلاء فيعمنا معكم ، قال فخرجوا عنهم من المدينة مخافة ان يصيبهم البلاء فنزلوا قريباً من المدينة فباتوا تحت السماء فلما اصبح اولياء الله المطيعون لامر الله غدوا لينظروا ما حال اهل المعصية ، فاتوا باب المدينة فاذا هو هصمت ، فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا منها خبر واحد فوضعوا سلماً على سور المدينة تم اصعدوا رجلا منهم فاشرف على المدينة فنظر فاذا هو بالقوم قردة يتعاوون ، فقال الرجل لأصحابه ياقوم ارى والله عجبا ، قالوا وما ترى قال أرى القوم قد صاروا قردة يتعاوون ولها اذناب، فكسروا الباب قال فعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعرف الانسانسابها من القردة ، فقال القوم للقردة الم نذيكم فقال على علي العلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أبي لأعرف انسابها من هذه الامة لا ينكرون ولا يغيرون بل تركوا ما امروا به فتفرقوا وقد قال الله عروجل ( فبعداً للقوم الظالمين) ، فقال الله ( وا بحينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذينظاموا بمدًّا ب بئيس عما كانوا يفسقون ) واما قوله ( واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم ) يعني يعلم ربك ( الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانهُ لففور رحيم ) نزلت في اليهود لا يكون لهم دولة ابداً (١) وقوله ( وقطعناهم في

<sup>(</sup>١) وما حصل لاسرائيل من الملك الحقير الآن فهو بالنسبة الى سمة الارض وطول الزمان ليس بشيء وارب هو الا كشعرة سوداء في بقرة بيضاء . ج. ز

الارض) اي ميزهم (ايماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم) اي اختبرناهم (بالحسنات والسيئات) يمني بالسعة والامر والفقر رالفاقة والشدة (لعلهم يرجعون) يمني كي يرجعوا وقوله (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادبي) يمني ما يعرض لهم من الدنيا (ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب لايقولوا على الله الا الحق ودرسوا مافيه) يمني ضيعوه ثم قال (والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين عسكون بالكتاب واقاموا الصلوة انا لانضيع اجر المصلحين وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على فيقوله الذين يمسكون المكتاب قال نزلت في آل محمد واشياعهم واما قوله (واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب فهم في امة محمد يسومون اهل الكتاب سوء العذاب ياخذون منهم الجزية .

واما قوله (واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم) قال الصادق (ع) لما انزل الله التوراة على بني اسرائيل لم يقبلوه فرفع الله عليهم جبل طور سيناء ، فقال لهم موسى (ع) ان لم تقبلوه وقع عليكم الجبل ، فقبلوه وطأطؤا رؤسهم .

واما قوله (واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ) فانه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن سنان قال قال ابو عبد الله (ع) اول من سبق من الرسل الى بلى عمد علم المحلات وذلك انه كان اقرب الخلق الى الله تبارك وتعالى ، وكان بالمكان الذي قال له جبرئيل لما اسرى به الى السماء « تقدم يا محمد فقد وطأت موطئاً لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولولا ان روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما فدر ان يبلغه ، فكان من الله عزوجل كما قال الله قاب قوسين او ادى اي بل

ادنى ، فلما خرج الامر من الله وقع الى اوليائه عليهمالسلام فقال الصادق (ع) كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ولامير المؤمنين والأثمة بالامامة ؛ فقال الست بربكم ومحمد نبيكم وعلى امامكم والأنمة الها دون أنمتكم ؟ فتالوا بلى شمد ما فعال اللُّهُ تعالى (ان تقولوا يوم القيمة) اي لئلا تقولوا يوم القيامة ( انا كنا عن هذا غافلين ) فاول ما اخذ الله عز وجل الميثاق على الانبياء له بالربوبية وهو قوله « واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم » فذكر جملة الانبياء ثم ابرز افضلهم بالاسامي فقال ومنك يامحمد ، فقدم رسول الله علام الانه افضلهم ورسول الله بَوْلَهُمَا افضلهم م اخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله عِلْهُمَا على الانبيّاء بالايمان به وعلى ان ينصروا امير المؤمنين 🙉 فقال « واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة تم جاءكم رسول مصدق لما ممكم » (١) يمني رسولالله ﷺ « لتؤمنن به واتنصرنه » يمنى أميرالمؤمنين ﷺ واخبروا الممكم بخبره وخبر وليه من الأئمة (ع) حدثني ابي عن محمَّد بن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله على وعن ابي بصير عن ابي جعفر على في قوله « اتتَّومنن به واتنصرنه » قال قال ما بعث الله نبياً من لدن آدم فهلم جرا الا ويرجع الى الدنيا فيقاتل وينصر رسول الله عَلَيْمَا اللهُ المؤمنين (ع) ثم اخذ ايضا ميثاق الانبياء على رسول الله ﷺ فقال قل يامحمد آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم وأسماعيل واسحاق ويعقوب وا الاصباط وما اوثي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (٢)

<sup>(</sup>١) آل عمران ٨٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٨٤

وحد تني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي عبد الله (ع) « واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلي »قلت معاينة كان هذا قال نعم (١) فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ورازة؛ فمنهم من اقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » (٢) واما قوله ( واتِل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان مر الغاوين ) فالها نزلت في بلعم بن باعورا وكان من بني اسرائيل ، وحدثني ابي عن الحسن بن خالدعن ابي الحسن الرضا (ع) انه اعطي بلعم بن اعور ا الاسم الاعظم ، فكان يدعو به فيستجاب له فمأل الي فرعون فلما مر فرعون في طلب موسى واصحابه قال فرعون لبلعم ادعو الله على موسى واصحـــابه ليحبسه علينا فركب خمارته ليمر في طلب موسى واصحابه فامتنمت عليه حمارته فاقبل يضربها فانطقها الله عز وجل فقالت ويلك على ما تضربني انريد اجيء معك لتدعو على موسى نبي الله وقوم مؤمنين ، فلم يزل يضربها حتي قتلها والسلخ الاسم الاعظم من لسانه ؛ وهو قوله ( فالسلخ منها فاتبعه الثيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكته اخلد الى الارض فاتبع هواه فمثله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تنزكه يلهث ) وهو مثل ضربه ، فقال الرضا (ع) فلا يدخل الجنة من البهائم الا ثلاثة حمارة بلعم وكلب اصحاب الكهنب والذئب وكان سبب الذئب انه بعث ملك ظالم رجلا شرطياً ليحشر قوما من المؤمنين وبعذبهم وكان للشرطي ابن بجبه، فجاء ذِئب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليه

<sup>(</sup>١) اي معاينة لجلال الله تعالى لانفســـه لانه منزه عن الجسم والجسمانيات.

<sup>(</sup>۲) الاعراف ۱۰۱ ح.ز

فأدخل الله ذلك الذئب الجنة لما احزن الشرطي وقوله ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس) اي خلقنا ، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر (ع) في قوله ( لهم قلوب لايفقهون بها ) اي طبع الله عليها فلا تعقل ( ولهم اعين ) عليها غطاء عن الهدى ( لايبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ) اي جعل في آذانهم وقرآ فلن يسمعوا الهمدى ، وقوله ( وبمن خلقنا امة يهدون الحق و به يمدلون ) فهذه الآية لآل محمد واتباعهم ، وقوله (عسى ان يكون قد اقترب اجلهم) هو هلاكهم وقوله ( ولله الاســـماء الحسني فادعوه بها ) قال الرحمن الرحيم وقوله (والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) قال تجديد النهم عند المماصي وقوله ( واملي لهم ) اي اصبرلهم ( ان كيدي متين ) اي عذابي شديد م قال ( او لم يتفكروا ) يعبي قريش ا ما بصاحبهم من جنة ) يعني رسول الله عِلَمُهُمِّكُمَّ اي ماهو مجنون كما يزعمون (اب هو الا نذير مبين) وقوله ( اولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء والله عسي ان يكون قد اقترب اجلهم فبراي حديث بمده) يمني بعد القرآن ( يؤمنون) اي يصدقون، وقوله ( من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) قال يكله الى نفسه

واما قوله (يسألونك عن الساعة ايان مرساها) فان قريشاً بعثت الماصبن وايل السهمي والنضر بنحارث بن كلدة وعتبة بن ابي معيط الى بجران ليتعلموا من علماء اليهود مسائل ويسألوا بها رسول الله بحليلية ، وكان فيها سلوا محمداً متى تقوم الساعة ? فان ادعي علم ذلك فيهو كاذب ، فان قيام الساعة الم يطلع الله عليه ملكاً مقربا ولا نبياً مرسلا فلما سألوا رسول الله يحليها متى تقوم الساعة ? انزل الله تعالى ( يسألونك عن الساعة ايان مرسيها قل الما علمها عند رنى لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسئلونك كانك حنى عنها )

اي جاهل بها (١) قل لهم يامحمد (١) علمها عند الله و لكر اكثر الناس لايملمون ) وقوله ( ولو كنتاعلم النيبلاستكثرت من الخير وما مسى السوء) قال كنت اختار لنفسي الصحة والسلامة .

واما قوله ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفاً فمرت به فلما انقلت دعوا الله ربهما لاب آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جملا له شركاء فيما

(١) لقد خالف المصنف ( رح ) في معنى هذه الكلمة سائر المفسرين حيث فسرها بالجاهل بها ، وفسروها بالعالم بها ، فالتفسيران متضادان ظاهراً ، ويمكن ان يفال في مقام رفع التنافي بينهما ان معني « حني عن الشي » انه استقصى في السؤال عنه ، فبدؤه الجهل وختامه العلم ، لان الجهل بالشيء ينشيء السؤال عنه ونتيجة الاستقصاء في السؤال العلم به غالباً ، فكأن نظر المصنف ( رح ) الى البداوة ونظر الذي فسرها بالعلم الي النهاية وكلا المعنيين لهما ربط بالمقام الا ان الاول ارجح لان المستقصي في السؤال عن شي، لا يخلو من الجهل به قبل الاستقصاء وانه قد يخلو من العلم بعده اذ ليس كل مستقص عالماً فالمعنى على تعبير المصنف ( رح ) ان مشركي أقريش بسأ لونك عن الساعة كانهم يحسبونك من الجهلاء الذين مدرك علمهم الناس، وقصدهم ان يعيروك لانك اذا عينت وقتها تكون كاذبا عند اليهود ، واذا فحمت عن الجواب يظهر جملك عندهم والحال انك لست من الجهلاء الذين يسألون الناس عن كل شيء حتى اذا لم تجبهم عن هذه المسألة يكن لك عيبًا بل انك كلما تعلم فهو من الله فعدم علمك بوقت الساعة ليس بعيب لك لان الله لم يخبرك به واختصه لنفسه كما قال « ا بما علمها عند الله لايجليها لوقاما الاهو » ج ز (14.\_141)

آتاهما ) حدثني ابي قال حدثني الحسن بن محبوب عن محمد بن النعمان الاحول عن بريد المجلى عن ابي جعفر (ع) لما علقت حواء من آدم وتحرك ولدها في بطنها قالت لآدم ان في بطني شيئاً يتحرك ، فقال لها آدم الذي في بطنك نطفة مني استقرت في رحمك يخلق الله منها خلقاً ليبلونا فيه فاتاها ابليس فقال لها كيف انت ? فقالت له اما ابي قد علقت وفي بطني من آدم ولد قد تحرك ، فقال لها ابليس اما انك ان نوبت ان تسميه عبد الحارث ولدتيه غلاماً وبتى وعاش وان لم تنو ان تسميه عبد الحارث مات بعدما تلدينه بستة ايام ، فوقع في نفسها مما قال لها شيء فاخبرت عا قال آدم ، فقال لها آدم قد جاءك الخبيث لاتقبلي منه فأيي ارجو ان يبقى لنا ويكون بخلاف ما قال لك ، ووقع في نفس آدم مثل ماوقع في نفس حواء من مقالة الخبيث فلما وضعته غلاماً لم يعش الاستة ايام حتى مات فقالت لآدم قد جاءك الذي قال لنا الحارث فيه ، ودخلهما من قول الخبيث ما شككهما ، قال فلم تلبث ان علقت من آدم حملا آخر فأتاها ابليس ، فقال لها كيف انت ؟ فقالت له قد ولدت غلاماً ولكنه مات اليوم السادسفقال لها الحبيث اما انك لوكنت نويت ان تسميه عبد الحارث لعاش وبتي ، وا بما هو الذي في بطنك كبمن ما في بطون هذه الانعام التي بحضرتكم اما ناقة واما بقرة واما ضان واما معز فدخلهامن قول الخبيث ما استمالها الى تصديقه والركون الى ما اخبرها الذي كان تقدم اليها في الحمل الاول ، واخبرت عقالته آدم فوقع في قلبه من قول الخبيث مثل ماوقع في قلب حواء « فلما اثقلت دعوا الله ربههما لئبن آتيتنا صالحًا ً لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً » اي لم تلد ناقة او بقرة او ضاناً أو معزاً فاتام الخبيث ، فقال لها كيف انت ? فقالت له قد ثقلت وقربت ولادبي ، فقال اما انك ستندمين وترين من الذي في بطنك ما تكرهين ويدخل آدم منك ومن ولدك شيء لو قد ولدتيه ناقة او بقرة او ضاناً او معزاً فاستمالها الي طاعته

والقبول لقوله ، ثم قال لهااعلمي ان انت نويت ان تسميه عبد الحارث وجملت لي فيه نصيباً ولدتيه غلاماً سوياً عاش وبقي لكم ، فقالت فاني قد نوبت ان اجمل لك فيه نصيباً ، فقلل لها الخبيث لا تدعي آ دم حتى ينوي مثل ما نويني ويجعل ى فيدنصيباً ويسمير عيدا كارث فقالت لدنع فاقبلت على آدم فأخبوته عقالة الحادث وعا قال لها ووقِع في قلب آدم مر مقالة ابليس ماخافه فركن الى مقالة ابليس ، وبقالت حواء لآدم لئن انت لهم تنو ان تسميه عبد الحارث وتجعل للحارث فيه نصيباً لم ادعك تقربني ولا تفشابي ولم يكن بيني وبينك مودة، فلما سمع ذلك. منها آدم قال لها اما انك سبب المعصية الاولى وسيسيدليك بغرور قد تابعتك واجبت الى ان اجعل للحارث فيه نصيباً وان اسميه عبد الحارث (١) فاسرا

(١) لا يخنى ان الحارث وبان كان من اسامي ابليس لعنه الله كما يظهر من هذه الرواية ، لـكن له معان اخر ايضاً كزارع الحرث والكاسب ، وليس من قِعِيل « ابليس » او « الشيطان » المختصين به ، فانه لوكان كذلك لم يسم به اخيار الناس كحارث بن همام وحارث بن سراقة الذين كانا صحابيين جليلين لالمير المؤمنين على ، فاذا لم. يكن باس في النسمية بنفس الحارث كيف يكون التباس في النسمية بمبد الحادث لامكان ان اراد منه آدم (ع) هو الله لصدق الحلدث .بممى مخرج الحرث ، عليه حقيقة ـ واما قوله اجعل للحارث فيه نصيباً معناه اجعل نصيباً في الطاعة لافي العبادة وهو المراد من شرك الطاعة في قول الامام (ع) الآتيذكره فلن قلت كيف جاز لآدم ان جعل للشيطان نصيباً في واده ? واذا جازلم عاتبه الله تمالي بقوله فلما آتا هما صالحاً جعلا له شركاء قلت : كان ذلك ما تراً لان الذي جعل للشيطان نصيباً في ولد آدم هو الله تعالى بقوله: وشاركهم في الاموال والاولاد، فأذا جعل آدم له فيهم نصيباً لم يكن-

النية بينهما بذلك فلما وضمته سوياً فرحا بذلك وامنا ماكان خانا من ان يكون ناقة او بقرة اوضاناً او معزاً واملا ا\_\_\_ يعيش لهما ويبقى ولا يموت في اليوم السادس فلما كان في اليوم السابع سمياه عبد الحارث

اخبرنا احمد بن ادریس عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی ابن بكر عن الفضل عن ابي جعفر على في قول الله ﴿ فَلِمَا آتَاهُمَا صَالَحًا جَعَلَا لَهُ شركاء فيما آتاهما » فقال هو آدم وحواء واعماكان شركهما شرك طاعة ولم يكن شرك عبادة فانزل الله على رسوله يَتَلَقُّكُمُّ ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة \_ الى قوله \_ فتعالى الله عما يشر كون ) قال جعلا للحارث نصيباً في خلق الله ولم يكن اشركا ابليس في عبادة الله ثم قال ( أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ) ثم احتج على الملحدين فقال ( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصراً ولا انفسم ينصرون ـ الى قوله ـ وتراهم ينظرور اليك وهم لايبصرون ) ثم ادب الله يرسوله كالتبكيلة فقال ( خذ العفو وامر با نحرب واعرض عن الجاهلين ) ثم قال (واما ينزغنك من الشيطان نزغ ) قال ان عرض في قلبك منه شيء ووسوسة ( فاستعذ بالله انه سميع عليم) ثم قال ( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فلذا هم منصرون ) خال واذا ذكرهم الشيطان المعاصي وحملهم عليها يذكرون الله فاذاهم مبصرون ، قال واذا ذكرهم الشيطان واخوانهم من الجن ( يمدومهم في الغي ثم لايقصرون ) اي لايقصرون مر

<sup>=</sup>مقدوحاً الا ان آدم لما لم يكن له مقلم كمقام الله حتى يجيز التبيطان في المشاركة كا اجاز الله ، لم يكن سائغاً له ان يرخصه بكذا خصوصاً لذا كان مترشحاً منه الانقياد للشيطار والرضا على طاعة ولده لهفلذا عاتبه الله تعالى والله

تضليلهم (واذا لم تأتهم بآية قالوا) قريش (لولا اجتبيتها) وجواب هذا في الانعام في قوله « قل لهم \_ يا محمد \_ لو ان عندي ما تستعجلون به » يمني من الآيات «لقضي الامر بيني وبينكم » وقوله في بني اسرائيل « وما نرسل بالآيات الا تخويفاً » وقوله ( واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلك ترجمون) يمني في الصلاة اذا سمعت قراءة الامام الذي تأتم به فانصت ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) قال في الظهر والعصر ( ودون الجهر من القول بالغدو والآيمال ) قال بالغداة والعشي ( ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك ) يمني الانبياء والرسل والاعمة (ع) ( لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون )

## سورة الانفال مدنية خس وسبون 7 ية

( بسم الله الرحمن الرحيم يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا اللهورسوله ان كنتم مؤمنين) فحدثني ابي عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله على عن الانفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهي لله وللرسول وماكان للملوك فهو للامام وماكان من ادض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل ادض لارب لها والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فما له من الانفال ، وقال نزلت يوم بدر لما أنهزم الناس كار اصحاب رسول الله يخليج على علاث فرق ، فصنف كانوا عند خيمة النبي بجليج وصنف اغاروا على النهب ، وفرقة طلبت المدو واسروا وغنموا فلما جمعوا الفنال انبي والاسارى تكلمت الانصار في الاسارى فانزل الله تبارك وتعالى « ماكان لنبي والاسارى تكلمت الانصار في الاسارى فانزل الله تبارك وتعالى « ماكان لنبي

<sup>(</sup>١) اوجف دابته ايجافاً جعله يمدوعدواً سريماً ج\_ز (الانفال)

(1\_1)

ان يكون له اسرى حتى يشخن (١) في الارض » فلما اباح الله لهم الاسارى والغنائم تكلم ســــمد بن مماذ وكان بمن اقام عند خيمة النبي ﷺ ، فقال يارسول الله ما منعنا ان نطلب العدو زهادة في الجهاد ولا جبناً عن العدو ولكنا خفنا ان نعدو موضعك فتميل عليك خيل المشركين ، وقد اقام عند الجيمة وجوه المهاجرين والانصار ونم يشك احد منهم والناس كثير يارسول الله والفنائم قليلة ومتى يعطي هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء ، وخاف ان يقسم رسول الله عَلَمْمُكُلِّنا الغنائم واسلاب القتلي بين من قاتل ولا يعطي من تخلفعلبيم بمن حيمة رسول الله عِنْ شَيًّا ، فاختلفوا فيما بينهم حتى سألوا رسول الله عِنْ اللَّهِ فَقَالُوا لَمْ هَذْهُ الغنائم فانزل الله « يستلونك عن الأنفال قل الانفال لله وللرسول » فرجع الناس وليس لهم في الغنيمة شيء تم انزل الله بعد ذلك ( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابر\_ السبيل) فقسم رسول الله ﷺ بينهم ، فقال سمد بن ابي وقاص يا رسول الله ص' أنعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضهيف أ فقال النبي ص ا تكانك امك وهل تنصرون الا بضعفائكم ! قال فلم يخمس رسول الله ص ُ ببدر وقسمه بين اصحابه ثم استقبل بأخذ الحمن بعد بذر ۽ ونزل قوله « يسأ لونك عن الأنفال » بمد انقضاء حرب بدر فقد كتب ذلك في اول السورة وكنب بعده خروج الني يَطْهُمُهُمَّا إِلَى الْحُربِ.

( وقوله أنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ـ الى قوله ـ الحم درجات عندربهم ومففرة ورزق كريم ) فأنها نزلت في امير المؤمنين علي وابي ذر وسلمان والمقداد بم ذكر بعد ذلك الأنفال وقسمة الفنائم، خروج

<sup>(</sup>١ اي يغلب على الارض ويبالغ في قتل اعدائه ( جَمْع البحرين )

رسول الله ﷺ إلى الحرب فقال (كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وار فربقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بمدما تبين كأعا يساقون الى الموت وهم ينظرون ) وكان سبب ذلك ان عيراً لقريش خرجت الى الشام فيها خزائنهم ، فأمر رسول الله اصحابه بالخروج ليأخذوها فاخبرهم ان الله قد وعده احدى الطائفة يناما العير واماقريشان اظفر بهم ، فخرج في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، فلما قارب بدر كان ابو سفيان في العير فلما بلغه ان الرسول (ص) قد خرج يتمرض المير خاف خوفاً شديداً ومضى الى الشام فلما وافى البهرة (١) اكترى ضمضم الخزاعي بمشرة دنانير واعظاه قلوصاً وقال له امض الى قريش واخبرهم ان محمداً والصباة (٢) من اهل يثرب قــد خرجوا يتعرضون لعيركم فادركوا العير واوصاه ان يخرم ناقته ويقطع اذنها حتى يسيل الدم ويشق ثوبه من قبل ودبر فاذا دخل مكة ولي وجهه الى ذنب البعير وصاح باعلى صوته يا آل غالب! اللطيمة اللطيمة العير العير الدركوا ادركوا! وما اراكم تدركون ، فان مجمداً والصباة من اهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم ، فخرج ضمضم يبادر الي مكمَّ ورأت عامَّكُم بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم في منامها بثلاثة ايام كأن راكباً قد دخل مكة ينادي ياآل عذر يا آل فهر اغدوا الى مصارعكم صبح الث م وافى بجملة على ابي قبس فاخذ حجراً فد هده (٤) من الجبل فما ترك من دور قربش الا اصابها منه فلذة وكان وادي مكة قهد سال من اسفله دماً فانتبهت ذعرة فاخبرت العباس بذلك فاخبر المباس عتبة بن ربيعة ، فقال عتبة

<sup>(</sup>١) البهرة بالضم هوضع بنواحي المدينة وموضع باليمامة . ق

<sup>(</sup>٢) جمع صبوة اي الجهلة . (٣) العيرالتي تحمل المسك ق

<sup>(</sup>٤) دهده الحجر اي دحرجه.

مصيمة تحدث في قريش وفشت الرؤيا في قريش وبلغ ذلك ابا جهل فقال مارأت عانكة هذه الرؤيا وهــذه نبية ثانية في بني عبد المطلب واللات والعزى لننتطر ثلاثة ايام فان كان ما رأت حقاً فهو كما رأت وان كان غير ذلك لنكتبن بيننا كناباً انه ما من اهل بيتمنالعرب اكذب رجالا ولانساءاً من بني هاشم ، فهامصي يوم قال ابو جهل هذا يوم قد مضى فلماكان اليوم الثاني قال ابوجهل هذان يومان قد مضيا ، فلما كان اليوم الثالث وافى ضمضم ينادي في الوادي « يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير ادركوا ادركوا وما اراكم تدركون فان محمدأ والصباة من اهل يترب قد خرجوا يتعرضون لعيركم التي فيها خرائنكم » فتصايح الناس بمكم وتهيئوا للخروج وقام سهيل بن عمرو وصفوان بن اهيه وابو النخدي ابن هشام ومنية وبذية ابنا الحجاج ونوفل بن خويلد فقال يا معشر قريش والله مالصابكم مصيبة اعظم من هذه أن يطمع محمد والصباة عن أهل يترب أن يتعرضوا لعيركم التي فيها خرائنكم فوالله ما قرشي ولا قرشية الا ولها في هذه العير شيء فصاعداً وانه الذل والصمار ان يطمع محمد في اموا لــــكم ويفرق بينكم وبين منجركم فاخرجوا ، واخرج صفوان بنامية خمس مائة دينار وجهر بها ، واخرج سهيل بن عمرو خمسمائةوما بقي احد من عظماء قريش الا اخرحوامالا وحملواوقوواواخرحوا على الصعب والذلول ما يتلكون انفسهم كما قال الله تعالى حرجو من هم بطراً ورئاء الناس، وخرج معهم العباس بن عبد المصلب و نوفل بن الحار ﴿ وعقبل ابن ابی طالب واخرجوا معهم القینان پشربول الخمر وبصر و معوب

وخرج رسول الله عليه الله في ثلاث مائه وثلائه عشر عماكار بقرب بدر على ليلة منها بعث بشير بن ابي الرعبا (بن ابي بدساء حل) معجد بن عمرو يتجسسان خبر العير فأتيا ماه بدر واناغا احليهما واسعدها مر وسمعا جاريتين قد تشبث احديهما الله وتطالبها بدرهم كان لها عليه وعائب

<sup>(</sup>١) النش يفتح النون وتشديد الشين تسف اوقية (عشر ول درهماً) مجمع

7

عير قريش نزلت امس في موضع كذا وكذا وهي تنزل غداً هاهنا وانا اعمل لهم واقضيك ، فرجم اصحاب رسول الله عِلَمَا الله فاخبرا. بما ســــمعا ، فأقبل ابو سفيان بالمير فلما شارف بدر تقدم المير واقبل وحده حتى انتهى الي ماء بدر وكان بها رجل من جهينية يقال له كسب الجهني فقال له يا كسب هل لك علم بمحمد واصحابه ? قال لا ، قال واللات والعزى لان كتمتنا امر محمد لايزال قريش ممادية لك آخر الدهر فانه ليس احد من قريش الا وله في هذه العير النشفصاعداً فلا تكتمي ، فقال والله مالي علم عجمد وما بال محمد واصحابه بالتجار الاوا بي رأيت في هذا اليوم راكبين اقبلا واستعذبا من الما. واناخا راحلتيهما ورجما فلا ادري منها ، فجاءا بوسفيان الى موضع مناخ المهماففت المار الابل بيده فوجد فيها النوى فقال هذه علايف يترب هؤلاء عيون محمد ، فرجع مسرعا وامر بالعير فاخذ بها نحو ساحلالبحر وتركوا الطريق ومروا مسرعين ونزل جبرئيل على رسولالله عِنْ اللهِ اللهِ العبرقد افلتت وان قريشاً قد اقبلت لمَّمنع عن عيرها وامره بالقتال ووعده النصر ، وكان نازلا ماء الصفراء فاحب ان يبلو الانصار لانهم أعما وعدوه ان ينصروه في الدار ، فاخبرهم ان المير قد جازت وان قريشاً قد أقبلت لمُنع عن عيرها وان الله قد امريي بمحار بنهم، فجزع اصحاب رسول الله عِلا الله على الله ذلك وخافوا خوفاً شديداً ، فقال رسول الله عليه اشيروا على ، فقام الاول فقال يارسول الله آنها قريش وخيلاؤها (١) ما آمنت منذ كفرت ولا ذلت مند عزت ، ولم تخرج على هيئة الحرب ، فقال رسول الله ﷺ له اجلس فجلس قال اشيروا على فقام الثَّاني فقال مثل مقالة الاول فقال بَثَلَمُهُمَّا اجلس فجلس ثم

<sup>(</sup>١) الخيلاء بضم الخاء و فتح الياء: الكبر ، وفي الحديث لايدخل الجنة شيخ زان ولا جباراراره خيلاء .

قام المقداد فقال يا رسول الله وانا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به حق من عند الله ولو امرتنا ان نخوض جر الفضا وشوك الهراش(١) خضنا ممك ولا نقول لك ماقالت بنو اسرائيل لموسى « اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » ولكنا نقول « اصض كا من ربك فاناصطلح مقاتلون » فجزاه النبي ﷺ خيراً تم جلس ممقال اشيروا على ، فقام سمدبن معاذ ، فقال بابي انت وامي يا رسول الله كأ نك اردتنا ? قال نعم قال فلعلك خرجت على اص قد امرت بغيره قال نمم قال بابي انت وامي يارسول الله انا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فرنا بما شئت وخذ من اموالنا ما شئت واترك منه ما شئت والذي اخذت منه احب الي من الذي تركت منه ، والله لو امرتنا ا \_\_\_ نخوض هذا البحر لخضناه معك ، فجزاه خيراً ثم قال سعد بابي انت وامي يا رسول الله والله ما خضت هذا الطريق قط ومالي به علم وقد خلفنا بالمدينة قوماً ليس نحن باشد جهاداً لك منهم ولو علموا انه الحرب لما تتخلفوا ولكن نعد لك الرواحل ونلقى عدونا فانا نصبر عند اللقاء ، انجاد في الحرب(٢) وانا لنرجو ان يقر الله عينك بنا فان يك ما تحب نهو ذلك وان يكن غير ذلك قعدت على رواحلك فلحقت بقومنا ، فقال رسول الله عِللهُ الله الله غير ذلك ، كأني بمصرع فلان ههنا وبمصرع فلان ههنا وبمصرع ابي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة ومنية وبنية ابني الحجاج فأن الله قد وعدى احدى الطائفتين ولن يخلف الله الميماد ، فنزل جبرئيل على رسول الله على الله على الآية « كما اخرجك ربك من بيتك بالحق \_ الى قوله \_ ولو كره المجرموں » فام

<sup>(</sup>١) الغضاالواحدة منه غضاة شجرمن الاثل جمرة تبقى زمنا طويلا ، الهريشة نبات جمعها الهراش (٢) اي شجعان ، وفي حديث على ﷺ : اما بنو هاشم فانجاد . ج ز

**(A)** 

رسول الله كالكتك بالرحيل حتى نزل عشاءاً على ماء بدر وهي العدوة الشامية.

واقبلت قريش فنزلت بالعدوة اليمانية ، وبعثت عبيدها نستعذب من الماء فَاخَذُهُم اصحاب رسول الله عَلَيْهُ وحبسوهُم ، فقالوا لهم من انتم ? قالوا نحن عبيد قريش ، قانوا فاين العير ? قالوا لاعلم لنا بالعير ، فاقبلوا يضربونهم ، وكان رسول الله عليه عليه الفتل (١) من صلاته فقال أن صدقو كم ضربتموهم وأن كذبوكم تركمننوهم عليّ بهم ، فاتوا بهم فقال لهم من انتم ? قالوا يامحمد نحن عبيد قريش ، قال كم القوم قالوا لاعلم لنا بعددهم ، قال كم ينحرون في كل يوم جزوراً ؟ قالوا تسعة او عشرة ، فقال عَلَيْكُ تسعمائة اوالف ، ثم قال فمن فيهم من بني هاشم ؟ قال العباس بن عبد المطلب و نوفل بن الحارث وعقيل بن ابي طالب ، فاص رسول الله (ص) بهم فحبسوهم ، وبلغ قريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداً ، واتى عتبة بن ربيعة ابا البختري بن هشام ( بن هاشم بن عبد المطلب ك) فقال له اما ترى هذا البغي (٢) والله ماابصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا وقد افلتت فجئنا بغياً وعدواناً ، والله ماافلح قوم قط بغوا ولوددت انما في العير من اموال بني عبد مناف ذهب كله ولم نسر هذا الميسر فقال له ابو البختري انك سيد من ســـادات قريش ، تحمل العير التي اصابها محمد عِلْمُثَلِّقٌ واصحابه بنخلة ( بنخيلة خل ) ودم الحضرمي فانه حليفك فقال عتبة انت على بذلك وما على احد منا خلاف الا ابن حنظلة يمني ابا جهل فسر اليه واعلمه أني قد تحملت العير التي قد اصابها محمد ودم ابن الحضرمي

فقال ابو البختري فقصدت خباءه فاذا هو قد اخرج درعاً له نقلت له ان

<sup>(</sup>١) اي صرف وجهه اليهم .

<sup>(</sup>٢) اي بغي المشركين ج . ز

ابا الوليد بعثنى اليك برسالة ، فغضب ثم قال اما وجد عتبة رسولا غيرك ? فقات اما والله لو غيره ارسلني ما جئب ولكن ابا الوليد سيد العشيرة ، فغضب اشد من الاولى ، فقال تقول سيد العشيرة ! فقلت انا اقوله ؟ وقريش كلها تقوله ، انه قد تحمل العير ودم ابن الحضر مي فقال ان عتبة اطول الناس لساناً وابلغهم في الكلام ويتعصب لمحمد فانه من بني عبد مناف وابنه معه ، ويريد اب يحذر (يخذل ك ) بين الناس لا واللات والعزى حتى نقتحم عليهم بيثرب وناخذهم اسارى فندخلهم مكة وتتسامع العرب بذلك ولا يكونن بيننا وبين متجرنا احد نكرهه .

وبلغ اصحاب رسول الله على رسوله ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني وبكوا واستغاثوا فازل الله على رسوله ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ) فلما مشى رسول الله (ص) وجنه الليل التي الله على اصحابه النعاس حتى ناموا وانزل الله تبارك وتعالى عليهم السماء وكان نزل الوليد في موضع لايثبت فيه القدم فانزل الله عليهم السماء حتى تثبت اقدامهم على الارض وهو قول الله تعالى ( اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ) وذلك ان بعض عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ) وذلك ان بعض اصحاب النبي (ص) احتلم ( وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ) وكان المطر على قريش مثل العزالى (١) وكان على اصحاب رسول الله بجلايكان رذاذا (٢) ما المد الارض

وخافت قريش خوفاً شديداً فاقبلوا يتحارسون يخافون البيات فبعث

<sup>(</sup>١) جمع العزلاء مصب الماء من الراوية اشارة الى شدة المطر .

<sup>(</sup>٢) الرذاذ كالسحاب: المطوالضعيف، ق

رسول الله على عمار بن ياسر وعبد الله بن مسمود فقال ادخلا في القوم واتياني بأخبارهم ، فكانا يجولان في عسكرهم لايرون الا خائفاً ذعراً اذا صهل الفرس وثب على جحفلته (١) فسمعوا منبة بن الحجاج يقول:

لا يترك الجزع (الجوع ط) لنا مبيتاً \* لا بد ان عوت او عيتا قال (ص) والله كانوا شباعي (سباعي) ولكنهم من الخوفقالوا هذا والتي الله على قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى (سبالتي في قلوب الذين كفروا الرعب) فلما اصبح رسول الله (ص) عبأ اصحابه وكان في عسكره يحلله فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد ، وكان في عسكره سبعون جهلا يتعاقبون غليها ، فكان رسسول الله يحلكها ومراد بن ابي مراد الغنوي وعلى بن ابي طالب على جمل يتعاقبون عليه والجمل لمراد وكلس في عسكر قريش اربعمائة فرس

فعباً رسول الله (ص) اصحابه بين يديه وقال غضوا ابصاركم لا تبدوهم بالقتال ولا يتكلمن احد، فلما نظر قريش الى قلة اصحاب رسول الله بخلائلله قال ابو جهل ماهم الا اكلة رأس ولو بمثنا اليهم عبيدنا لأخذوهم اخذاً باليد، فقال عتبة بن وبيمة اترى لهم كيناً ومدداً في فبعثوا عمر بن وهب الجمي، وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتى طاف الى معسكر رسول الله يخلائلله ثم صعد الوادي وصوت ثم رجع الى قريش، فقال ما لهم كين ولا مدد ولكن نواضح يثرب قد ملت الموت الناقع ، اما ترومهم خرساً لا يتكلمون يتلهظون تامظ الافاعي (٢) ما لهم ملجاً الا سيوفهم وما اراهم يولون حتى يقتلون، ولا يقتلون حتى يقتلون ما لم ملجاً الا سيوفهم وما اراهم يولون حتى يقتلون، ولا يقتلون حتى يقتلون علم ملجاً الا سيوفهم وما اراهم يولون حتى يقتلون، ولا يقتلون حتى يقتلون

<sup>(</sup>١) وهي لذي الحافر كالشفة لغيره .

<sup>(</sup>٢) تلمظ تتبع بلسانه لبقية الطعام في الغم واخرج لسانه فمسح شفته .

بعددهم ، فارتاؤا رأيكم ، فقال ابو جل كذبت وجبنت وانتفخ منخرك حين نظرت الى سيوف يثرب .

وفزع اصحاب رسول الله ﷺ حين نظروا الى كثرة قريش وقوتهم فانزل الله على رسوله ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) وقد علم الله أنهم لا يجنحون ولا يجيبون الى السلم وانًا اراد سبحانه بذلك ليطيب قلوبُ اصحاب رسول الله (ص) فبمث رسول الله (ص) الى قريش ، فقال يا معشر قريش ما احد من العرب ابغض الي بمن بدأ بكم خلوبي والعرب فان أك صادقاً فانتم اعلى بي عيناً وان الدُّكاذباً كُفتكم ذؤبان العرب امري فارجعوا ، فقال عتبة والله ما افلح قوم قط ردوا هذا ، ثم ركب جملاله احمر فنظر اليه رسول الله (ص) يجول في العسكر وينهى عن القتال ، فقال ان يكون عند احد خير فعند صاحب الجلل الاحمر فان يطيموه يرجموا ويرشـــدوا ، فاقبل عتبة يقول يا معشر قريش اجتمعوا واستمعوا ثم خطبهم فقال يمن رحب فرحب مع يمن يا معشر قريش ا اطيعو بي اليوم واعصو بي الدهر وارجعوا الي مكة واشربوا الحمور وعانقوا الحور فان محمداً له ال (١) وذمة وهو ابن عمكم فارجموا ولا تنبذوا رأيي وأعا تطالبون محمداً بالمير التي اخذها محمد (ص) بنخيلة ودم ابن الحضرمي وهو حليني وعلى عقله ، فلما سمع ا بو جهل ذلك عاظه (٢) وقال ان عتبة اطول الناس لساناً وابلغهم في الكلام ولئن رجمت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الدهر ثم قال يا عنبة ! نظرت الى سيوف بني عبد المطلب وجبنت وانتفخ سحرك وتأمر الناس بالرجوع وقد رأينا ثارنا باعيننا ، فنزل عتبة عن جمله وحمل على ابي جمل

<sup>(</sup>۱) الآل بالكسر العد (۳) السَّعْرُ والسَّعْرُ والسَّعْرِ: الرءة ج-ز

وكان على فرس فاخذ بشمره فقال الناس يقتله ، فمرقب فرسه وقال امثلي يجبن وستعلم قريش اليوم اينا ألأم واجبن واينا المفسد لقومه ، لايمشي الا انا وانت الى الموت عياناً مم قال هذا حباني وخياره فيه ، وكل جان يده الى فيه ال مم اخذ بشـــمره يجره ك) فاجتمع الناس فقالوا يا ابا الوليد الله الله لا تفت في اعضاد الناس (١) تنهى عن شيء وتكون اوله ٠ فخلصوا ابا جهل من يلت فنظر عتبة الى اخيه شيبة ، ونظر الى ابنه الوليد ، فقال قم يا بني فقام ثم لبس درعه وطلبوا له بيضة تسع رأسه ، فلم يجدوها لعظم هامته ، فاعتم بعمامتين مم اخذ سيفه وتقدم هو واخوه وابنه ، ونادى يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قريش فبرز اليه ثلاثة نفر من الانصار عود ومعود وعوف من بني عفرا ، ففال عتبة من انتم ? انتسبوا لنعرفكم فقالوا نحن بنوعفرا انصار اللهوا نصار رسول الله(ص) ، قالوا ارجعوا ، فانا لسناايًا كم نريد، أعانريد الاكفاء منقريش ؛ فبعث اليهم رسول الله أن ارجعوا فرجعوا وكره ان يكون اول الكرة بالانصار، فرجعوا ووقفوا موقفهم ثم نظر رسول الله عليه الى عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب، وكان له سبعون سنة ، فقال له قم ياعبيدة فقام بين يديه بالسيف م نظر الى حرة ب عبدالمطلب ، فقال قم يا عم شم نظر الى امير المؤمنين كلط فقال له قم يا على وكان اصغرهم ، فقال فاطلبوا بحقكم الذي جمله الله لكم قد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد ان تطني نور الله ويابي الله الا ان يتم نوره ثم قال رسول الله عَلَامُكُمَّةً يَاعْبِيدَةَ عَلَيْكُ بِمُتِبَّةً ، وقال لحَرْةَعَلَيْكُ بِشَيْبَةً وقال لعلى عليكُ بالوليد بن عتبة ، فمروا حتى انهو الى الفوم فقال عتبة من انتم ? انتسبوا لنعرفكم ،

<sup>(</sup>١) فت الشيء كسره بالاصابع كسراً صفيرة ومنه فت الخبز في المرق ويقال فت في عضده ، اي كسر قوته .

وحمل امير المؤمنين 🕊 على الوليـــــــد بن عتبة فضربه على عاتقه فاخرج السيف من ابطه ، فقال على 🚜 فاخذ يمينه المقطوعة بيساره فضرب بها هامتي فظننت ان السماء وقعت على الارض حم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون يأعلى اما ترى الكلب قد ابهر عمك ، فحمل على على م قال ياعم طأطأ رأسك وكان حمرة اطول من شيبة فادخل حمزة رأسه في صدره فضر به.امير المؤمنين الجل على رأسه فطير نصفه ، مم جاء الى عتبة وبه رمق فاجهز عليه ، وحمل عبيدة بين حمزة وعلى حتى اتيابه رسول الله(ص) فنظر اليهرسول الله(ص) واستعبر ، فقال يارسول الله بابيا نتواميالستشهيداً ?فقال بلي انتاولشهيدمن اهل بيتي أما لو كان عمك حياً لعلم ابي اولي مما قال منه ، قال واي اعمامي تعبي ؟ قال ابو طالبحيث يقول الله :

كذبتم وبيت الله نبرأ محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل

فقال رسول الله (ص) اما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسو له وابنه الآخر في جهاد الله بارض الحبشة فقال يا رسول الله أسخطت على في هذه الحالة

<sup>(</sup>١) الدرقة مفتحتين الترس.

فقال ماسخطت عليك ولكن ذكرت عمى فانقبضت لذلك .

وقال ابو جهل لقريش لا تعجلوا ولا تبطروا كما عجل وبطر ابناء ربيعة ، عليكم باهل يثرب فاجزروهم جزراً وعليكم بقريش فخذوهم اخذاً حتى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلانتهم التي كانوا عليها ﴿ وَكَانَ فَتَيَةٌ مَنَ قَرَيْشُ اسْلَمُوا بَحَكُمُ فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش المي بدر وهم علىالشك والارتياب والنفاة منهم قيس بن الوليد بن المفيرة وابو قيس بن الفاكهة والحارث بن ربيعة وعلى ابن امية بن خلف والعاص بن المنية فلما نظروا الى قلة اصحاب رسول الله بَطْهُمُكُمَّا قَالُوا مُسَاكِينَ هُؤُلاء غَرْهُم ديمهم فيقتلون الساعة ، فانزل الله على رسو ( اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم) وجاء ابليس الي قريش في صورة سراقة بن مالك فقال لهم انا جاركم ادفعوا الي رايتكم فدفعوها اليه وجاء بشياطينه يهول بهم على اصحاب رسول الله ويخيل اليهم ويفزعهم واقبلت قريش يقدمها ابليس معه الراية فنظر اليه رسول الله ﷺ فقال غضوا ابصاركم وعضوا على النواجذ ولا تسلوا سيفاً حتى آذن لكم مرفع يده الى السماء وقال « يارب ان مهلك هذه العصابة لم تعبد وان شئت ان لا تعبد لا تعبد » ثم اصابه الغشي فسري عنه وهو يسلت المرق عن وجهه ويقول :هذا جبرئيل قد اتاكم في الفمن الملائكة مردفين قال فنظرنا فاذا بسحابة سوداء فيها برق لا يح قد وقعت على عسكر رسول الله وقائل يقول اقدم حيزوم اقدم حيزوم! وسممنا قمقمة السلاح من الجو ونظر ابليس الى جبرئيل فتراجع ورمى باللواء فاخذ منية بن الحجاج بمجامع أو به م قال ويلك يا سراقة تفت في اعضاد الناس فركله ابليس ركلةٌ في صدره وقال اني ارى مالا ترون أني اخاف الله وهو قول الله ( واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوممن الناس وآني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

<sup>(</sup>١) الركل: الضرب برحبل واحدة

وقال أبي بريء منكم أبي ارى مالا ترون أبي اخاف الله والله شديد العقاب) ثم قال عزوجل ( ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربوب وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق)

قال وحمل جبرئيل على ابليس فطلبه حتى غاص في البحر وقال رب أنجز لي ماوعدتني من البقاء الى يوم الدين ، روي في الخبر ان ابليس النفت الى جبرئيل وهو في الهزيمة فقال يا هذا أبدا لكم فيما اعطيتمونا ? فقيل لأبي عبدالله الله أترى كان يخاف ان يقتله ? فقال لا ولكنه كان يضربه ضرباً يشينه منها الى يوم القيامة ، وانزل على رسوله ﷺ ( اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان) قال اطراف الاصابع ، فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تطفىء نور الله ويأبى الله الا أن يتم نوره ، وخرج أبو جمل من بين الصفين فقال أن محمداً عِلاَئِينِ قطمنا الرحم واتانا بما لانعرفه فاحنه (١) الغداة فانزلالله على رسوله ( ان تستفتحوا فقدجاء كم الفتحوان تنتهوا فهوخير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتُنكم شيئًا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ) ثم اخذ رسول الله ﷺ كفأ من حصى فرمى به وجوه قريش وقال « شاهت الوجوه » فبعث الله رياحاً تضرب في وجوه قريش فـــكانت الهزيمة ، فقال رسول الله (ص) اللهم لايفلتن فرعون هذه الامة ابو جهل بن هشام فقتل منهم سبعون ، واسر منهم سبعون والنقى عمرو بن الجموح مع ابي جهل فصرب عمرو ابا جهل بن هشام على فخذيه وضرب ابو جهل عمرو على يده فابالها من المضد فتعلقت بجلدة فاتكأ عمرو على يده برجله ثم نزا في السماء حتى انقطعت

<sup>(</sup>١) يقال « حن عني شرك » اي كفه .

ج ١

دى شخة الاجلات »

<sup>(</sup>۱)والجلف كالحلف : الاحمق ، المطمئن من الارض : ما المخفض منها والمراد هنا الوضيع يعني لو تولى كل وضيع قتلى غيرك. ج ز

الله على رسوله في ذلك (يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يملم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم) ثم ظال (وان يزيدوا خيانتك \_ في علي \_ فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعقيل قد قتل الله يا ابا يزيد ابا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشبيب بن ربيعة ومنية وبنية ابني الحجاج ونوفل بن خويلد وسهيل بن عمرو والنضر بن الحارث من كلدة وعقبة بن ابي معيط وفلاناً وفلاناً ، فقال عقيل اذاً لا تنازع في تهامة فان كنت قد ا شخنت القوم وإلا فاركب اكتافهم فتبسم رسول الله (ص) من قوله .

وكان الفتلى ببدر سبعين والاسرى سبعين قتل مههم امير المؤمنين (ع) سبعتوعشرين ولم يوسر احداً ، فجمعوا الاسارى وقرنوهم في الجال وساقوهم على اقدامهم وجمعوا الغنائم ، وقتل من اصحاب رسول الله عليه الله المنائم ، وقتل من الصحاب رسول الله عليه الله المنه معد معد بن خثيمة وكان من النقباء فرحل زسول الله عليه الله عليه الله عند غروب الشمس وهو من بدر على ستة اميال فنظر رسول الله عليه الله عقبة انا وانت والنضر بن الحارث بن كلدة وها في قران واحد ، فقال النضر لعقبة يا عقبة انا وانت من المقتولين فقال عقبة من بين قريش قال نعم لان محمداً قد نظر الينا نظرة رأيت فيها القتل ، فقال رسول الله على غلي بالنضر وعقبة وكان النضر رجلا جميلا علي علي بالنضر وعقبة وكان النضر يا محمد عليه شمر فجاء على فاخذ بشمره فجره الى رسول الله عليه فقال النضر يا محمد اسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلا اجريتني كرجل من قريش ان قتلتهم قتلتني وان اطلقتهم اطلقتني فقال رسول الله عليه قال عقبة يا محمد ألم وبينك قطع الله الرحم بالاسلام قدمه يا على فاضرب عنقه ، فقال عقبة يا محمد ألم تقل لا تصبر قريش أي لا يقتلون صبراً ، قال أفانت من قريش ? إ عا أنت علي من اهل صفورية لأنت في الميلاد اكبر من ابيك الذي تدعى له لست مها قدمه من اهل صفورية لأنت في الميلاد اكبر من ابيك الذي تدعى له لست مها قدمه من اهل صفورية لأنت في الميلاد اكبر من ابيك الذي تدعى له لست مها قدمه

رجع الحديث الى تفسير الآيات الني لم تكتب في قوله (وإذ يعدكم الله الحدى الطائفتين انها لكم ) قال المير او قريش وقوله (وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ) قال ذات الشوكة الحرب قال تودون المير لا الحرب (ويريد الله ان يحق الحق بكاياته ) قال الكايات الأنمة (ع) وقوله : (ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ) اي عادوا الله ورسوله ، ثم قال عز وجل (يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحماً ) اي يدنوا بمضكم من بعض (فلا تولوهم الأدبار و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال ) يمني يرجع (او متحيزاً الى فئة ) يمني يرجع الى صاحبه وهو الرسول او الامام فقد كفرو (باء بغضب من الله وماواه جهنم وبلس المصير ) ثم قال (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) اي انزل الملئكة حتى قتلوهم ثم قال (وما رميت إذ رميت ولسكن الله وبي يعني الحصى الذي حمله قتلوهم ثم قال (وما رميت إذ رميت ولسكن الله دمي ) يعني الحصى الذي حمله قتلوهم ثم قال (وما رميت إذ رميت ولسكن الله رمى ) يعني الحصى الذي حمله

<sup>(</sup>١) آلعمران ١٥٥

رسول الله بعلم ورمى به في وجوه قريش وقال « شاهت الوجوه » ثم قال ( ذلسكم وان الله موهن كيد الكافرين ) اي مضعف كيدهم وحيلتهم ومكرهم ، وقوله ( يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) قال الحياة الجنة وقوله ( واعلموا ان الله يحول بين المره وقلبه ) اي يحول بين ما يريد الله وبين ما يريده .

حدثنا احمد بن محمد عن جعفر بن عبدالله عن كثير بن عياش عرب الجارود عن ابي جعفر (ع) في قوله « يا ابها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ١١ يحييكم » يقول ولاية على بن ابي طالب (ع) فان اتباعكم إياه وولايته اجمع لاس كم وابقى للعدل فيكم ، واما قوله « واعلموا ان الله يحول بين إبار، وقلبه » يقول يحول بين المؤمن ومعصيته التي تقوده الى النار ويحول بين المؤمن ومعصيته التي تقوده الى النار ويحول بين الدكافر وبين طاعته ان يستكمل به الايمان واعلموا ان الاعمال بخواتيمها وقوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) فهذه في اصحاب النبي عليما الزبير يوم هزم اصحاب الجمل لقد قرأت هذه الآية وما احسب اني من اهلها حتى كان اليوم ، لقد كنت اتقيها ولا اعلم اني من اهلها

رجع الى تفسير على بن ابراهيم قوله « واتفوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » قال نرلت في الزبير وطلحة لما حار با امير المؤمنين (ع) وظلموه وقوله ( واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ال يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) نزلت في قريش خاصة وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ) نزلت في ابيا بن عبدالمنذر فلفظ الآية عام ومعناها خاص وهذه الآية نزلت في غزوة بني قريظة في سنة خمس من الهجرة ، وقد كتبت في هذه السورة مع اخبار بدر وكانت بدر على رأس ستة عشر شهراً

وفي رواية ابي الجارودعن ابي جعفر (ع) في قوله ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُو لُوا الله والرسول و تَخُونُوا اماناتكم وانتم تعلمون ﴾ فخيانة الله والرسول معصيتها واما خيانة الامانة فكل السان مأمون على ما افترض الله عليه

رجع الى تفسير على بن ابراهيم قوله (يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجمل لمكم فرقاناً ) يعني العلم الذي تفرقون به بين الحق والباطل ( ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر اكم والله ذو الفضل المخليم) وقوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) فانها نزلت بمكة قبل الهجرة وكان سبب نزولها انه لما اظهر رسول الله بحجيجة الدعوة بمكم قدمت عليه الأوس والخزرج ، فقال لهم رسول الله عليه الأوس وتكونون لي جاراً حتى اتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنة ٩ فقالوا نعم خذ لربك ولنفسك ما شئت ، فقال لهم موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فحجوا ورجعوا الى منى ، وكان فيهم ممن قد حج بشر كثير ، فلما كان اليوم التاني من ايام التشريق قال لهم رسول الله عليه إذا كان الهيل فاحضروا دار عبدالمطلب على العقبة ولا تنبهوا نائماً ولينسل واحد فواحد ، فجاء سبمون رجلا من الأوس والخزرج فدخلوا المدار ، فقلل لهم رسول الله علايكا تمنعوبي وتجيروني حتى اناو عليكم كتاب ربي وتواقكم على الله الجنة ؟ فقال سعد بن زرارة والبراء بن مغرور وعبدالله بن حزام نعم يارسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال اما ما اشترط لربيةان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً واشترط لنفسي ان تمنموني بما تمنعون انفسكم وتمنعوا اعلى بما تمنعون اهاليكم

واولادكم ، فقالوا ومالنا على ذلك ? فقال الجنة في الآخرة وتحلـكون العرب وتدين لـكم السجم في الدنيا ، فقال

اخرجوا الى منكم اثبي عشر نقيباً يكونون شهداء عليكم بذلك كما اخذ مومى من بني اسرائيل اثني عشر نقيباً فاشار اليهم جبرئيل فقال هذا نقيب هذا نفيب تسمة من الخزرج وثلاثة من الأوس فمن الخزرج سمد بن زرارة والبراء بن مغرور وعبدالله بن حزام و ( وهوك ) ابو جابر بن عبدالله ورافع بن مالك وسعد بن عبادة والمنذر بن عمر وعبدالله بن رواحة وسعد بن الربيع وعبادة بن والصامت ومن الاوس ابوالهشيم بن التيمان وهو من الممين واسد بن حصين وسمد ابن خثيمة ، فلما اجتمعوا وبايموا رسول الله ﷺ صاح ابليس يا ممشر قريش والعرب! هذا محمد والصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة ببايعونه على حربكم فاسمع اهل منى وهاجت قريش فأقبلوا بالسلاح وسمم رسول الله عِلاَتِينَا النداء فقال للانصار تفرقوا ، فقالوا يا رسول الله ان امرتنا ان عميل عليهم باسيافنا فعلنا فقال رسول الله عِلام أوم بذلك ولم يأذن الله لي في محاربتهم ، قالوا أُفتخرج ممنا قال انتظر امر الله فجاءت قريش على بكرة ابيها (١) قد اخذوا السلاح ، وخرج حمزة وامير المؤمنين (ع) ومعها السيوف فوقفا على العقبة ذلها نظرت قريش اليهما قالوا ما هذا الذي اجتممتم له ? فقال حمزة ما اجتمعنا وما ههنا احدوالله لا يجوزهذه العقبة احد إلا ضربته بسيني فرجعوا الى مكة وقالوا لانأمن من أن يفسد أمرنا ويدخلواحد من مشايخ قريش في دين محمد ﷺ ، فاجتمعوا في الندوة وكان لا يعدخل دار الندوة إلا من قد آتى عليه اربعون سنة ، فدخلوا ار بعون رجلا من مشايخ قريش ، وجاء ابليس لمنه الله في صورة شيخ كبير فقال

<sup>(</sup>۱) يقال جاه القوم على بكرة ابيهم ايجاؤا جميعاً لم يتخلف منهم احد ج.ز

له البواب من أنت فقال انا شيخ من اهل نجد لا يعدمكم مني رأي صائب أبي حيث بلغني اجتماعكم في امر هذا الرجل فجئت لاشير عليكم ، فقال الرجل ادخل فدخل ابليس.

فلما اخذوا مجلسهم قال ابو جهل يا معشر قريش انه لم يكن احد من العرب اعز منا ، محن اهل الله تغدو الينا العرب في السنة مرتين ويكرموننا وُنحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا محمد بن عبدالله فكنا نسميه الامين لصلاحه وسكونه وصدق لهجته حتى إذا بلغ ما بلغ واكرمناه ادعى انه رسول الله على وان اخبار السماء تأتيه فسفه احلامنا وسب الحنناو افسد شبابنا وفرق جماعتنا وزعم انه منمات من اسلامنا فني النار فلم يرد علينا شي. اعظم من هذا ، وقد رأيت فيه رأياً قالوا وما رأيت ? قال رأيت ان ندس اليه رجلا منا ليقتله ، فأن طلبت بنو هاشم بدمه اعطيناهم عشر ديات ، فقال الخبيث هذا رأي خبيث قالوا وكيف ذلك ؟ قال لان قاتل محمد مقتول لا محالة فمن ذا ألذي يبذل نفصه للقتل منكم ? فأنه إذا قتل محمد تغضب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة وان بني هاشم لا ترضى ان يمشي قاتل محمد على الارض فيقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا • فقال آخر هنهم فمندي رأي آخر ، قال وما هو ؟ قال نثبته في بيت ونلفني اليه قوته حتى يأً في عليه ريب المنون فيموت كما مات زهير والنابغة وامرؤ القيس، فقال ابليس هذا اخبث من الآخر قال وكيف ذلك ؟ قال لان بني هاشم لا ترضى بذلك ، فإذا جاء موسم من مواسم المرب استفائوا بهم واجتمعوا عليكم فاخرجوه ، قال آخر مهم لا ولكنا نخرجه مر بلادنا ونتفرغ محن لعبادة آلهتنا ، قال ابليس هذا اخبث من الرأيين المتقدمين 🛮 قالوا وكيف ذاك ? قال لانكم تعمدون الى اصبح الناس وجهاً والطق الناس لساناً وانصحهم لهجة فتحملونه الى واديالعرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه فلا يفجأكم إلا وقد ملاُّ ها عليكم خيلا ورجلا ، فبقوا حائرين ثم قالوا لابليس فما الرأي فيه يا شيخ ? قال ما فيه إلا رأي واحد ، قالوا وما هو ؟ قال يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحد ويكون معهم من بني هاشم رجل ، فيأخذون سكينة او حديدة او سيفاً فيدخلون عليه فيضر بو نه كلهم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في قريش كلها ، فلا يستطيع بنو هاشم ان يطلبوا بدمه وقد شاركوا فيه ، فان سألوكم ان تعطوا الدية فاعطوهم ثلاث ديات فقالوا ثعم وعشر ديات ، ثم قالوا الرأي رأي الشيخ النجدي ، فاجتمعوا ودخل معهم في ذلك ابو لهب عم النبي ، ونزل جبر ثيل (ع) على رسول الله ( ص ) واخبره ان قربشاً قد اجتممت في دار الندوة يدبر ون عليك وانزل عليه في ذلك «و إذِ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين ﴾ واجتمعت قريش ان يدخلوا عليه ليلا فيقتلوه وخرجوا الى المسجد يصفرون ويصفقون ويطوفون بالبيت فانزل الله ( وماكان صلوتهم عند البيت إلا مكا. وتصدية ) فالمكا. التصفير والتصدية صفق اليدين وهذه الآية معطوفة على قوله « وإذ يمكر بك الذين كفروا » وقد كتبت بهد آیات کثیره.

فلما امسى رسول الله (ص) جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال ابو لهب لا ادعكم ان تدخلواً لِبَاللَيل فان في الدار صبياناً ونساءاً ولا نأمن ان تقع بهم يد خاطئة فنحرسه الليلة ، فإذا اصبحنا دخلنا عليه ، فناموا حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وامر رسول الله ( ص ) ان يفرش له ففرش له ققال لعلى بن ا بيطالب افد بي بنفسك ، قال نعم يا رسول الله قال مم على فراشي والتحف ببردي فنام على على فراش رسول الله ( ص ) والتحف بيردته (١) وجاء جبرئيل فأخذ

<sup>(</sup>١) اقول وعند ذلك نزل جبرئيل بالآية : ومن الناس من يشري نفسه ==

بيد رسول الله (س) فاخرجه على قريش وهم نيام وهو يقرآ عليهم « وجملنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ، وقال له جبر ثيل خذ على طريق ثور ، وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام الثور ، فدخل الغار وكان مر امره ما كان فلما اصبحت قريش واتوا الى الحجرة وقصدوا الفراش ، فوثب على في وجوههم ، فقال ما شأنكم ? قالوا له اين محمد ? قال اجملتموني عليه رقيباً ? السّم قلتم نخرجه من بلادنا ، فقد خرج عنكم ، فاقبلوا يضربون ابا لهنب ويقولون أنت تخدعنا منذ الليلة ، فتفرقوا في الجبال ، وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له ابو كرز يقفو الآثار ، فنالوا له يا ابا كرز اليوم اليوم ، فوقف بهم على باب حجرة رسول الله ( ص ) فقال هذه قدم مجمد والله انها لاخت اللفدم التي في المقام وكان ابو بكر استقبل رسول الله ( ص ) فرده ممه ، فقال ابو كرز وهذه قدم ابن ابي قحافة او ابيه ثم قال وههنا عبر ابن ابي قحافة فما زال بهم حتى اوقفهم على باب الغار ، ثم قال ما جاوزا هذا المكان فنسجت على باب الغار ، وجاه فارس من الملائكة حتى وقف على باب الغار ثم قال ما في الغار واحد فتفرقوا في الشماب وصرفهم الله عن رسوله ( ص ) ثم اذن لنبيه في الحجرة.

وقوله ( واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من المماء او اثننا بمذاب اليم ) فانها نزلت لما قال رسول الله (ص) لقريش ان

<sup>=</sup> ابتناء مرضاة الله والله رؤف بالعباد (البقرة ٢٠٧) وقد ذكر الفندوزي في البنا بيع وغيره قضية مباهاة الله على الملائكة من هذا الايثار والفداء العظيم الذي اظهره على بن ابي طالب على ليلة الهجرة فراجع . ج . ز

الله بمثني أن اقتل جميع ملوك الدنيا وأجر الملك البكم فأجيبو في الى ما أدعوكم اليه عَمَكُوا بِهَا العرب وتدين لَـكم بِهَا المجم وتكونوا ملوكا في الجنـــة ، فقال ابو جهل اللهم ان كان هذا الذي يقوله محمد ( ص ) هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او آ تنا بعذاب اليم ، حسداً لرسول الله (ص) مم قال كنا وبنو هاشم كفرسي رهارب محمل اذا حملوا ولطمن إذا طعنوا ونوقد إذا اوقدوا (١) فلما استوى بنا وبهم الركب قال قائل منهم منا نبي ، لا نرضى بذلك ان يكون في بني هاشم ولا يكون في بني مخزوم ، ثم قال غفرانك الهم فانزل الله في ذلك ( وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) حين قال غفرانك المهم ، فلما هموا بقتل رسول الله ( ص ) واخرجوم من مكة قال الله ( وما لهم ألا يُعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه) يمني قريشاً ماكانوا اولياً. مكم ( ان اولياؤه إلا المتقون ) انت واصحابك يا محمد فمذبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا ، قال وحدثني ابي عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر 👑 قال قال رسول الله ( ص ) مقامي بين اظهركم خير لَـكُم فَانَ الله يَقُولُ « وما كانَ الله ليعذبهم وانت فيهم » ومغارقتي الم كم خير لكم فقالوا يارسولالله مقامك بين اظهر ناخير لنا فكيف تكون مفارقتك خيراً لنا ? قال اما ان مفارقتی ایا کم خیر لے فان اعمالے تعرض علی کل خمیس واثنین فما کان من حسنة حمدت الله عليها وماكان من سيئة استغفرت الله لـكم واما قوله ( ارب الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها تم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كُفروا الى جهنم يحشرون) قال نزلت في قريش لما وافاهم ضمضم واخبرهم بخروج رسول الله ( ص ) في طلب العير فأخرجوا اموالهم

<sup>(</sup>٢) يقال « اوقدت بك ز نادي » اي نجح بك امري . هــز

وحملوا وانفقوا وخرجوا الى محاربة رسول الله (ص) ببدر فقتلوا وصاروا الى النار وكان ما انفقوا حسرة عليهم وقوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) اي كَفراً وهي ناسخة لقوله «كفوا ايديكم » ولقوله « ودع اذاهم » قوله ( واعلموا ع (١٠) أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي.) وهو الامام ( واليتامى والمساكين وابن السبيل) فهم أيتام آل محمد خاصة ومساكينهم وابناء سبيلهم خاصة فمن الغنيمة يخرج الحمُس ويقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم لرسول الله وسهم للامام ، فسهم الله وسهم الرسول يرثه الامام (ع) فيكون للامام ثلاثة اسهم من ستة وثلاثة اسهم لايتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم ، إعا صارت للامام وحده من الحمن الخمس ثلاثة اسهم لان الله قد الزمه ما ألزم النبي من تربية الايتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد وذلك قول رسول الله ( ص ) لما انزل الله عليه « النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم ﴾ وهو اب لهم فاما جمله الله اباً المؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً او ضياعاً فعلى الوالي ، فلزم الامام ما لزم الرسول فلذلك صار له من الحمّس ثلاثة اسهم .

قوله ( واذ انتم بالمدوة (١) الدنيا وهم بالمدوة القصوى ) يعني قريشاً حيث نزلوا بالمدوة اليمانية ورسول الله ( ص ) حيث نزل بالمدوة الشامية ( والركب اسفل منكم ) وهي المير التي افلتت ثم قال ولو تواعدتم للحرب لما وفيم ولكن الله جمكم من غير ميمادكان بينكم ( لجهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة ) قال يعلم من بقي ان الله نصره وقوله ( إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اريكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الامر ) فالمخاطبة لرسول الله ( ص )

<sup>(</sup>١) المدوة بضم المينوكسرها قره بعما في السبعة : شاطي الوادي ( عجم )

قال نزلت في الأوس والخزرج.

والمعنى لاصحابه اراهم الله قريشاً في نومهم انهم قليل ولو اراهم كثيراً لفزعوا حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا عبدالكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر صلوات الله عليه في قوله (ان شرالدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون) قال ابو جعفر (ع) نزلت في بني امية فهم شر خلق الله هم الذين كفروا في باطن الفرآن فهم لا يؤمنون قوله ( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل عام مرة ) فهم اصحابه الذين فروا يوم احد قوله ( واما نخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على السواه ) نزلت في معاوية لما خان امير المؤمنين (ع) قوله ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) قال السلاح قوله ( وان جنحوا للسلم فاجتح لها ) قال هي مفسوخة بقوله « ولا تهنوا وتدعوا الى السلموانتم الاعلون والله معكم » نزلت هذه الآية اعني قوله «واث جنحوا للسلم » قبل نزول قوله « يسئلونك عن الانفال » وقبل الحرب ، «واث جنحوا للسلم» قبل نزول قوله « يسئلونك عن الانفال » وقبل الحرب ، يخدعوك فان حسبك الله هوالذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قاو بهم لو انفقت ما في الأرض جيماً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ) ما في الأرض جيماً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم )

وفي رواية ابى الجارود عن ابي جمفر على قال ان مؤلا، قوم كانوا معه من قريش فقال الله ﴿ فَان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم ﴾ الى آخر الآية فهم الأنصار كان بين الأوس والخزرج حرب شديد وعداوة في الجاهلية فالف الله بين قلوبهم ونصربهم نبيه (ص) فالذين الف بين قلوبهم همالانصار خاصة ، رجع الى رواية على بن ابراهيم قوله ( يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين واسب يكن منكم مائة يغلبوا الفاً) قال كان الحكم في اول النبوة في اصحاب رسول الله ( ص ) ان

واوجبوا على النبي انه اب ارادهم الأعراب مر غيرهم او دهاهم دهم من

عدوهم ان ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق الى مدة ( والذين

كمروا بمضهم اولياء بعض) يعني هم يوالي بعضهم بعضاً ثم قال ( إلا تفعلوه )

يمني ان لم تفعلوه فوضع حرف مكان حرف ( تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (١) الزحف: الجيش. ق

ثم قال (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واواوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) قال نسخت قوله «والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم »

## سور لا النوبة مل نية مأة وتسع وعشرون آية

(براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين) قال حدثني ابى عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنائى عن ابى عبدالله علي قال نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله (ص) من غزوة تبوك في سنة سبع من الهجرة قال وكان رسول الله يحاله الله فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة وكان سنة في العرب في الحج انه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له امساكها وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف ، وكان من وامى مكة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثم يرده ومن لم يجد عارية اكثرى ثياباً ومن لم يجد عارية ولا كراءاً ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عرباناً فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوباً عارية اوكراءاً فلم تجده ، فقالوا لها ان طفت في ثيابك احتجت ان تتصدقي بها فقالت وكيف اتصدق بها وليس لي غيرها فطافت بالبيت عربانة ، واشرف عليها الناس فوضعت احدى يديها على قبلها والاخرى على دبرها على المترف على دبرها فقالت مرتح: ة :

اليوم يبدو بعضه او كله \* فما بدا منهـــه فلا احله فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت ان لي زوجاً

وكانت سيرة رسول الله ﷺ قبل نزول سورة البراءة ان لا يقاتل إلا من قاتله ولا يحارب إلا من حاربه واراده وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عز وجل « فأن اعتراو كم ولم يقاتلو كم والقوا اليكم السلم فا جمل الله له عليهم سبيلا » فتكان رسول الله يحليه الا يقاتل احداً قد تنحى عنه واعتراه حتى ترات عليه سورة البراءة وامره الله بقتل المشتركين مناعتراه ومن لم يمتراه إلا الذين قد كان عاهدهم رسول الله يخليه الله يوم فتح مكة الى مدة ، منهم صفوان بن امية وسهيل ابن عمرو ، فقال الله عز وجل « براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر » ثم يقتلون حيث ما وجدوا فهذه اشهر السياحة عشرون من ذى الحجة والحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة من شهر ربيع الآخر ، فلما نزلت الآيات من اول يراءة دفعها رسول الله تعليمه الى ابي بكر وامره ان يخرج الى مكة ويقرأها على الناس بمنى يوم النحر ، فلما خرج ابو بكر نزل جبرائيل على رسول الله (ص) فقال يا محد لا يؤدي عنك إلا منك ، فبعث رسول الله (ص) امير المؤمنين كله في طلبه فلحقه بالروحا رجل منك ، فبعث رسول الله (ص) امير المؤمنين كله في طلبه فلحقه بالروحا في شيء ? قال لا ان الله امري ان لا بؤدي عنى إلا انا او رجل منى .

قال فحد ثني ابي عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الرضا قال المير المؤمنين ان رسول الله (ص) امرني ان ابلغ عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام وقرأ عليهم « براه ق مر الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر » فاحل الله للمشركين الذين حجوا تلك السنة اربعة اشهر حتى يرجموا الى مأمنهم ثم يقتلون حيث وجدوا ، قال وحد ثني ابي عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عبان عن حكيم بن جبير عن على بن الحسين عليها السلام في قوله (واذان من الله ورسوله) قال الاذان الهير المؤمنين الجلال وفي حديث آخر قال الهير المؤمنين الجلال ورسوله) قال الاذان الهير المؤمنين الحرام الحج الاكبر) قال هو يوم النحر ثم

<sup>(</sup>۱) النساء ۸۹

استثنى عز وجل فقال ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصو كم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احداً فأعوا اليهم عهدهم الى مدتهم أن الله يحب المنقين فأذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فذوهم واحصروهم واقمدوا لهم كل مهصد \_ الى قوله \_ غفور رحيم ) ثم قال ( وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم اباغه مأمنه ) قال إقرأ عليه وعرفه لا تتمرض له حتى يرجع الى مأمنه واما قوله ( وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطمنوا في دينكم فقاتلوا أعة الكفر انهم لا ايمان لهم لعالهم ينتهون ) فأنها نزلت في اصحاب الجمل وقال امير المؤمنين على يوم الجمل والله ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله عز وجل يقول الله « وان نكثوا ايمانهم من بعد بمهدهم وطعنوا في دينكم الى آخر الآية » فقال امير المؤمنين على في خطبته الزهرا، « والله لقد عهد دينكم الى آخر الآية » فقال امير المؤمنين ولا ثلاث ولا اربع فقال يا على ا انك دينكم الى رسول الله ( ص ) غير مهة ولا اثفتين والفاسطين أفاضيع ما امري به رسول الله (ص) المناه والفارقين والفاسطين أفاضيع ما امري به رسول الله (ص) منكم ) اي لما ير فقام العلم مقام الرؤية لأنه قد علم قبل ان يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) اي لما ير فاقام العلم مقام الرؤية لأنه قد علم قبل ان يعلم الله الذين جاهدوا

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على في قوله (ولم يتخذوا مندون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) يمني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة (١) وقال على بن ابراهيم في قوله (ماكان للمشركين ان يعمروا بمساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر) اي لا يعمروا وليس لهم ان يقيموا وقد اخرجوا رسول الله صلى الله عليه وآله منه ثم قال (إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر .. الآية) وهي محكمة واما قوله (أجعلتم سفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

<sup>(</sup>١) اي خاصته وما يتخذه معتمداً عليه . ﴿ جُمْعٍ ﴾

آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ) فانه حداني ابي عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر على قال نزلت في على وحمزة والعباس وشيبة قال العباس انا اقضل لان سقاية الحاج بيدي وقال شيبة انا افضل لان حجابة البيت بيدي وقال حمزة انا افضل لار حمارة البيت بيدي وقال على أنا افضل قاني آمنت قبلكم ثم هاجرت وجاهدت فرضوا بيدي وقال على أنا افضل قاني آمنت قبلكم ثم هاجرت وجاهدت فرضوا برسول الله (ص) حكم هنرل الله « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والى قوله ـ عنده اجر عظيم »

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على قال نزلت هذه الآية في على ابن ابي طالب على قوله « كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين » ثم وصف على بن ابي طالب على ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالمم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك م الفائزون) ثم وصف ما لعلى عنده فقال ( يبشرهم رجم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نميم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم) قوله ( قل ان كان آبؤ كم وابناؤ كم واخوانكم وازواجكم وعشير تكم واموال افترفتموها ) يقول اكتسبتموها

وقال على بن ابراهيم لما اذن امير المؤمنين على بمكة ان لا يدخل المسجد الحرام مشرك بمد ذلك العام جزعت قريش جزعاً شديداً وقالوا ذهبت تجارتنا وضاعت عيالما وخربت دور نا فانزل الله عز وجل في ذلك قل يا محمد ( ان كاب آباؤ كم وابناؤ كم واخوانكم وازواجكم وعشير تكم واموال اقترفتموها وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) قوله ( لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة ) حدثني محمد بن عمير قال كان المتوكل قد اعتل علة شديدة

فنذر ان عاغاه الله ان يتصدق بدنا نير كثيرة او قال بدراهم كثيرة فعوفي ، فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه ، قال احدهم عشرة آلاف وقال بمضهم مائة الف فلما اختلفوا قال له عبادة ابعث الى ابن عمك على بن محمد ينعلى الرضا عليهم السلام فأسأله فبعث اليه فسأله فقال الكثير عمانون ، فقالوا له رد اليه الرسول فقل من اين قلت ذلك ؟ فقال من قوله تعالى لرسوله « لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة » وكانت المواطن îs نين موطناً ، وقال على بن ابراهيم في قوله ( ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ) فانه كان سبب غزوة حنين انه لما خرج رسول الله عِنْ الى فتح مكة اظهر انه يريد هوازن وبلغ الخبر هوازن فتهيئوا وجموا الجموع والسلاح واجتمعوا رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النضري فرأسوه عليهم وخرجوا وساقوا معهم اموالهم ونساءهم وذراريهم ومربوا حتى نزلوا باوطاس وكان دريد بن الصمة الجشمي في القوم وكان رثيس جشم وكان شيخاً كبيراً قد ذهب بصره من الكبر فامس الارض بيده فقال في اي واد انتم ? قالوا بوادي اوطاس قال نمم مجال خيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس (١) مالي اسمع رعاء البمير ونهيق الحمير وخوار البقر وثغاء الشاة وبكاء الصبي ، فغالوا له ار\_\_ مالك بن عوف ساق مع الناس اموالهم ونساءهم وذراريهم ليقاتل كل امرى. عن نفسه وماله واهله ، فقال دريد : راعي ضأن ورب الكمبة ! ماله وللحرب ، ثم قال ادعوهم لى مالـكا فلما جاءه قال له يا مالك ما فعلت ? قال سقت مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم ليجمل كل رجل اهله وماله وراء ظهره فيكون اشد

<sup>(</sup>١) الحزن ما غلظ من الارض ، الضرس: الامكنة الخشنة ، الدهس المسكان السهل .

لحربه ، فقال يا مالك امك اصبحت رئيس قومك وانك تفاتل رجلا كبيراً وهذا اليوم لما بعده ولم تضع في تقدمة بيضة هوازن الى محور الخيل شيئاً (١) ويحك وهل يلوي المنهزم على شيء ? اردد بيضة هوازن الى عليا بلادهم وممتنع محالهم وابق الرجال على متون الخيل فانه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ودرعه وفرسه فان كانت لك لحق بك منور اؤلئه وان كانت عليك لاتكون قد فضحت في اهلك وعيالك وفقال له مالك انك قد كبرت و ذهب عدي وعقد فلم يتبرمن دريد فقال دريد ما فعلت كمب وكلاب ? قالوا لم يحضر ممهم أحد قال غاب الجد والحزم لو كان يوم علا وسعادة ما كانت تغيب كعب ولا كلاب قال فمن حضرها من هوازن؟ قالوا عمرو بن عام، وعوف بن عام، قال ذا نك الجذعان لا ينفعان ولا يضران ثم قالوا عمرو بن عام، وعوف بن عام، قال ذا نك الجذعان لا ينفعان ولا يضران ثم تنفس دريد وقال حرب عوان ليتني فيها جذع احب فيها واضع اقود وطفاه الزمع كأنها شاة صدع . (٢)

وبلغ رسول الله ﷺ اجتماع هوازن باوطاس فجمع الفبائل ورغبهم في الجهاد ووعدهم النصر وان الله قد وعده ان يغنمه اموالهم ونساءهم وذراريهم فرغب الناس وخرجوا على راياتهم وعقد اللواء الاكبر ودفعه الى امير المؤمنين وكل مر دخل مكة براية امره ان يحملها ، وخرج في اثنى عشر الن رجل عشرة آلاف ممن كانوا معه .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر علي قال وكان معه من بني سليم الف رجل رئيسهم عباس بن مرداس السلمي ومن مزينة الف رجل ، رجع الحديث الى علي بن ابراهيم قال فمضوا حتى كان من القوم على مسيرة بعض ليلة قال وقال مالك بن عوف لقومه ليصير كل رجل منكم اهله وماله خلف ظهره واكسروا

<sup>(</sup>١) اي لم تخف في عرض جميعة هوزان على سيوف العدو

<sup>(</sup>٢) (العوان الحرب الشديدة) الجذع الشاب اخبو اضع اى اسرع، الزمع الرعدة التي تكون عند الخوف، والصدع من الظباء والحمر الفتي الشاب القوى ج. ز

جفون سيوفكم واكمنوا في شعاب هذا الوادي وفي الشجر فأذاكان في غلس الصبح فاحملوا حملة رجل واحد وهدوا القوم فان محمداً لم يلق احداً يمحسن الحرب قال فلما صلى رسول الله ﷺ الغداة الحدر في وادي حنين وهو وأد له امحدار بعيد وكانت بنو سليم على مقدمة فخرجت عليها كتائب هوازن من كل ناحية فأنهزمت بنو سليم وانهزم من ورائهم ولم يبق أحد إلا انهزم وبقى امير المؤمنين يقاتاهم في نفر قليل ومر المنهزمون برسول الله ﷺ لا يلوون على شيء وكان المباس أخذ بلجام بغلة رسول الله عِلاَ عِن يمينه وابو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب عن يساره فاقبل رسول الله عِلا الله على ينادي يا معشر الانصار الى اين المفر ? ألا انا رسول الله فلم يلو أحد عليه وكانت نسيبة بنت كمب المازنية تحثو التراب في وجوه المنهزمين وتقول : اين تفرون عن الله وعن رسوله ? وصربها عمر فقالت له ويلك ما هذا الذي صنعت ? فقال لها هذا امرالله فلما رأى رسول الله عِللهُ الهُزيمة ركض يحوم على بغلته قد شهر سيفه ، فقال يا عباس اصعد هذا الطرب وناديا أصحاب البقرة! ويا اصحاب الشجرة! الى اين تفرون هذا رسول الله عِلْمَالِيَّا .

تم رفع رسول الله يَكُلَّمُنَا بِده فقال: اللهم لك الحمد واليك المستكى وانت المستمان، فنزل جبرئيل الملط عليه فقال له يا رسول الله دعوت بما دعا به موسى حين فلق الله له البحر و نجاه من فرعون ثم قال رسول الله بحلاله الله يسفيان بن الحارث ناولني كفاً من حصى فناوله فرماه في وجوه المشركين ثم قال شاهت الوجوه ثم رفع رأسه الى الساء وقال: « اللهم ان تهلك هذه العضابة لم تعبد وان شئت ان لا تعبد لا تعبد » فلما سممت الانصار نداء العباس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وهم يقولون لبيك ومهوا برسول الله يتلاكها واستحيوا ان يرجموا اليه وخقوا بالراية ، فقال رسول الله يتلاكها للعباس من هؤلاء يا ابا الفضل؟

فقال يا رسول الله هؤلا. الانصار ، فقال رسول الله يخليجيك الآن حمي الوطيس(١) وزل النصر من السها. وانهزمت هوازن فسكانوا يسممون قمقعة السلاح في الجو وانهزموا في كل وجه وغنم الله رسوله الموالهم ونساءهم وذراريهم وهو قول الله « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين »

وفي رواية ابي الجارود عن اب جعفر على في قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا) وهو القتل ( وذلك جزاء الحكافرين ) قال وقال رجل من بني فضر بن معاوية يقال له شجرة بن ربيعة المؤمنين وهو اسير في ايديهم اين الخيل البلق والرجال عليهم الثياب البيض ؟ ناعا كان قنلنا بايديهم وما كتا نريكم فيهم إلا كهيئة الشامة قالوا تلك الملائكة قوله ( يا ايها الذين آمنوا إنما المشركون يجس فلا يقربوا المسجد الحرام بمد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم) وهي معطوفة على قوله « قل الكان أَباؤَكُم الآية » قوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين اوتوا الكثاب حتى يعطوا الجزية عربي يد وهم صاغرون ) حدثنا محمد بن عمير وقال حدثني ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبدالله على ما حد الجزية على اهل الكناب وهل عليهم في ذلك شيء يوصف لا ينبغي ان يجوز الىغيره ? فقال ذلك الىالامام يأخذ من كل اقسان منهم ماشا. على قدر ماله ما يطيق إمما هم قوم فدوا انفسهم من ال يستمبدوا أويقتلو! فالجزية تؤخذ منهمما يطيقون له أن يؤخذ منهم بها حتى يسلموا فأن الله قال « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( قلت ط ) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ( قال ط ) لا حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيتألم لذلك فيسلم وفي رواية

<sup>(</sup>١) الوطس التنوراي اشتدت الحرب ق

ابي الجارود عن ابي جمار إلى في قوله (آتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح بن مريم) اما المسيح فعصوه وعظموه في انفسهم حتى زعموا انه إله وانه ابن الله وطائفة مهم قالوا ثالث ثلاثة وطائفة منهم قالوا هو الله واما احبارهم ورهبانهم قانهم اطاعوهم واخذوا بقولهم واتبعوا ما امروهم به ودانوا بهم عا دعوهم اليه فأتخذوهم ارباباً بطاعتهم لهم وتركهم ما امر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراه ظهورهم وما امرهم به الاحبار والرهبان اتبعوه واطاعوهم وعصوا الله وإيما ذكر هذا في كتابنا لكي نتفظ بهم فعيدر الله بني اسرائيل بما صنعوا يقول الله (وما امروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)

قال على بن ابراهيم في قوله (هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) فانها نزلت في القائم من آل محمد وهو الذي ذكر ناه مما تأويله بعد تنزيله وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر لمظلا في قوله (والذين يكنزور الذهب والفضة ولا ينفقونها في سببل الله فبشرهم بعذاب اليم) فان الله حرم كنز الذهب والفضة وامر بانفاقه في سببل الله وقوله (يوم يحمى عليها في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تمكنزون) قال كان ابو ذر الففاري يفدوكل يوم وهو بالشام وبنادي باعلى صوته بشر اهل الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الخبوب الشام وبنادي باعلى صوته بشر اهل الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الخبوب وكي في الخبوب وكي في الخبوب الله يوم خلق السوات وكي في الله والناعلى منها اربعة حرم ذلك الدين القيم ) فالآن يعد الحرم منها ذو الفعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ورجب مفرد وحرم الله فيها الفتال .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر نهين في قوله ( وقاتلوا المشركين

كتاب الله واولى القول كلمة التقوى وخير الملل هلة ابراهيم ،

كافة) يقول جميعاً كما يقاتلونكم كافة وقال على بن ابراهيم في قوله ( انما النسيء زيادة في الكفرالخ ) فانه كان سبب نزولها ان رجلا من كنانة كان يقف في الموسم فيقول قداحلك دماء المحدين من ملى وخثم في شهر المحرم وانسأته وحرمت بدله صغر فاذا كان العام المقبل يقول قد احللت صفر وانسأته وحرمت بدله شهر المحرم فانزل الله وانما النسى زيادة في الكفر - الى قوله \_ زين لهم سوء اعمالهم ، وقوله (الاتنصروه فقد نصره الله أذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ همافي الغار اذيقول لصاحبه لاتحزن انالله معنا) فانــه حدثني بي عن بعض رجالــه رفعه الى أبي عبدالله قــال لمــا كان رسولالله (ص) في الغار قال يغلان كاني انظرالي سفينة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر الى الانصار محتسبين في افنيتهم فقال فلان وتـراهم يا رسول الله قال نعم قال فارنيهم فمسح على عينيه فرآهم (فقال في نفسه الآن صدقت أنك ساحرط) فقال له وسولالله انتالصديق وقوله ( وجعلكلمة الذين كفرواالسفلي وكامةالله هى العليا ) قول رسول الله (ص) (والله عزيز حكيم) وقوله ( انفروا خفافاًو ثقالا ) قال شباباً وشيوخاً يمنى الى غزوة تبوك وفي رواية ابي الجارود عن أبى جمفر ﷺ في قوله (لوكان عرضاً قريباً ) يقول غنيمة قريبة (الاتبعوك) وقال علي بن ابراهيم في قوله (والكن بمدت عليهم الشقة ) يعني الى تبوك وذلك ان رسول الله عَلَيْمَكُمَّا لَمْ يُسافِر سَفَراً ابعد منه ولا اشد منه وكان سبب ذلك ارب الصيّافة كانوا يقدمون المدينة من الشام ممهم الدرموك (١) والطمام وهم الانباط فاشاعوا بالمدينة ان الروم قد اجتمعوا يريدون غزوة رسول الله عِلْمُنْكُمْ في عسكر عظیم وان هرقل قد سار فی جنود رحلت منهم غسان وجذام (حزام ك ) وبهراء ( فهرآك ) وعاملة وقد قدم عساكره البلقاء ونزل هو حمص ، فامر رسول الله ﷺ اصحابه بالنهيؤ الى تبوك وهي من بلاد البلقاء وبمث الى القبائل حوله والى مكة والى من اسلم من خزاعة ومزينة وجهينة فحُبُهم على الجهاد ، وامر رسول الله ﷺ بمسكره وضرب في ثنية الوداع وامر اهل الجدة (٢) اربي يمينوا من لا قوة به ومن كان عنده شيء اخرجه وحملوا وقووا وحثوا على ذلك وخطب رسول الله ﷺ فقال بمد ان حمد الله واثنى عليه ﴿ ايَّهَا النَّاسُ ان أَصْدَقُ الْحَدِيثُ

وخير السنن سنة محمد ، واشرف الحديث ذكر الله ، واحسن القصص هذا القرآن وخير الامور عزايمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبياء ، واشرف الفتل قتل الشهداء ، واعمى العمى الضلالة بمد الهدى ، وخير الاعمال ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وشر الممى عمى القلب ، واليد العليا خير من اليد السفلي ، وما قل وكني خير مما كثروا لهي ، وشر الممذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا نزراً (١) ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً ، ومن اعظم خطايا اللسان الكذب ، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخامة الله ، وخير ما التي في الملب اليةين والارتياب من الكفر ، والنياحة من عمل الجاهلية ، والغاول (٢) من جر جهنم ، والسكر جر النار والشمر من ابليس ، والحر جماع الاثم ، والنساء حبائل ابليس ، والشباب شعبة من الجنون ، وشر المكاسب كسب الربّا ، وشر المآكل اكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن امه، واعما يصير أحدكم الى موضع اربعة اذرع ، والامر الى آخره وملاك العمل خواتيمه واربا الربى الـكذب ، وكل ما هو آت قريب ، وسباب المؤمن فسق ، وقتال المؤمن كفر ، واكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن توكل على الله كفاه ، ومن صبر ظفر ، ومن يمف يعف الله عنه ومن كظم الغيظ يأجره الله ، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ، ومن يتبع السمعة يسمع الله به ، ومن يصم يضاعف الله له ، ومن يعص الله يعذبه ، اللهم اغفرلي ولامتي اللهم اغفرلي ولأتى استغفر الله لي ولكم » قال فرغبوا الناس في الجهادلماسمعوا هذا من رسول الله يَطَالبُنائِةُ! وقدمت القبائل من العرب بمن استنفرهم وقمد عنه قوم من المنافقين ولقي

<sup>(</sup>١) اي بطيئاً . (٢) أي الخيانة

رسول الله الجد بن قيس (١) فقال له يا ابا وهب! ألا تنفر معنا في هذه الغزاة ? نملك ان تستحفد مر بنات الاصفر (٣) فقال يا رسول الله والله ان قومى ليمامون انه ايس فيهم احد اشد عجباً بالنساء مني واغاف ان خرجت ممك ان لا اصبر إذا رأيت بنات الاصفر فلا تفتني وائذن لي ان اقيم ، وقال لجماعة من قومه لا مخرجوا في الحر فقال ابنه: ترد على رسول الله ﷺ وتقول له ماتفول! ثم تقول لقومك لا تنفروا في الحر والله لينزلن في هذا قرآناً تقرأه الناس الى يوم الفيامة نانزل الله على رسوله في ذلك (ومنهم من يقول اثمذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ) ثم قال الجد بن القيس أيطمع محمد ان حرب الروم مثل حرب غيرهم لا يرجع من هؤلاء احد ابدآ

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر 👑 في قوله ( ارب تصبك حسنة تسوءهم وان تصبك مصيبة) اما الحسنة فالفنيمة والعافية واما المصيبة فالبلاء والشدة ( يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هومولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقوله ( قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين) يقول الفنيمة والجنة الى قوله ( انا ممكم متربصون ) ونزل ايضاً في الجد بن قيس في رواية على بن ابراهيم لما قال لقومه لا تخرجوا في الحر ( فرح المخلنون بمقمدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بإموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حراً لوكانوا يفقهون \_ الى قوله \_ وماتوا وهم فاسقون ) ففضح الله الجد بن قيس واصحابه فلما اجتمع لرسول الله عَلاَهُمَّا الخيول رحل من ثنية الوداع وخلف امير المؤمنين

١) وفيط الحربن قيس وهوخطأ وانكانكلاهما صحابيين غيرممدوحين لكن المراد هنا هوالجد في قاموس الرجال ناقلا عنجماعة انه يظن فيه النفاق وكل منحض الحديبية بايع النبي (ص) اجد بنقيس فانه استتر تحت ناقة النبي س (اقول) هذا عمله وذاك \_ اي الاستهزاء رسولالله عند ذكره بنات الاصفر\_ قوله أبعد اللتيا والتي يبقى المجالاان يقال فيه ﴿ يَظُنُ فِيهُ النَّفَاق الاستحفاد والاستخدام (٣) اسماطلقه المرب على الغربيين لا سيما على اليونان والروم ج٠ ز

على المدينة فاوجف المنافقون إملى على فقالوا ما خلفه الا تشأماً به فبلغ رسول الله يا على ألم اخلفك على المدينة ? قال نعم ولـكن المنافقين زعموا انك خلفتني نشأماً بي ، وقال كذب المناوقون يا على أما ترضى ان تكون اخي وانا اخوك بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بمدي روأنت خليفتي في امتي جير وانت وزيري واخى في الدنيا والآخرة ، فرجع على ﷺ الى الذينة وجاء كيِّ البكاؤن الى رسول الله عِلله الله عليه وهم سبعة من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير قد شهد بدراً لا اختلاف فيه ومن بني واقف هدمي ( هرمي ط مدعى ك ) بن عمير ومن بني جارية علية بن زيد ( يزيد خ ل ) وهو الذي تصدق بعرضه وذلك اب رسول الله عليم الله علية فقال الناس يأتون بها فعجاء علية فقال يا رسولالله والله ما عنديما اتصدق به وقد جعلت عرضي حلا فقال له رسولالله عِنْ النَّهِ عَدْ قَبْلُ اللهِ صَدْقَتُكُ وَمَنَ بَنِّي مَازَنَ بَنَ النَّجَارُ أَبُو لَيْلِي عَبْدَالُ حَمْنَ بَن كمب ومن بني سلمة عمرو بن غنمة (عتمة ط) ومن بني زريق سلمة بن صخر ومن بني المرياض ناصر بن سارية السلمي هؤلاء جاءوا الى رسول الله ﷺ يبكون فقالوا يا رسول الله ليس بنا قوة ان مخرج ممك فانزل الله فيهم ( ليسعلي الضمفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا فصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذ ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملـكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون ) قال وإنما سألوا هؤلا. البكاؤن نعلا يلبسومها ثم قال (إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مم الخوالف ) والمستأذنون ثما نون رجلا من قبائل شتى والخوالف النساء .

وفي رواية ابيالجارود عن ابيجفر (ع) في قوله (عنى الله عنك لم اذنت

لهم حتى يتبين لك اللذين صدقوا و تعلم الكاذبين) يقول تعرف اهل الغدر والذين جلسوا بغير عذر وفي رواية على بن ابراهيم قوله ( لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ــ اللي قوله \_ ما زادوكم إلا خبالا) اي وبالا أ ولا وضعوا خلالكم) اى يهربوا عنكم

و تخلف عنرسول الله بخلاجاتا قوم من اهل ثبات و بصائر لم بكن يلحقهم شك ولا ارتياب و اكنهم قالوا نلحق برسول الله (ص) منهم ابو ختيمة وكان قوياً وكانت له زوجتان وعريشتان فكانت زوجتاه قد رشتا عريشتيه و بردتا له الله وهيئتا له طعاماً ، فاشرف على عريشته ، فلما نظر اليعماقال والله ، ما هذا بانصاف رسول الله (ص) فقد غفر الله له ما تقدم مر ذنبه وها تأخر ، قد خرج في الصيخ (۱) والريح وقد حمل السلاح عجاهداً في سبيل الله وابو خشيمة قوي قاعد في عريشته وامراً تين حسناوتين لا والله ها هذا بانصاف ثم اخذ ناقته فشد عليها رحله فلحق برسول الله (ص) فنظر الناس الى راكب على الطريق فأخبروا رسول الله (ص) بذلك فقال رسول الله (ص) كن ابا خثيمة ، فاقبل واخبر رسول الله (ص) بذلك فقال رسول الله (ص) كن ابا خثيمة ، فاقبل واخبر

وكان ابو خرر وحمه الله تخلف عن رسول الله ( ص ) ثلاثة أيام وذلك ان جله كان اعجف (٣) فلحق بعد ثلاثة ايام به ووقف عليه جله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيا به على ظهره فلما ارتفع النهار فظر المسلمون الى شخص مقبل ، فقال رسول الله (ص) كن أبا خر فقالوا هو ابو ذر ، فقال رسول الله (ص) ادر كوه بلله فأنه عشطان فادر كوه بلله ووافى ابو ذر رسول الله (ص) ومعه اداوة فيها ماه فقال رسول الله بابى انتواى انتهيت رسول الله بابى انتواى انتهيت

<sup>(</sup>١) الداهية . (٢) أي هزل

الى صخرة وعليها ماه السهاء فذقته فأذا هو عذب ارد ، فالمتلا اشر به حتى يدمر به حبيي رسول الله (ص) فقلل رسول الله « يا ابا ذر أرحمك الله تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ، وتدخل الجنة وحدك ، يسعد بك قوم من اهل الدراق يتولون غسلك و تجهيزك والمصلاة عليك و دفنك فلما سير به عثمان الى الربذة فمات بها ابنه ذر ، فوقف على قبره فقال رحمك الله يا ذر لقد كنت كريم الخلق بارا بلوالدين وما على في موتك من غضاضة وما بي الى غير الله من حاجة ، وقد شغاني الاهتمام لك عن الاغتمام بك ، ولولا هول المطلع لا حببت ال اكون مكانك ، فليت شعري ما قالوا لك وما قلت لهم ، ثم رفع يده فقال اللهم انك فرضت لك عليه حقوقاً فأني هد وهبت له ما فرضت لي عليه مرحقوقي فهب له ما فرضت عليه من حقوقك فانك اولى بالحق واكرم مني .

وكانت لابي فر غنيات يميش هو وعياله منها فاصابها داء يقال له النقام (١) فاتت كلها فاصاب ابا ذر وابنته الجوع فماتت اهله ، فقالت ابنته اصابنا الجوع وبقيا ثلاثة أيام لم نأ كل شيئاً فقال لي ابي يا بنية قوي بنا الى الرمل فطلب القت وهو نبت له حب فصر نا الى الرمل فلم نجد شيئاً فجمع ابي رملا ووضع رأسه عليه ورأيت عينه قد انقلبت ، فبكيت وقلت له يا ابت كيف اصنع بك وانا وحيدة ، فقال يا بنتي لا تخافي فأني إذا مت جاهك من اهل العراق من يكفيك امري ، فأنه اخبر بي حبيبي رسول الله (س) في غزوة تبوك فقال يا ابا ذر الميش وحدك و تمدخل الجنة وحدك يسمد بك اقوام من اهل العراق يتولون غسلك و تجهبزك ودفنك فادا انا مت فمدي الكساء على وجهي ثم اقمدي على طريق العراق فاذا اقبل ركب فقومي اليهم وقولى هذا ابو ذر صاحب رسول الله (س) قد توفي ، قال فدخل اليه قوم من اهل الربذة فقالوا يا ابا ذر ما تشتكي ، قال ذنو بي قالوا فهل لك

<sup>(</sup>١) النقار كالغراب داء الماشية كالطاعون، ق

بطبيب ؟ عال الطبيب امرضني قالت ابنته فلماعا من الموت سمعته يقول مرحباً بحبيب انى على فاقة لا افلح من ندم اللهم خنقني خناقك فوحقك انك لنملم اي احب لقاءك قالت ابذته فلما مات مددت الكساء على وجهه ثم قعدت على طريقالمراق فجاء نفر فقلت لهم يا معشر المسلمين هذا ابو ذر صاحب رسول الله ( ص ) قد تنوفي فنزلوا ومشوا يبكون فجاءوا فغسلوه وكفنوه ودفنوه وكان فيهم الاشتر فروي انه قال دفنته في حلة كانت معي قيمتها اربعة آلاف درهم فقالت ابذنه فكنت اصلى بصلاته واصوم بصيامه فبينما انا ذات ليلة نأعة عند قبره إذ سمعته يتهجد بالفرآن في نومي كما كان يتهجد به في حياته فقلت يا ابة ماذا فعل بك ربك ? فقال يا بنية قدمت على رب كريم فرضي عني ورضيت عنه ، واكرمني وحباني فاعملي فلا تغيري

وكان مع رسول الله ( ص ) بتبوك رجل يقال له المضرب مر كثرة ضرباته التي اصابته ببدر واحد ، فقال له رسول الله عد لي اهل المسكر فعددهم فقال هم خمسة وعشرون الف رجل سوى المبيد والتباع ، فقال عد المؤمنين فعددهم فقالهم خمسة وعشرون رجلا ، وقد كان تخلف عن رسول الله(ص) قوم من المنافقين وقوم من المؤمنين مستبصرين لم يمثر عليهم في نفاق منهم كعب بن مالك الشاعر وأمرافع من المؤمنين مستبصرين لم يمثر عليهم في الماعر ومرادة بن الربيع وهلال بن امية الواقني فلما تاب الله عليهم قال كمب ما كنت قط اقوى مني فيذلك الوقت الذي خرج رسول الله ( ص ) الى تبوك وما اجتمعت لي راحلتان فظ إلا في ذلك اليوم وكست اقول آخر ج غداً آخر ج بمد غد فأني قوي وتوانيت وبقيت بعد خروج النبي ( ص ) اياما ادخل السوق فلا اقضى. حاجة فلفينت هلال بن امية ومرادة بن الربيع وقد كانا تخلفا ايضاً فتوافقنا ان نبكر الىالسوق ولم نفض حاجة فما زلنا نقول نخرج غداً بمد غد حتى بلغنا اقبال رسول الله فندمنا فلما وافي رسول الله ( ص ) استقبلناه نهنئه بالسلامة فسلمنا

عليه فلم يرد علينا السلام واعرض عنا وسلمنا على اخواننا فلم يردوا علينا السلام فبلغ ذلك اهلونا فقطموا كلامنا وكنا نحضر المسجد فلايسلم علينا احد ولا يكامنا فجئن نساؤنا الى رسولالله ( ص ) فقلر قد بلغنا سخطك على ازواجنا فنمتزلهم فقال رسول الله (ص) لا تعتزلهم ولكن لا يقربوكن ، فلما رأى كعب بن مالك وصاحباه ما قد حل بهم قالوا ما يقعدنا بالمدينة ولا يكلمنارسول الله صلى الله عليه وآله ولا اخواننا ولا اهلونا فهلموا مخرج الى هذا الجبل فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو عوت ، فخرجوا الى ذناب جبل بالمدينة فكانوا يصومون وكان اهلوهم يأتوبهم بالطعام فيضعونه ناحية ثم يولور عنهم فلا يكلمونهم ، فبقوا على هذا أياماً كثيرة يبكون بالليل والنهار ويدءون الله ان يغفر لهم فلما طال عليهم الام ، قال لهم كعب يا قوم قد سخط الله علينا ورسوله قد سخِط علينا واهلونا واخواننا قد سخطوا علينا فلا يُكلمنا احد فلم لا يسخط بمضنا على بمض? فتفرقوا في الليل وحلفوا ان لا يكلم احد منهم صاحبه حتى يموت او يتوب الله عليه فبقوا على هذه ثلاثة ايام كل واحد منهم في ناحية من الجبل لا يرىأحد مهم صاحبه ولا يكلمه فلماكان فيالليلة الثالثة ورسولالله صلى الله عليه وآله في بيت ام سلمة نزلت توبتهم على رسول الله ( ص ) وقوله ( لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والانصار الذين انبموه في ساعة المسرة ) قال الصادق علي هكذا نزات (١) وهو ابو ذر وابو خثيمة وعمر بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله ( ص ) ثم قال في هؤلاء الثلاثة ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا) فقال المالم (ع / إنما انزل « وعلى الثلاثة الذين خالفوا » واو خلفوا لم

<sup>(</sup>١) وفي المصحف لفظة « على النبي والمهاجرين » مكان « بالنبي على الماجرين » . ج . ز

يكن عليهم عيب (حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) حيث لم يكلمهم رسول الله ( ص ) ولا اهلوهم فضاقت عليهم المدينة حتى خرجوا منها وضاقت عليهم انفسهم حيث حلفوا ال لا يكلم بعضهم بمضاً فتفرقوا وتاب الله عليهم لما عرف من صدق نياتهم ، وقوله في المنافقين قل لهم يا محمد ( انفقوا طوعاً او كرهاً ان يتقبل منكم انكم كنتم قوماً فاسقين ـ الى قوله ـ وتزهق انفسهم وهم كافرون) وكانوا يحلفون لرسول الله ( ص ) انهم مؤمنور\_ فانزل الله ( ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إو يجدون ملجأ او مغارات ) يمنيغارات في الجبال ( او مدخلا ) قال موضعاً يلتجئوناليه ( او او ا اليه وهم يجمحون ) اي يمرضون عنكم وقوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يمطوا منها اذا هم يسخطون ) فأنها نزلت لماجاءت الصدقات وجاء الاغنياء وظنوا انرسولالله(ص)يقسمها بينهم فلما وضعهافي الفقراء تغامزوا رسولالله (ص)ولمزوه وقالوا محن الذين نقوم في الحرب و نغزومه و نقوي امره ثم يدفع الصدقات الى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شيئًا فانزل الله ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون ) ثم فسر الله الصدقات لمر هي وعلى من تجب فقال ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) فأخرج الله من الصدقات جميع الناس إلا هذه الثَّانية الأصناف الذين سماهم الله ، وبين الصادق على منهم فقال الفقراء هم الذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله في سورة البقرة ﴿ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا. من التعفف تعرفهم بسياهم لا يستلون الناس الحافاً ، والمساكين هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع الأصناف الزمنى الرجال والنساء والصبيان « والعاملين عليها » هم السماة والحباة في اخذها وجمها وحفظها حتى يردوها الى من يقسمها «والمؤلفة فلوبهم» قوم وحدوا لله ولم تدخل المعرفة في قلوبهم من ان مجمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، فكان رسول الله ( ص ) يتألفهم ويمامهم كيما يعرفوا فجمل الله لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر (ع) قال المؤلفة قاوبهم ابو سفيان ابن حرب بن امية وسهيل بن عمرو وهو من بني عامر بن لوي وهام بن عمرو واخوه وصفوان بن امية بن خلف القرشي ثم الجشمي الجمحي والاقرع بن حابس النميمي ثم عمر احد بني حازم وعيينة بن حصين الفزاري ومالك بن عوف وعلقمة بن علاقة ، بلغني ان رسول الله ( ص ) كان يمطي الرجل منهم مائة من من الأبل ورعاتها واكثر من ذلك واقل ، رجع الى تفسير على بن ابراهيم في قوله ه وفي الرقاب » قوم قد لزمهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان وابيس عندهم ما يكفروز وهم مؤمنون فجمل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم « والغارمين » قوم قد وقمت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الامام ان يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدقات « وفي سبيل الله ﴾ قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، او قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به او في جميع سبل الخير فعلى الامام ان يمطيهم من مال الصدقات حتى ينفقوا به على الحج والجماد و ﴿ ابن السبيل ﴾ ابناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاءة الله فيقطع عليهم ويذهب ما لهم فعلى الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات ، والصدقات تتجزى عمانية اجزاه فيعطى كل انسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون اليه بلا اسراف ولا تقتير يقوم في ذلك الامام يممل بما فيه الصلاح .

وقوله ( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هوأذن ) فانه كار\_ سبب نزولها ان عبدالله بن نفيل كان منافقاً وكان يقمد لرسول الله ( ص ) فيسمم كلامه وينقله الى المنافقين وينم عليه ، فنزل جبر ثيل على رسول الله ( ص ) فقال يا محمد ان رجلًا من المنافقين يم عليك وينقل حديثك الى المنافقين ، فقال رسول الله ( ص ) من هو ? فقال الرجل الأسود الكثير شعر الرأس ينظر بعينين كانها قدران وينطق بلسان شيطان ، فدعاه رسول الله (ص) فأخبره فحلف انه لم يفعل فقال رسول الله ( ص ) قد قبلت منك فلا تقعد فرجع الى اصحابه فقال إن محمداً أذن اخبره الله اني انم عليه وانقل اخباره فقبل واخبرته اني لم افعل ذلك فقبل فانزل الله على نبيه « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هواذن قل اذن خير الح يؤمن بالله ويؤمن العؤمنين ﴾ اي يصدق الله فيما يقول له ويصدقك فيما تمتذر اليه في الظاهر ولا يصدقك في الباطن وقوله « ويؤمن المؤمنين » يعني المقرين بالايمان من غير اعتقاد وقوله ( يحلفون بالله لـكم ليرضوكم ) فأنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يحلفون العؤمنين انهم مهم لكي يرضى عنهم المؤمنون فقال الله ( والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين)وقوله ( يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا ان الله مخرج ما تحذرون ) قال كان قوم من المنافقين لما خرج رسول الله ( ص ) الى تبوك كانوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون أيرى محمد ان حرب الروم مثل حرب غيرهم لا يرجع منهم احد ابداً ، فقال بعضهم ما اخلفه ان يخبر الله محمداً بما كنا فيه وبما في قُلُوبِنا وينزل عليه بهذا قرآناً يقرأه الناس وقالوا هذا على حد الاستهزاء فقال رسول الله (ص) لمهار بن ياسر الحق القوم فانهم قد احترقوا فلحقهم عمار فقال ما قلتم قالوا ما قلمنا شيئاً ا عَاكَمَا نَقُولُ شَيئاً عَلَى حَدَ اللَّمَا وَالْمَزَاحِ فَانْزَلُ الله ( وَلَئْنُ سَأَلْتُهُم لِيقُولُن إُعاكنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيما نكم أن أمف عن طائفة مذكم لمذب طائفة بانهم كانوا مجرمين). وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر (ع) في قوله « لا تعتذروا قد

كفرتم بمد ايمانكم » قال هؤلاء قوم كانوا مومىين صادقين ارتابوا وشكوا

ونافقوا بعد ايمانهم وكانوا اربعة نفر وقوله « ان نعف عن طائفة منكم » كان أحد الاربعة محتبر بن الحمير واعترف وناب وقال يا رسول الله اهدكمي اسمبي فسهاه رسور الله (ص) عبدالله بن عبدالر حمن فقال يارب اجعلني شهيداً حيث لا يغلم احد اين انا فقتل يوماليامة ولم يعلم احد اين قتل فهو الذي عني الله عنه قال على من ابراهيم ذكر المنافقين فقال ( المنافقون والمنافقات إمضهم من بعض ـ الى قوله ـ ولكن كانوا انفسهم يظلمور ) فأنه محكم ثم ذكر المؤمنين فقال ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ) الآية محكمة وقوله ( يا ايها النبي جاهد الـكفار والمنافقيز، واغلظ عليهم ) قال إنَّا نزلت « يا ايها النبي جاهد الـكفار بالمنافقين ، لان النبي ( ص ) لم يجاهد المنافقين بالسيف قال حدثني ابى عن ابن أبي عمير عن ابى بصير عن ابى جعفر (ع) قال جاهد الكفار والمنافقين بالزام الفرائض وقوله ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكمفروا بعد اسلامهم) قال نزل في الذين تحالفوا في الكعبة ألا يردوا هذا الأمر في بي هاشم ، فهي كامة الكفر تم قمدوا لرسول الله ( ص ) في المقبة وعموا مقتله رهو قولُه ﴿ وهموا بِمَا لَمْ يِنَالُوا ﴾ حُدثنا (١) احمد بن الحسن التاجر قالُ حدثنا ٱلحسن بن على النعثمان الصوفي قال حدثنا ذكريا بن محمد عن محمد بن على عن حعفر بن محمد عليهماالسلام قال لما اقام رسولالله (ص) اميرالمؤمنين يــوم غُـدين خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين و هم فلان و فلان وعـبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابــى وقاص و ابوعبيده وسالم مولى ابي حذيفه والمغيره بن شعبة مَّالَ النَّاني اما ترون عينه كانما عينًا مجنون يعنى النبي الساعة يقوم ويقول قال لي ربي فلما قام قال إيها الناس من اولى بكم من انفسكم قالوا الله ورسوله قال اللهمفاشهد اثم قال الامنكنت مولاه فعلى مدولاه وسلموا عليه بامرة المؤمنين فنزل جبرئيل واعلم رسول الله بمقالة الغوم ف دعاهم وسألهم فانكروا و حلفوا فانزل الله (يحلفون بالله ما قالوا الخ) م ذكر البخلاء ببا وسماهم منافقين وكاذبين فقال (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ـ الى قوله اخلفوا الله ما وعدوه و بمأكانوا يكذبون) وفي رواية ابى الجارود عن ابى جمعفرً قال هو تعلمة بن لج

<sup>(</sup>١) هذه الروايه واردة في العاني بعينها ج ز

عمرو بن عوف كان محتاجا فعاهدالله فلما آتاه الله بخل به ، ثم ذكر المنافقين فقال ( ألم يملموا أن الله يعلم سرهم و بجويهم وان الله علام الفيوب ) واما قوله ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا مجدون إلا جهدهم فيسخرون مهم ) فجاء سالم بن حمير الأنصاري بصاع من عُر فقال يا رسول الله كنت ليلتي اجيراً لجربر حتى نلت صاعين تمرأ اما احدهما فامسكته واما الآخر فاقرضه ربي ، قام رسول الله ﷺ أن ينثره في الصدقات ، فسخر منه المنافقون وقالوا والله ان الله يغني عن هذا الصاع ما يصنع الله بصاعه شيئًا ولسكن ابا عقيل اراد ان يذكر نفسه ليعطى من الصدقات فقال ( سخر الله منهم ولهم عذاب اليم ) قوله ( استغفر لهم او لا تستخفر لهم ان تستغفر لهم سبمين مرة فلن يغفر الله لهم ) قال علي بن ابراهم انها نزلت لما رجع رسول الله ( ص ) الى المدينة ومرض عبدالله ابن ابي وكان ابنه عبدالله بن عبدالله مؤمناً فجاء الى رسول الله ( ص ) وابوه يجود بنفسه فقال يا رسول الله بابي انت واي انك ان لم تأت ابي كان ذلك عاراً علينا ، فدخل اليه رسول الله ( ص ) والمنافقون عنده ، فقال ابنه عبدالله بن عبدالله يا رسول الله استغفر له فاستغفر له ، فقال الثَّانى ألم ينهك الله يا رسول الله ان تصلى عليهم او تستغفر لهم فاعرض عنه رسول الله ( ص ) فاعاد عليه فقال له ويلك أنى خيرَت فاخترت أن الله يقول « استغفر لهم أولا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » فلما مات عبدالله جاء ابنه الى رسول الله (ص) فقال بابي انت وامي يا رسول الله ان رأيت ان تحضر جنازته فحضره رسول الله صلى الله عليه وآله ومّام على قبره فقال له النّانى يا رسول الله ألم ينهك الله ال تصلى على احد منهم مات ابداً وان تقوم على قبره ? فقال له رسول الله ( ص ) ويلك وهل تدري ما قلت؟ أنما قلت اللهم احشقبره ناراً وجوفه ناراً واصله النار ، فبدا من رسول الله (ص) مالم يكن يحب.

قال ولما قدم النبي ( ص ) من تبوك كان اصحابه المؤمنون يتعرضوب المنافقين ويؤذونهم وكانوا يحلفون لهم الهم على الحق وايس هم بمنافقين لكي

يعرضوا عنهم ويرضوا عنهم فانزلالله (سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا الجزء (١١) عهم فأعرضوا عنهم انهم رجس وماويهم جهم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لسكم لترضوا عهم فأن ترضوا عهم فأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) ثم وصف الاعراب فقال ( الاعراب اشد كفراً ونفاقاً واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السو والله مميع عليم ومن الاعراب من يؤ من بالله واليوم الآخر) ثم ذكر السابقين فقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار ) وهم النقباء ابو ذر والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن وصدق وثبت على ولاية امير للؤمنين 🚜 ( والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من يُحتِها الانهار خالدين فيها ابداً ذلك الفوز العظيم ) وقوله ( و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا مملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم) نزلت في ابي لبابة بن عبدالمنذر وكان رسول الله عِلَمَالِلَا لما حاصر بني قريظة قالوا له ابمث الينا ابا لبابة نستشيره في اس نا فقال رسول الله (ص) يا أبا لبابة ائت حلفاءك ومواليك فاتاهم فقالوا له يا أبا لبابة ما ترى ننزل على حكم مجمد ? فقال انزلوا واعلموا ان حكمه فيكم هو الذبح واشار الى حلفه ثم ندم على ذلك ، فقال خنت الله ورسوله ونزل من حصهم ولم برجع الى رسول الله (ص) ومر الى المسجد وشد فى عنقه حبلا ثم شده الى الاسطوانة التي تسمى اسطوانة التوبة وقال لا احله حتى اموت او يتوب الله على ، فبلغ رسول الله ( ص ) فقال اما لو اتانا لاستغفرنا الله له ، فاما اذا قصد الى ربه فائله اولى به ، وكا\_\_\_ ابو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به رمقه فكانت ابنته تأتيه بمشائه وتحله عند قضاء الحاجة فلما كان بعد ذلك ورسول الله ( ص ) في بيت ام سلمة نزلت توبته فقال يا لم سلمة ، قد مأب الله على أبي لبأبة ، فقال يا رسول الله

افأوذنه بذلك ? فقال لتفعلن ، فاخرجت رأسها من الحجرة ، فقالت يا ابا لبابة ابشر لقد تاب الله عليك ، فقال الحمد لله فوثب المسلمون ليحاوه فقال لا والله حتى يحلني رسول الله فجاه رسول الله ( ص ) فقال يا ابا لبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من امك يومك هذا الكفاك، فقال يا رسول الله أفا نصدق بمالي كله ? قال لا قال فبثلثيه قال لا قال فبنصفه قال لا عال فبثلثه قال أمم فانزل الله (وآخروناعترفوا بذنونهم خلطوا عملا صالحاً وآخرسيثاً عسىالله ان يتوبعليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهماك صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم)

حدثني ابي عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله على في قوله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) المؤمنون همنا الأعة الطاهرون صلوات الله عليهم وعن محمد بن الحسن الصفار عن ابي عبدالله 👑 قال أن أ ممان المباد تعرض على رسول الله (ص)كلصباح ابرارها وفجارها فاحذروا فليستحيي احدكم ان يمرض على نبيه العمل القبيح ، وعنه صلوات الله عليه وآله قال ما من مؤمن يموت او كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله ( ص ) وعلى امير المؤمنين ﷺ وهلم جرا الى آخر من فرض الله طاعته فذلك قوله « وقل اعملوا فسیری الله عملکموالگؤمنون» واما قوله ( و آخرون مرجون لأس الله اما یعذبهم واها يتوب عايمهم) قال فانه حدثني ابي عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عر ا بي الطيار قال قال ا بو عبدالله 🍇 المرجون لامر الله قوم كانوا مشركين قتلوا حمزة وجعفر واشباهها من المؤمنين ثم دخلوا بعد ذلك في الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة ولم يكونوا على جحودهم فتجب لهم النار فهم على تلك الحالة مرجون لأمر الله

اما يعذبهم واما يتوب عليهم وقوله ( والذين آتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ) فانه كان سبب نزولها انه جاء قوم مر المنافقين إلى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله اتأذن لنا ان نبني مسجداً في بني سالم للعليل والليلة المطيرة والشبيخ الفاني فاذن لهم رسول الله ﷺ وهو على الخروج الى تبوك فقالوا يا رسول الله لو اتبيتنا فصليت فيه قال ﷺ انا على جناح السفر فأذا وافيت ان شاء الله اتبيته فصليت فيه فلما اقبل رسول الله ﷺ من تبوك نزلت عليه هذه الآية في شأن المسجد وابي عامر الراءب وقد كانوا حلفوا لرسول الله كيال كالله انهم يبنون ذلك للصلاح والحسني فانزل الله على رسوله ( والذين أتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بينالمؤمنين وارصاداً لمنحاربالله ورسوله من قبل) يعني ابا عامرالراهب. كان يأتيهم فيذكر رسول الله ﷺ واصحابه ( وليحلفن ان اردنا إلا الحسني والله يشهد انهم لـكاذبون لا تقم فيه ابدأ لمسجد اسس على النقوى من اول يوم ) يمني مسجد قبا ( احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المنطهرين ) قال كانوا يتطهرون بالماه وقوله ( افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من اسس بنيانه على شفا جرف هار فأنهار به في نلر جهم والله لا يهدي الفوم الظالمين ) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر علي قال مسجد ضرار الذي « اسس على شفا جرف هار فأنهار به في نار جهم » قال على ابن ابراهيم قوله ( لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الى ان تقطع قلوبهم) الى في موضع حتى تنقطع قلوبهم ( والله عليم حكيم ) فبمث رسول الله ﷺ مالك بن الدجشم ( دجشم خ ل ) الخزاعي وعامر بن عدي الحا بني عمرو بن عوف على ان يهدموه ويحرقوه فجاه مالك فقال لعامر انتظر بي حتى اخرج ناراً من منزلى فدخل فجاء بنار واشمل في سمف النخل مم اشعله في المسجد فتفرقوا وقمد زيد ابن حارثة حتى احترقت البنية ثم اصر بهدم حايطه .

واما قوله ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ) قال نزلت في الأُنَّمة فالدليل على ان ذلك فيهم خاصة حين مدحهم وحلاهم ووصفهم بصفة لا يجوز في غيرهم فقال ( النائبون العابدون الحامدون السائحون الرأكمون الساجدون الآمرون بالممروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله) فالآمرون بالمعروف هم الذين يعرفون المعروف كله صغيره وكبيره ودقيقه وجليه والناهون عنالمنكرهم الذبن يعرفونالمنكركله صغيره وكبيره والحافظون لحدود الله هم الذين يمرفون حدود الله صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليها ولا يجوز ان يكون بهذه الصفة غير الأُنَّعة عليهم السلام قال حدثني ابي عن بعض رجاله قال لقي الزهرى على بن الحسين على في طريق الحج فقال له يا على من الحسين تركت الجهاد وصموبته واقبلت على الحج ولينته ان الله يقول « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجُنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا حقاً في النوراة والانجيل ببيمكم الذي بايمتم به وذلك هو الفوز العظيم » قال له علي بن الحسين انهم الأعمة فقال « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾ فقال على ابن الحسين المن إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد ممهم افضل من الحج وقوله ( ماكان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا اولي قربى ) اي ولو كانوا قراباتهم وقوله (وماكان استغفار ابراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه) قال ابراهيم لابيه ان لم تعبد الاصنام استغفرت لك فلما لم يدع الاصنام تبرأ منه ابراهيم ( ان ابراهيم لاواه حليم ) اي دعاء ، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر علي قال الاواه المتضرع الى الله في صلاته واذا خلا في قفرة في ( من خل ) الارض وفي الخلوات . وقوله ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) يفول كونوا مع على بن ابي طالب و آل محمد عليهم السلام والدليل على ذلك قول الله « مر\_\_ المُؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » فهو حمزة « ومنهم من ينتظر » وهو على بن ابى طالب على يقول الله « وما بدلوا تبديلا » وقال الله تعالى « انقوا الله وكونوا مع الصادقين » وهم آل محمد عليهم السلام قال على ابن ابراهيم في قوله « يا ايها آمنوا الله و كونوا مع الصادقين ؟ هم الأعمة عليهم السلام وهو ممطوف على قوله « و بشر المؤمنين » وقوله ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ) أي عطش ( ولا نصب ) أي عنا. ( ولا مخصة في سبيل الله ) أي جوع ( ولا يطؤن موطئاً يغيظ الـكفار ) يعني لا يدخلون بلاد الكفار ( ولا ينالون من عدو نيلا ) يعني قتلا واسراً ( إلا كتّب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين) وقوله ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وآدياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ماكانوا يعملون ) قال كلما فعلوا من ذلك لله جازاهم الله عليه وقوله ( مَاكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا اليهم ) يمني إذا بلغهم وفاة الامام يجب ان يخرج من كل بلاد فرقة من الناس ولا يخرجوا كلهم كافة ولم يفرض الله ان يخرج الناس كلهم فيعرفوا خبر الامام ولكن يخرج طائفة ويؤدوا ذلك الىقومهم ( لعلهم يحذرون ) كي يعرفوا اليقين وقوله ( يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فبكم غلظة ) قال يجبُّ كمكل قوم ان يقاتلوا الذين من يليهم ممن يقرب من بلادهم من الكفار ولا يجوزوا ذلك الموضع والغلظة اي غلظوا لهم القول والفتل وقوله ( واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايماناً فاما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم ) اي شكاً الى شكهم فهو رد على من يزعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ومثله في سورة الانقال في قوله « أَنَّا المُؤْمِنُونِ الذِّينِ إِذَا ذَكُرِ اللهِ وَجَلَّتَ قَاوِجِمْ وَإِذَا تَلْبَتْ عَلَيْهُمْ آيَا تَهُ زادتُهُمْ إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » ومثله كثير مما حكى الله من زيادة الايمان وقوله أو لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ) أي يمرضون ( ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ) وقوله (وإذا ما انزلت سورة نظر بمضهم الى بعض ) يمني المنافقين (ثم الصرفوا) ايتفرقوا (صرف الله قلوبهم) عنالحق الىالباطل باختيارهم الباطل على الحق ثم خاطب الله عز وجل الناس واحتج عليهم برسول الله فعال ( لقد جاء كم رسول من انفسكم ) اي مثلكم في الخلقة ويقرأ من انفسكم (١) أي اشرفكم (عزيز عليه ما عنتم ) أي انكرتم وجحدتم (حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ثم عطف بالمخاطبة على النبي تتلائمتيلا فقال ( فان تولوا ) يا محمد عما تدعوهم اليه ( فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب المرش العظيم )

## سورة بونس مكية مأة وعشراً ية

( بسم الله الرحمن الرحيم الرا تلك آيات الـكتاب الحكيم) قال الرا هو حرف من حروف الاسم الأعظم المنقطع في الفرآن فاذا الفه الرسول او الامام فدعاً به اجیب ثم قال ( أكان للناس عجباً ان اوحینا الی رجل منهم ) یمنی رسول الله ﷺ ( أَن انذَر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدّق عند رجم ) قال فحدثني ابي عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن

<sup>(</sup>١) اي بناءاً على افعل التفضيل من النفاسة .

ابي عبدالله على في قوله ﴿ قدم صدق عند ربهم ﴾ قال هو رسول الله عِلا ﷺ قوله (ان ربكم الله الذي خلقالسموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش ــ الى قوله ــ لآيات لقوم يتقون) فأنه محكم وقوله ( انالذين لا يرجون لقاءنا) ايلاً يؤمنون به ( ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأ نوا جا والذين هم عن آياتنا غافلون) قال الآيات امير المؤمنين والأعَّة عليهم السلام والدليل على ذلك قول امير المؤمنين على « ما لله آية اكبر مني » وقوله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النميم دعواهم فيها ) اي تسبيحهم في الجنة ( سبحانك الهم و تحيتهم فيها سلم ) قال بمضهم لبمض وقوله ( ولو يعجل الله للناس الشر استمجالهم بالخير لفضي اليهم اجلهم ) قال لو عجل الله لهم الشركما يستمخاذن الخير لقضي اليهم اجلهم أي يفرغ مناجلهم قوله ( واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعداً او قاعاً فلما كشفنا عنه ضره مركاً ن لم يدعنا الي ضر مسه ) قال دعانا لجنبه المليل الذي لا يقدر ان يجلس او قاعداً الذي لا يقدر ان يقوم او قائمًا قال الصحيح وقوله ۵ فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا الى ضر مسه ﴾ اي ترك ومر ونسي كان لم يدعنا الى ضر مسه وقوله ( ولقد اهلكنا الفرون من قبلكم لما ظاموا وجاءتهم رسلهم بالبينات) يعني عاداً وثمود ومري اهلك الله ثم قال ( ثم جمانا كم خلائف في الأرض من بمدهم لننظر كيف تعملون) يمني حتى برى فوضع النظر مكان الرؤية وقوله ( وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات عَلَى الذين لا يرجون لقاءنا اثنت بقر آن غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع إلا ما يوحى إلى ۖ ) فإن قريشًا قالت لرسول الله يَتَلَاجُكُمُا اثتنا بقرآن غير هذا فان هذا شيء تمامته من اليهود والنصارى قال الله ( قل لهم لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادريكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلاً تعقلون) اي لقد لبثت فيكم اربعين سنة قبل ان يوحي الي لم آنكم بشيء منه حتى اوحي الي واما قوله « او بدله » فانه اخبري الحسن بن على عن ابيه عن حاد بن عيسى عن ابيالسفاتج عن ابي عبدالله على في قول الله: ائت بقرآن غير هذا او بدله يمني امير المؤمنين على بن ابي طالب على قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع إلا ما يوحى الي يمني في على بن ابي طالب امير المؤمنين على بن ابراهيم في قوله ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفمهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عندالله) قال كانت قريش يمبدون الاصنام ويقولون إعا نمبدهم ليقربونا الى الله زلني فانا لا نقدر على عبادة الله فرد الله عليهم فقال قل لهم يا محمد ( أتنبئون الله بما لا يملم ) اي ليس فوضع حرفاً مكان حرف اي ليس له شريك يمبد وقوله ( وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا ) اي على مذهب واحد ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ) اي كان ذلك في علمالله السابق ان يختلفوا ويبعث فيهم الانبياء والأعة من بعد الانبياء ولولا ذلك السابق ان يختلفوا ويبعث فيهم الانبياء والأعة من بعد الانبياء ولولا ذلك

قوله (إنما مثل الحيوة الدنياكاء انزلناه مر السماء فاختلط به نبات الارض بما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن الهم الامس بما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهاراً فجملناها حصيداً كأن لم تفن بالامس) فأنه حدثني ابي عن محمد بن الفضيل عن ابيه عن ابي جعفر قال قلت له جملت فداك بلفنا ان لآل جعفر داية ولآل العباس رايتين فهل انتهى اليك من علم ذلك شيء ? قال اها آل جعفر فليس بشيء ولا الى شيء واها آل العباس فأن لهم ملكا مبطناً يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب وسلطانهم عصر ليس يسر حتى إذا امتوا مكر الله وامنوا عقابه صبح فيهم صبحة لا يبقى لهم منال يجمعهم ولا (رجال تمنعهم ك) وهو قول الله حتى إذا اخذت الارض لم منال يجمعهم ولا (رجال تمنعهم ك) وهو قول الله حتى إذا اخذت الارض لم منال يجمعهم ولا (رجال تمنعهم ك) وهو قول الله حتى إذا اخذت الارض

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر تلكل في قوله ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ) قال هؤلاء اهل البدع والشبهات والشهوات يسود الله وجوههم ثم يلقونه يقول الله (كانما اغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظاماً ) يسود الله وجوههم يوم الفيامة ويلبسهم الذل والصفار يقول الله ( اولئك اصحاب النار هم فيها خالدور ) قال على بن ابراهيم في قوله ( ويوم تحشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشركوا مكانكم وشركاؤ كم

قتر ولا ذلة القتر الجوع والفقر والذلة الخوف .

<sup>(</sup>١) اي الى نور وجه الله عز وجل كما في الدعاء بنور وجهك الذي اضاء اله كل شيء . ح . ز

فزيلنا بينهم)قال يبعث الله ناراً تزيل بين الكفار والمؤمنين قوله (همالك تبلو كل نفس ما اسلفت ) اي تتبع ما قدمت ( وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون ) اي بطل عنهم ماكانوا يفترون وقوله ( قلمن يرزقكم منالساه والارض \_ الى قوله \_ وادعوا من استطمتم من دون الله ان كنتم صادقين ) فانه محكم وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله ( أفن يُهدي الى الحق احق ان يتبع أمن لا يهدي إلا ان يهدى فما لكم كيف تحكون ) فاما من يهدي الى الحق فهم محمد وآل محمد من بعده واما من لا يهدي إلا ان يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم اهل بيته من بعده ، وقال علي بن ابراهيم في قوله ( بل كذبو ا بما لم يحيطوا بملمه ولما يأتهم تأويله ) اي لم يأتهم تأويله (كذلك كذب الذين من قبلهم) قال نزلت في الرجعة كذبوا بها اي أنها لا تكون ثم قال (ومنهم من يؤمن به ومهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر ﷺ في قوله ومنهم من لا يؤمن به وفهم اعداء محمد وآل محمد من بعده « وربك اعلم بالمفسدين » والفساد المعصية لله ولرسوله

وقال على بن ابراهيم في قوله ( وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ـ الى قوله ـ ماكانوا مهتدين ) فانه محكم ثم قال ( واما نرينك ـ يا محمد ـ بعض الذي نعدهم) من الرجعة وقيام القائم ( او ننوفينك ) قبل ذلك ( فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله (قل أرايتم ان اتاكم عذابه بياتاً ) يعني ليلا ( او نهاراً ماذا يستعجل ممه المجرمون ) فهذا عذاب يبزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة وهم يجهدون نزول المذاب عليهم قال علي بن ابراهيم في قوله ( أثَّم إذا ما وقع آمنتم به ) اي صدقتم في الرجمة فيقال لهم ( الآن ) تؤمنون يعني بامير المؤمنين إليا ( وقد كنتم به تستمجلون ثم قيل للذين ظلموا ) آل محمد حقهم ( ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) ثم قال ( ويستنبئونك ) يا عمد اهل مكة في على ( احق هو ) اي امام ( قل اي وربي انه لحق ) امام ثم قال ( ولو ان لمكل نفس ظلمت ) آل محمد حقهم ( ما في الارض جميماً لافتدت به ) في ذلك الوقت يمني الرجمة وقوله ( واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن صالح بن ابي عمار عن الحسن بن موسى الخشاب عرب رجل عن حماد بن عيسى عمن رواه عن ابي عبدالله على قال سئل عن قول الله تبارك وثمالى ( واسروا الندامة لما رأوا العذاب) قال قيل له ما ينفعهم اسرار الندامة وهم في المذاب ? قال كرهوا شماتة الاعداء وقوله ﴿ أَلَّا ان للهُ مَا فِي السموات والارض ألا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجمون) فانه محكم رجع الى رواية على بن ابراهيم بن هاشم قال ثم قال ﴿ يَا ايْهَا النَّاسُ قَدَّ جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) قال رسول الله ﷺ والقرآن م قال قل لهم يامحمد ( بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بما يجمعون ) قال الفضل رسول الله ﷺ ، ورحمته امير المؤمنين 🕰 فبذلك فليفرحوا ، قال فليفرح شيمتنا هو خير نما اعطوا اعداؤ نا من الذهب والفضة وقوله ( قل أرأيتم ما انزل الله لسكم من رزق فجملتم منه حراماً وحلالا قل آلله اذن لكم ام على الله تفترون) وهو ما احلته وحرمته اهل الكتاب بقوله « وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا » وقوله « وجملوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً الآية » فاحتج الله عليهم فقال قل لهم « آلله اذن لكم ام على الله تفترون » واما قوله ( وما تكون في شأن وما تناو منه من قرآن ) مخاطبة لرسول الله عِللهُ ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مَنْ عَمَلُ إِلَّا كنا عليكم شهوداً ) قال كان رسول الله عِلاَمِينا اذا قرأ هـــذه الآية بكى بكاءاً شديداً ، ومعنى قوله وما تكون في شأن اي في عمل نعمله خيراً او شراً ( وما يمزب عن ربك ) اي لا ينيب عنه ( من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا الصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين ) وقوله ( الذين آمنوا ) اي صدقوا (وكانوا يَتِّقُون لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ) قال رفي الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها المؤمن وفي الآخرة عند الموت وهو قول الله « الدين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ﴾ وقوله « لا تبديل الكلمات الله » اى لا تغير الامامة والدليل على ان الكلمات الامامة قوله « وجعلها كلمة باقية في عقبه » يمني الامامة وقوله ( ولا يحرُ نك قولهم ال العزة لله جميعاً وهو السميع العليم ـ الى قوله ـ بما كانوا يكفرون ) فانه محكم وقوله (واتل عليهم) مخاطبة لمحمد ﷺ نبأ نوح ) اي خبر نوح ( إِذْ قَالَ لَقُومُهُ يَا قُومُ انْ كَانْ كُبِّرِ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكَيْرِي بَآيَاتُ اللهُ فَعَلَى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركا. كم)الذين تُعبدون ( ثم لا يكن امركم عليكم غمة ) اي لا تغتموا ( تم اقضوا الي ) اي ادعوا على ( ولا تنظرون ) .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جفر 👺 في قوله ( وقال موسى يا تموم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) فان قوم موسى استعبدهم آل فرعون وقالوا لوكان لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون ما سلطنا عليهم فقال موسى لقومه يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ال كنتم مسلميز فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال على بن ابراهيم في قوله ( واوحينا الى موسىواخيه انتبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجملوا بيوتكم قبلة ) يعني بيت المقدِّس حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن عباد بن يعقور (معقودك يعقوب ط عن محمد بن يعفور) عن ابي جعفر

<sup>(</sup>بن ك) الاحول عنمنصود

عن ابي ابراهيم الميلا قال لما خافت بنو اسرائيل جبابرتها اوحى الله الى موسى وهارون عليهما السلام ان تبوءا لقومكما بعصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة قال امهوا ان يصلوا في بيوتهم وقال على بن ابراهيم في قوله (وقال موسى بربنا انك آتيت فرعون وهلاً و زينة) اى ملكاً (واموالا في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك) اي يفتنوا الناس بالاموال والعطايا ليعبدوه ولا بعبدوك (ربنا اطمس على اموالهم) اي اهلكها (واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم) فقال الله عز وجل (فد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) اي لا تتبعا طريق فرعون واصحانه .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله ( وجاور نا ببني اسرائيل البحر فاتبهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً - الى قوله - وانا من المسلمين ) فان بني اسرائيل قالوا يا موسي ادع الله ان يجعل لنا نما نحن فيه فرجاً فدعا فاوحى الله اليه ان سر بهم ، قلل يا رب البحر اعاهم ، قال اهم فأيي آمره ان يطيعك وينفرج لك ، فخرج موسى ببني اسرائيل واتبعهم فرعون حتى إذا كاد ان يلحقهم ونظروا اليه وقد اظلهم ، قال موسى للبحر انفرج لي ، قال ما كنت لأفعل وقال بنو اسرائيل لموسى غررتنا واهلكتنا فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون ولم نخرج الآن نقتل قتلة ، قال كلا ان معي ربي سيهدين واشتد على موسي ماكان يصنع به عامة قومه وقالوا يا موسى انا لمدركون ، زعمت السابحر ينفرج لنا حتى بمضي و نذهب وقد رهقنا فرعون وقومه وهم هؤلاء تراهم قد دنوا منا ، فدعا موسى و به فاوحى الله اليه ان اضرب بمصاك البحر فضر به ، فاتملق البحر فضى موسى واصحابه حتى قطعوا البحر وادركم آل فرعون ، فلما نظروا المرعون و من معه امن الله البحر فالطبق عليهم فغرقهم اجمين ، فلما توسط فرعون و من معه امن الله البحر فالطبق عليهم فغرقهم اجمين ، فلما توسط فرعون و من معه امن الله البحر فانطبق عليهم فغرقهم اجمين ، فلما توسط فرعون و من معه امن الله البحر فانطبق عليهم فغرقهم اجمين ، فلما

ادرك فرعون الغرق (قال آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانلا من المسلمين) يقول الله (الآن وقد عصيت قبل وكنت مر الفسدين) يقول كنت من الماصين (فاليوم ننجيك ببدنك) قال ان قوم فرعون ذهبوا اجمعين في البحر فلم ير منهم احدهو وافي البحر (إلا هوى بجسمه) الى لنار واما فرعون فنبذه الله وحده فالقاه بالساحل لينظروا اليه وليعرفوه ليكون لمن خلفه آية ولئلا يشك احد في هلاكه وافهم كانوا اتخذوه ربا فاراهم الله اياه جيفة ملقاة بالساحل ليكون لمن خلفه عبرة وعظة يقول الله (وان كثيراً من الناس عن آيا تنا لغافلون).

وقال على بن ابراهيم قال الصادق 🛎 ما أنى جبرئيل رسول الله عِلْمُمَّلَّةً إلا كثيباً حزيناً ولم يزل كيذلك منذ اهلك الله فرعون فلما امره الله بنزول هذه الآية « الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين » نزل عليه وهو ضاحك مستبشر ، فقال له رسول الله ﷺ ما اتيتني يا جبرئيل إلا وتبينت الحزن في وجهك حتى الساعة، قال يا محمد لما أغرق الله فرعون قال آمنت انه لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ، فاخذت حماة فوضعتها في فيه م قلت له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، وعملت ذلك من غير اص الله خفت ان تلحقه الرحمة من الله ويعذبني على ما فعلت فلما كان الآن وامرني الله ان اؤدى اليك ما قلته انا لفرعون امنت وعلمت ان ذلك كاب لله رضى وقوله ( فاليوم ننجيك ببدنك ) فان موسى على اخبر بني اسرائيل ان الله قد أغرق فرعون فلم يصدقوه فاص الله البحر فلفظ به على ساحل البحر حتى رأوه ميتاً وقوله ( ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ) قال ردهم الى مصر وغرق فرعون وقوله ( فان كنت في شك بما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) يمني الانبياء حدثني ابي عن عمروم بن سعيد الراشدي عن ابن مسكان عن ابي عبدالله علي قال لما اسري برسول الله ﷺ الى السماء فاوحى

<sup>(</sup>١) الطين الاسود المنتن . ق

الله اليه في على صلوات الله عليه ما اوحى ما يشاء من شرفه وعظمه عند الله ورد الله البيت، المعمور وجمع له النبيين فصلوا خلفه عرض في نفس رسول الله بجلائية المن البيت، المعمور وجمع له النبين فصلوا خلفه عرض في نفس رسول الله بحلائية من عظم ما اوحى اليه في على المجلخ فا نزل الله «فان كنت في شك بما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك » يعني الانبياء فقد انزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما انزلنا في كتابك (لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين) فقال المعترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين) فقال الصادق الجلا فوالله ما شك وما سأل وقوله (ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العسنداب الاليم) قال الذين جحدوا الهير المؤمنين الجلا وقوله «ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » قال عرضت عليهم الولاية وقد فرض الله عليهم الايمان بها فلم يؤمنوا بها عرضت عليهم الولاية وقد فرض الله عليهم الايمان بها فلم يؤمنوا بها

وقوله ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا ومتعناهم الي حين ) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل قال قال لي ابو عبدالله الله ما رد الله المداب إلا عن قوم يونس ، وكان يونس يدعوهم الى الاسلام فيا بوا ذلك ، فهم ان يدعو عليهم وكان فيهم رجلان عابد وعالم ، وكان اسم احدها مليخا والآخر اسمه روبيل ، فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم وكان المالم ينهاه ويقول لا تدع عليهم فان الله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم ، فدعا عليهم فاوحى الله عز وجل اليه يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبتي العالم فيها فلما كان في ذلك اليوم نزل المذاب فقال العالم لمم يا قوم افزعوا الى الله فلمله يرحم ويرد العذاب عنكم ، فقالوا كيف نصنع القال اجتمعوا واخرجوا الى المفازة وفرقوا بين الذاء والأولاد وبين

الأبل واولادها وبين البقر واولادها وبين الغنم واولادها ثم ابكوا وادعوا فذهبوا وفعاوا ذلك وضجوا وبكوا فرحهم الله وصرف عنهم العذاب وفوق العذاب على الجبال وقد كان نزل وقرب مهم ، فاقبل يونس لينظر كيف اهلكهم الله فرأى الزارعين يزرعون في ارضهم ، قال لهم ما فعل قوم يونس ، فقالوا له ولم يعرفوه ان يونس دعا عليهم فاستجاب الله له ونزل للعذاب عليهم فاجتمعوا وبكوا ودعوا فرجهم الله وصرف ذلك عهم وفوق العذاب على الجبال فهم إذا يطلبون يونس ليؤمنوا به ، فغضب يونس وصر على وجه مغاضباً لله كما حكى الله حتى انتهى الى ساحل البحر فاذا سفينة قد شحنت وارادوا ان يدفعوها فسألهم يونس ان يحملوه فحملوه ، فلما توسطوا البحر بمث الله حوتاً عظيما قحبس عليهم السفينة من قدامها فنظر اليه يونس ففزع منه وصار الى مؤخر السفينة فدار اليه الحوت وفتح فاه فخرج اهل السفينة فقالوا فينا عاص فتساهموا فخرج سهم يونس وهو قول الله عز وجل « فساهم فكان من الملاحضين » فأخرجوه فالقوه في البحر فالتقمه الحوت وص به في الماه .

وقد سأل بعض اليهود امير المؤمنين المظل عن سجن طاف اقطار الأرض بصاحبه فانه بصاحبه ، فقال يا يهودي اما السجن الذي طاف اقطار الأرض بصاحبه فانه الحوت الذي حبس يونس في بطنه فدخل في بحر القازم ثم خرج الى بحر مصر ثم دخل في بحر طبرستان ثم خرج في دجلة الفورا ثم مرت به تحت الارض حتى لحقت بقارون ، وكان قارون هلك في ايام موسى ووكل الله به ملكا يدخله في الأرض كل يوم قامة رجل وكار يونس في بطن الحوت يسبح الله ويستغفره فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به انظر في فأني اسمع كلام آدمي فاوحى الله الملك الموكل به انظره ثم قال قارون من أنت ؟ قال يونس انا المذنب الخاطى، يونس بن متى قال فما فعل الشديد الغضب لله موسى بن عمران المذنب الخاطى، يونس بن متى قال فما فعل الشديد الغضب لله موسى بن عمران

قالهيهات هلك قالفمافعل الرؤف الرحيم على قومه هارون بن عمران ، قال هلك قال فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سميت لي ? قال هيهات ما بقي من آل عمران احد ، فقال قارون وا اسفا على آل عمران فشكر الله له ذلك فاص الله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيام الدنيا ، فرفع عنه فاما رأى يونس ذلك فنادى في الطامات: ان لا إله إلا انتسبحانك أبي كنت من الظالمين ، فاستجاب الله له وامر الحوت ان تلفظه فلفظته على ساحل البحر وقد ذهب جلده ولحمه وانبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدباء فاظلته من الشمس فشكر ، تم امر الله الشجرة فتنحت عنه ووقع الشمسعليه فجزع فاوحى الله اليه يا يونس لم لم ترحم مائة الف او يزيدون وانت تجزع من الم ساعة فقال يا رب عفوك عفوك ؛ فرد الله عليه بدنه ورجع الى قومه وآمنوا به وهو قوله ( فلولاكانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلا قُوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتمناهم الى حين ) وقالوا مكث يونس في بطر الحوت نسع ساعات م قال الله لنبيه عِلَيْهِ ﴿ ولو شاء ربك لاّ من من في الارض كابهم جميعاً افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يعني لو شاء الله ان يجبر الناس كابهم على الإيمان لفعل

وفى رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على قال لبث يونس في بطن الحوت ثلاثة ايام ونادي في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر ان لا إله إلا انت سبحانك إلي كنت من الظالمين ، فاستجاب الله له فاخرجه الحوت الى الساحل ثم قذفه فالقاه بالساحل وانبت الله عليه شجرة من يقطين وهو القرع فكان يمصه ويستظل به وبورقه وكان تساقط شعره ورق جلده وكان يونس فيل ويذكر الله الليل والنهار فلما ان قوي واشتد بعث الله دودة فاكلت اسفل القرع فذبلت القرعة ثم يبست فشق ذلك على يونس فظل حزيناً فاوحى

الله اليه مالك حزيناً يا يونس ? قال يا رب هذه الشجرة التي كانت تنفعني سلطت عليها دودة فيبست ، قال يا يونس أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم تسقها ولم تعى بها ان يبست حين استغنيت عها ولم تحزن لأهل نينوى اكثر منمائة الف أردت ان يعزل عليهم المذاب ان اهل نينوى قد آمنوا واتقوا فارجع اليهم فانطلق يونس الى قومه فلما دى من نينوى استحيى ان يدخل فقال لراع لقيه ، ائت اعل نينوى فقل لهم ان هذا يونس قد جاء قال الراعي أتكذب أما تستحيي ويونس قد غرق في البحر وذهب قال له يونس اللهم ان هذه الشاة تشهد لك أنى يونس فنطقت الشاة بانه يونس ، فلما أنى الراعي قومه واخبره اخذوه وهموا بضربه ، فقال أن لي بينة بما أقول قالوا من يشهد ? قال هذه الشاة تشهد ؟ فشهدت انه صادق وان يونس قدرده الله اليهم فخرجوا يطلبونه فوجدوه فجاءوا به وآمنوا وحسن ايمانهم فمتعهم الله الى حين وهو الموت واجارهم من ذلك المذاب.

وقوله : ( قل الظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) اخبر بي الحسين بن محمد عن المملى بن محمد قال حدثني احمد رعن ط) ابن محمد بن عبدالله عن احمد بن هلال عن امية بن على عن داؤد بن كثير الرقي قال سألت ابا عبدالله 🛎 عن قول الله « وما تغني الآيات والنذر عرب قوم لا يؤمنون » قال الآيات الأئمة والنذر الانبياء عليهم السلام وقال على بن ابراهيم في قوله قل يامحمد ( يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفيكم ) فانه محكم وقوله ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفِعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذاً من الظالمين ) فانه مخاطبة للنبي بَرْ الله الله عنه الناس ثم قال (قل يا ايها الناس قد جاه كم الحق من ربكم فمن اهتدي فا بما يهتدي لنفسه ومن ضل فا نما يضل عليها وما ا نا عليكم بوكيل ) اي لست بوكيل عليكم احفظ اعمال كم أنما على ان ادعوكم ثم قال ( واتبع ) يا محمد ( ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين )

## سورة هول مكية مأة واثنتان وعشرون آية

( بسم الله الرحمن الرحيم الراكتاب أحكمت آياته م فصلت من لدن حكيم خبير ) يمني من عند الله ( ألا تعبدوا إلا الله انبي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمنعكم متاعاً حسناً الى اجل مسمى ويؤتكل ذي ْ فَضَلِ فَصَلَهُ ) وَهُو عُمَمُ ، وَفِي رَوَايَةَ آبِي الْجَارُودُ عَنَ آبِي جَعَفُرُ ﷺ « الرا كُتَّاب الحكمت آياته » قال هو القرآن « من لدن حكيم خبير » قال من عند حكيم خبير « وَان استغفروا ربكم » يعني المؤمنين قوله « ويؤت كل ذي فضل فضله » فهو على بن ابي طالب ﷺ وقوله ( وان تولوا فابي اخاف عليكم عذاب يوم كبير) قال الدخان والصيحة وقوله ( ألا الهم يثنور \_ صدورهم ليستخفوا منه ) يقول يكتمون ما في صدورهم من بفض على ، وقال رسول الله ﷺ ان آية المنافق بغض علي فكان قوم يظهرون المردة لعلي (ع) عند النبي ﷺ ويسرون بغضه فقال ( ألا حين يستغشون ثيابهم ) فانه كان اذا حدث بشيء من فضل على بن ابي طالب (ع) او تلا عليهم ما انزل الله فيه نفضوا ثياجم ثم قاموا يقول الله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) حين قاموا ( انه عليم بذات الصدور ) وقوله ( وما الجزء(١٢) من دابة في الارض إلا على الله رزقها ) يقول يكفل بارزاق الخلق قوله ( ويعلم مستقرها ) يقولحيث يأوي بالليل ( ومستودعها ) حيث يموت وقوله ( وهوالذي خلقالسموات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ) وذلك في مبتداء الخلق، ان الرب تبارك وتعالى خلق الهواء ثم خلق القلم فامره ان يجري فقال يا رب بما

اجري ? فقال بما هو كائن تم خلق الظامة من الهواء وخلق النور مر\_ الهواء وخلق الماء من الهواء وخلق العرش من الهواء وخلق العقيم من الهواء وهو الريح الشديد وخلق النار من الهواء وخلق الخلق كلهم من هذه الستة التي خلقت من الهواء فسلط العقيم على الماء فضربته فأكثرت الموج والزبد وجعل يثور دخانه في الهواء فلما بلغ الوقت الذي اراد قال للزبد احجد فجمد وقال للموج اجمد فجمد فجعل الزبد ارضأ وحمل الموج جبالا رواسي للارض فلما اجمدها قال للروح والقدرة سويا عرشي الى السماء فسويا عرشه الى السماء وقال للدخان اجمد فجمد م قال له ازفر فزفر (١) فناداها والأرض جميعاً ائتيًا طوعاً اوكرهاً قالتا اتينا طائمين ففضاهن سبع سموات في يومين ومن الارض مثلهن فلما اخذ في رزق خلقه خلق السماء وجناتها والملائكة يوم الخيس وخلق الأرض يوم الاحد وخلق دواب البحر والبريوم الاثنين وهما اليومان اللذان يقول الله انكم لتتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وخلق الشجر ونبات الارض وانهارها وما فيها والهوام في يوم الثلاثاء وخلق الجان وهو ابو الجن في يوم السبت وخلق الطير يوم الاربعاء وخلق آدم في ست ساعات من يوم الجمعة فهذه الستة الايام خلق الله السموات والارض وما بينهما

قال على بن ابراهيم في قوله (ليبلوكم ايكم احسن عملا) معطوف على قوله « الراكتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدس حكيم خبير ليبلوكم ايكم احسن عملا » وقوله ( ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ) قال ان متعناهم في هذه الدنيا الى خروج القائم فنردهم ونعذبهم ( ليقولن ما يحبسه ) اي يقولون

<sup>(</sup>١) زفر رفيراً اخرج نفسه والمراد هنا اخراج الصوت من اعماق النفس ج. ز

اما لا يقوم القائم ولا يخرج ، على حد الاستهزاء فقال الله ( الا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن ) اخبرنا احمد بن ادريس قال جد ثنا احمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف عن حسان عن هشام بن عمار عن اييه وكان من امعاب على عن على في قولم تعالى « ولأن اخرنا عنهم المذاب الي امة ممدودة ليقولن ما يحبسه » قال الامة الممدودة اصحاب القاّم الثلاثمائة والبضعة عشر قال على بن ابراهيم والامة في كتاب الله على وجوه كثيرة فمنه المذهب وهو قوله «كان الناس امة واحدة » اي على مذهب واحد ، ومنه الجماعة من الناس وهو قوله «وجد عليه امة من الناس يسقون» اي جماعة ، ومنه الواحد قد سماه الله امة قوله «ان ابراهيم كانامة قانتاً لله حنيفاً » ومنه جميع اجناس الحيوان وهو قوله « وان من امة إلاخلا فيها نذير » ومنه امة محمد يَثَالِمُنْكُمُ وهو ِ قوله «وكذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم » وهي امة محمد يَثَالَهُمَا اللهُ ومنه الوقت وهو قوله « وقال الذي مجا منهما وادكر بعد امة » اي بعد وقت وقوله : الى امة معدودة ، يعني به الوقت ومنه الخلق كله وهو قوله « وترى كلامة جاثية وكل امة تدعى إلى كتابها » ، وقوله « يوم نبعث من كل امة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون » ومثله كثير .

وقوله (ولان اذقنا الانسان منا رحمة تم نزعناهامنه انه ليؤس كفور ولأن اذقناه نعماء بمد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فيخور) قال اذا اغنى الله العبد ثم افتقر اصابه الاياس والحِزع والهلع فاذا كشف الله عنه ذلك فرح وقال ذهب السيئات عني انه لفرح فيخور ثم قال ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات في الرخاء.

قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزلعليه كُنز او جاء معهملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) فانه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكَّان عن عمارة بن سويد عن ابي عبدالله على انه قال سبب نزول هذه الآية ان رسول الله عَلَمْ اللهِ خرج ذات يوم فقال لعلي يا على آيي سألت الله الليلة بان يجملك وزيري ففعل وسألته ان يجملك وصييففمل وسألته ان يجملك خليفتي في امتىففمل ، فقالرجل من اصحابه المنافقين والله لصاع من تمر في شن (١) بال احب الي مما سأل محمد ربه ألا سأله ملكاً يمضده او مالا يستمين به على ما فيه ووالله ما دعا علياً قط الى حق او الى باطل إلا اجابه فانزلالله على رسوله «فلملك تارك بعض ما يوحي اليك الآية » وقوله ( أم يقولون افتريه قلفاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) يعني قولهم ان الله لم يأمره بولاية على كلي وإنما يقول من عنده فيه فقال الله عز وجل ( فأن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما انزل بعلم الله) اي ولاية اميرالمؤمنين 🁑 منعند الله وقوله ( منكان يريد الحيوة الدنياوزينتها نوفاليهم اعمالهم فيهاوهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ) قال منعمل الخير على ان يعطيه الله ثوابه فيالدنيا اعطاه ثوابه في الدنيا وكأن له فى الآخرة النار وقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی اماماً ورحمة اولئك یؤمنون به ـ الى قوله ـ لا يؤمنون ) فانه حدثني ابي عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي بصير والفضيل عر ابي جعفر 👺 قال آعا نزلت افمن كان على بينة من ربه ، يمي رسول الله ﷺ ويتلوه شاهد منه اماماً ورحمة ومر قبله كتاب موسى اولئك يؤمنون به فقدموا واخروا فيالتأليف وقوله ( ومن اظلم ممنافترى على الله كذباً اولئك يعرضون على رجم ويقول الأشهاد هؤلا. الذين كذبوا

<sup>(</sup>١) الشن القربة . (٢) كذافي النسخ والمظنون ان يكون لفظ وربه مکان «علیا» ج ز

على ربهم ) يمني بالاشهاد الأئمة عليهم السلام ( ألا لمنة الله على الظالمين ) لآل محمد عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَي عن طريق الله وهي الامامة «ويبغونها عوجاً» يعنى حرفوها الي غيرهاوقوله ( ما كأنوا يستطيعون السمع) قال ما قدروا ان يسمعوا بذكر امير المؤمنين 🚜 وقوله ( اولئك الذين خسروا انفسهم وضل ) اي بطل ( عنهم ماكانوا يفترون ) يمني يوم القيامة بطل الذين دعوا غير امير المؤمنين 🚜 ( وقال ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الي ربهم) اي تواضعوا لله وعبدوه وقوله ( مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميعهل يستويان مثلا أفلا تذكرون) يعني المؤمنين والخاسرين وقوله ( إلا الذين هم اراذلنا بادى الرأي وما نرى لكم علينا مر فضل ) يمني الفقراء والمساكين الذين تراهم بادي الرأي ( فعميت عليكم ) الانباء اي اشتبهت عليكم حتى لم تعرفوها ولم تفهموها ( ويا قوم لا اسئلكم عليه مالا ان اجري إلا على الله وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقوا ربهم) أي الفقراء الذين آمنوا به قوله ( ويا قوم من ينصر بي من الله ان طردتهم أفلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الفيب ـ الي قوله ـ للذين تزدري اعينكم) اي تقصر اعينكم عنهم وتستحقرونهم ( لن يؤتيهم الله خيراً الله اعلم بما في انفسهم اني اذاً لمن الظالمين ) وقوله ( واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كأنوا يفعلون ) فأنه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عر ابن سنان عن ابي عبدالله علي قال بتي نوح في قومه ثلاً عائة سنة يدعوهم الي الله فلم يجيبوه فهم أن يدعو عليهم ، فوافاه عند طلوع الشمس أثنا عشر الف قبيل من قبائل ملائكة سماء الدنيا وهم العظماء من الملائكة ، فقال لهم نوح من انتم ? فقالوا نحن اثنا عشر الف قبيل من قبائل ملائكة سماء الدنيا وان مسيرة غلظ سماء الدنيا خمسمائة عام ومن سماء الدنيا الى الدنيا مسيرة خمسمائة عام وخرجنا ( اخرجنا الله ك ) عند طلوع الشمس ووافيناك في هذا الوقت فنسألك ان لا تدعو على قومك فقال نوح قد اجلتهم ثلاً عائة سنة ، فلما أنى عليهم ستمائة سنة ولم يؤمنوا هم ان يدعو عليهم. فواغاه اثنا عشر الف قبيل من قبايل ملائكة السماء الثانية فقال نوح من انتم قالوا نحن اثنا عشر الف قبيل من قبايل ملائكة السماء الثانية وغلظ السماء الثانية مسيرة خمسائة عام ومن السماء الثانية الى سلمه الدنيا مسيرة خسمائة عام وغلظ سهاء الدنيا مسيرة خسمائة عام ومن سماء الدنيا الى الدنيا مسيرة خمسمائة عام خرجنا عند طلوع الشمس ووافيناك ضحوة نسألك ان لا تدعو على قومك فقال نوح قد اجلتهم ثلاثمائة سنة.

فلما الى عليهم تسممائة سنة هم ان يدعو عليهم فانزلالله عز وجل « انه ان يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » فقال نوح « رب لا تذر على الارض من الكافرين دياراً انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فلجراً كفاراً » فامره الله ان يغرس النخل فكان قومه يمرور به فيسخرون منه ويستهزؤن به ويقولون شيخ قد آتى له تسعمائة سنة يغرس النخل وكانوا يرمونه بالحجارة فلما آتى لذلك خمسون سنة وبلغ النخل واستحكم أمر بقطمه فسخروا منهوقا لوا بلغ النخل مبلغه وهوقو له ( وكلما مر عليه ملاً من قومه سخروا منه وقال ان تسخروا منافانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ) فاص، الله ان ينحت السفينة واص جبرئيل ان يبزل عليه ويعلمه كيف يتخذها فقدر طولها فيالارض الناً وماءيّ ذراعوعرضها ثما عائة ذراع ، وطولها فيالسماء ثمانون ذراعاً فقال يا رب من يمينني على ا مخاذها ? فاوحى الله اليه ناد في قومك من اعانني عليها وُنجر منها شيئًا صار ما ينجره ذهبًا وفضة ، فنادى نوح فيهم بذلك فاعانوه عليها وكانوا يسخرون منه ويقولون ينحت سفينة في البر

قال حدثني ابي عن صفوان عن ابي بصير عن ابي عبدالله 🎳 قال 📙

اراد الله عز وجل هلاك قوم نوح عقم ارحام النساء اربِمين سنة فلم لولد فيهم مولود فلما فرغ نوح من آنخاذ السفينة اصره الله ان ينادي بالسريانية لا يبقى بهيمة ولا حيوان إلا حضر ، فادخل من كل جنس من اجناس الحيوان زوجين في السفينة وكان الذين آمنوا به من جميع الدنيا عانين رجلا فقال الله عز وجل ( احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معهالا قليل) وكان مجرالسفينة في مسجد الكوفة ( المدينة ك ) فلما كان في اليوم الذي اراد الله هلاكهم كانت امرأة نوح تخبز في الموضع الذي يعرف بَعَارِ التَّنُورِ فِي مسجد الكوفة وقدكان وح الْخَذَلِكُلُّ ضرب من اجناس الحيوان موضعاً في السفينة وجمع لهم فيها ما يحتاجون من الغذاء ، فصاحت امرأته لما فار التنور فجاء نوح الى الننور فوضع عليها طيناً وختمه حتى ادخل جميع الحيوان السفينة تم جاء الى التنور ففض الخاتم ورفع الطين وا:كسفت الشمس وجاء من السماء ماء مهمر صب بلا قطر وتفجرت الأرض عيوناً وهو قوله.عز وجل « ففتحنا ا بواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقي الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر فقال الله عز وجل ( اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها ) يقول مجربها اي مسيرها ومرسيها اى موقفها فدارت السفينة ونظر نوح الى ابنه يقع ويقوم فقال له(يابني اركب معنا ولا تكر\_ مع الـكافرين ) فقال ابنه كما حكى الله عز وجل ( سآوي الى جبل يعصمني من الماء) قال نوح ( لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم) الله عم قال نوح (رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين) فقال الله (يانوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك به علم اي اعظك ان تكون من الجاهلين ) فقال نوح كما حكي الله ( رب ابي اعوذ بك ال اسئلك ما ليس لي به علم وإلا تففرلي وترحمني اكن من الخاسرين ) فكان كما حكى الله ( وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ) فقال ابو عبد الله ﷺ فدارت السفينة ﴿ وضربتها الأمواج حتى وافت مكة وطافت بالبيت وغرق جميع الدنيا إلا موضع البيت وإنما سمي البيت المتيق لأنه اعتق من الغرق فبق الماء ينصب من السماء اربعين صباحاً ومن الارض العيون حتى ارتفعت السفينة فمسحت السماء قال فرفع نوح بده فقال یا رهمان اخفرس ( اتغر ك ) تفسيرها رب احسن فامر الله الارض ان تبلع ماءها وهو قوله ( وقيل يا ارض ابلمي ماءك ويا سماء اقلمي ) يعني المسكي ( وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي ) فبلمت الارض ماءها فاراد ماء السماء ان يدخل في الارض فامتنعت الارض من قبولها وقالت إُ بما امر بي الله عز وجل ان ابلع ما بي فبقي ماء السماء على وجه الارض واستوت السفينة على جبل الجودي وهو بالموصل جبل عظيم ، فبعث الله جبرئيل فساق الماء الىالبحار حول الدنيا وانزل الله على نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم بمن ممك وامم سنمتمهم ثم يمسهم منا عذاب اليم ) فنزل نوح بالموصل من المفينة مع المانين وبنوا مدينة التمانين وكانت لنوح ابنة ركبت ممه في السفينه فتناسل الناس منها وذلك قول الني تِتَلاَيُّكُا أَنُوحُ احد الابوين تم قال الله عز وجل لنبيه ( تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين ) وروي في الخبر ال اسم نوح عبدالغفار وانما سمي نوحاً لانه كان ينوح على نفسه اخبرنا احمد بن ادريسقال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان الاحمر عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي عبدالله علي في قول الله ونادى نوح ابنه فقال ليس بابنه إُنما هو ابنه من زوجته على لغة طي يقولون لابن المرأة ابنه .

قال على بن ابراهيم بم حكى الله عز وجل خبر هود على وهلاك قومه

فقال (والميعاد اخاهم هوداً قال يا قوماعبدوا الله مالكم من إله غيره ان انتم إلا مفترون يا قوم لا اسئلكم عليه اجراً ان اجري إلا على الذي فطربي أفلا تعقلون) قال ان عاداً كانت بلادهم في البادية من الشقيق الى الاجفر اربعة منازل وكان لهم زرع ونخيل كثير ولحم اعمار طويلة واجسام طويلة فعبدوا الاصنام فبعث الله اليهم هودآيدعوهم الىالاسلام وخلع الانداد فأبواولم يؤمنوا بهود وآذوه فكفت السماء عنهم سبع سنين حتى قحطوا وكان جود زراعاً وكان يستى الزرع فجاء قوم الى بابه يريدونه ، فخرجت عليهم امرأة شمطاء عوراً فقالت من انتم ? فقالوا نحن من بلاد كذا وكذا اجدبت بلادنا فجئنا الى هود نسأله ان يدعو الله حتى تمطر و تخصب بلادنا ، فقالت لو استجيب لهود لدعا لنفسه فقد احترق زرعه لقلة الماء ، قالوا فاين هو ? قالت هو في موضع كذا وكذا فجاؤا اليه فقالوا يا نبي الله قد اجدبت بلادنا ولم عمر فاسأل الله ان يخصب بلادنا وتمطر تمتهيأ للصلاة وصلى ودعا لهم فقال لهم ارجبوا فقد امطرتم واخصبت بلادكم ، فقالوا يا نبي الله انا رأينا عجباً قال وُما رأيتم ﴿ فقالوا رأينا في منزلك امرأة شمطاء عوراء قالت لنا من انتم وما تربيدون قلنا جئنا الى هود ليدعو الله فنمطر فقالت لو كان هود تداعياً لدعا لنفسه فان زرعه قد احترق فقال هود تلك اهلى وانا ادعو الله لها بطول البقاء فقالوا وكيف ذلك قال لانه ما خلق الله مؤمناً إلا وله عدو یؤذیه وهی عدوتی فلان یکون عدوی ممن املکه خیر من ان یکوری عدوي ممن يملكني ، فبقي هود في قومه يدعوهم الى الله وينهاهم عن عبادة الأصنام حتى تخصِب بلادهم وانزل الله عليهم المطر وهو قوله عز وجل ( يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين) فقالوا كما حكى الله (يا هودالجئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الى آخر الآية ) فلما لم يؤمنوا ارسل الله

<sup>(</sup>۱)الشمط محركة بياضالراس خالطه سواد والعور :محركة ذهاب الحدى العينين ق

عليهم الريح الصرصر يمني الباردة وهو قوله في سورة اقتربت ﴿ كَذَبُّ عَادُ فـكيف كان عذا بي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر » وحكى في سورة الحاقة فقال « واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال و عمانية أيام حسوماً » قال كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال و عمانية أيام .

قال فحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن معروف بن خربوذ عن ابي جعفر على قال الربح العقيم تخرج من تحت الارضين السبع وما يخرج منها شيء قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم فامر الخزان ان يخرجوا مها مثل سعة الخاتم فعصت على الخزنة نخرج مها مثل مقدار منخر الثور تغيظاً مها على قوم عاد فضج الخزنة الى الله من ذلك وقالوا يا ربنا انها قد عتت علينا و نحن نخاف ان يهلك من لم يعصك من خلقك وعمار بلادك فبعث الله جبرئيل فردها بجناحه وقال لها اخرجي على ما امريتِوبه فرجعت وخزجت على ما امرت به فاهدكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم واما قوله ( والى عود اخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو انشأكم من الأرض واستممركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربى قريب مجيب) الى قوله ( واللَّا لني شك مما تدعونا اليه مريب ) فان الله تبارك وتمالى بمث صالحاً الى تمود وهو ابن ستة عشر سنة لا يجيبوه الى خير وكان لهم سبعون صما يعبدوها من دون الله فلما رأى ذلك مهم قال لهم يا قوم بعثت اليكم وانا ابن ستة عشر سنة وقد بلغت عشرين ومائة سنة وانا اعرض عليكم امرين ان شئتم فاسألوبي مهما اردتم حتى اسأل إلهي فحبيبكم وان شئتم سألت آلهتكم فان اجابتني خرجت عنكم ، فقالوا انصفت فامهلنا فاقبلوا يتعبدون ثلاثة ايام ويتمسحور بالاصنام ويذبحون لها واخرجوها الى سفح الجبل واقبلوا يتضرعون اليها ، فلما كان اليوم الثالث قال لهم صالح ﷺ قد طال هذا الأمر فقالوا له سل من شئت ؛ فدنا الى اكبر صم لهم فقال ما اسمك ? فلم يجبه ، فقال لهم ماله لا يجيبني ؟ قالوا له تنح عنه فتنحى عنه واقبلوا اليه ووضَّموا على رؤوسهم التراب وضجوا وقالوا فضحتنا ونكست رؤوسنا وقال صالح قـــد ذهب النهار ، فقالوا سله فدنا منه فكلمه فلم يجبه فبكوا وتضرعوا حتى فعلوا ذلك ثلاث مهات فلم يجبهم بشيء ، فقالوا انْ هذا لا يجيبك ولكنا نسأل إلهك فقال لهم سلواً ما شئتم فقالوا سله ان يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء شقراء عشراء اي حاملة تضرب بمنكبيها طرفي الجبلين وتلقى فصيلها من ساءتها وتدر لبنها ، فقال صالح انالذي سألتمو بي عندي عظيم وعند الله هين ، فقام وصلي ركمتين ثم سجد وتضرع الى الله فما رفع رأسه حتى تصدع الجبل وسمعوا له دوياً شديداً ففزعوا منه وكادوا ان يموتوا منه فطلع رأس الناقة وهي تجتر فلما خرجت القت فصيلها ودرت لبنها فبهتوا وقالوا قد علمنا يا صالح ان ربك اعز واقدر من آلهتنا التي نمبدها

وكان لقريتهم ما. وهي الحجر التي ذكرها الله تعالى في كنابه وهو قوله « كذب اصحاب الحجر المرسلين » فقال لهم صالح لهذه الناقة شرب اي تشرب ماءكم يوماً وتدر لبنها عليكم يوماً وهو قوله عز وجل « لها شرب ولسكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوه فيأخذكم عذاب يوم عظيم » فكانت تشرب ماهم يوماً وإذا كان منالفد وقفت وسط قريتهم فلا يبقى في القرية احد إلا حلب مها حاجته وكان فيهم تسمة من رؤساءُهم كما ذكر الله في سورة النمل « وكان في المدينة تسمة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » فمقروا الناقة ورموها حتى قتاوها وقتلوا الفضيل فلما عقروا الناقة قالوا لصالح « ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين » قال صالح ( تمتَّمُوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب)

ثم قال لهم وعلامة هلاككم انه تبيض وجوهكم غداً وتحمر بمد غد وتسود في اليوم الثالث فِلما كان من الغد نظروا الى وجوههم وقد ابيضت مثل القطن فلما كان اليوم الثاني احمرت مثل الدم فلما كان اليوم الثالث اسودت وجوههم فبعث الله عليهم صيحة وزازلة فهلكوا وهو قوله « فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في ديارهم جاً عين » فما تخلص مهم غير صالح وقوم مستضفين مؤمنين وهو قوله ( فلما. جاه امرنا نجينا صالحاً ـ الى قوله ـ ألا ان عود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود). واما قوله ( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث ان جاء بسجل حنيذ ﴾ اي مشوي نضيج فانه لما التي عرود ابراهيم 🕊 في النار فجملها الله عليه برداً وسلاماً بتي ابراهيم مع نمرود وخاف نمرود من ابراهيم فقال يا ابراهيم اخرج من بلادي ولا تساكني فيها ، وكان ابراهيم 🚜 قد تزوج بسارة وهي بنت خاله وقد كانت آمنت به ، و آمن له لوط وكان غلاماً ، وقد كان ابراهيم 👑 عنده غنيات وكان معاشه منها فخرج ابراهيم من بلاد عرود وممه سارة في صندوق وذلك انه كان شديد الغيرة ، فلما اراد الخروج من بلاد عرود منعوه وارادوا ان يأخذوا منه غنياته ، وقالوا له هذا ما كسبته في سلطان الملك وبلاده وانت مخالف له فقال لهم ابراهيم بيني وبينكم قاضي الملك سدوم ( سندوم ك ) فصاروا اليه وقالوا ار هذا مخالف لدين الملك وما معه كسبه في بلاد الملك ولا ندءه يخرج معه شيئًا فقال سندوم صدقوا خل عما في في يديك ، فقال ابراهيم الكل انك ان لم تقض بالحق عمت الساعة ، قال وما الحق قال قل لهم يردوا على عمري الذي افنيته في كسب ما معي حتى ارد عليهم ، فقال سندوم يجب ان تردوا عمره فخلوا عنه عما كان في يده فخرج ابراهيم وكتب عرود في الدنيا ألا تدعوه يسكن العمراب فمر بيعض عمال عرود وكان كل من مر به يأخذ عشر ما معه وكانت سارة مع ابراهيم في الصندوق ، فاخذ عشر ماكان مع ابراهيم نُم جاء الى الصندوق فقال له لابد من ان افتحه فقال ابراهيم الجل عده ماشئت وخذ عشره فقال لابد من ان تفتحه ففتحه فلما نظر الى سارة تمجب من جمالها فقال لا براهيم ما هذه المرأة الني هي ممك ؟ قال هي اختي و إنما عني اخته في الدين ، قالًا فامر اجناده فحملت الصندوق اليه فهم بها ومد يده اليها فقالت له اعوذ بالله منك فجفت يده والتصقت بصدره واصابته من ذلك شدة ، فقال يا سارة ما هذا الذي اصابني منك ? فقالت بما هممت به ، فقال قد همت لك بالخير فلدعي الله ان يرديي الي ما كنت ، فقالت اللهم ان كان صادقاً فرده كما كان فرجع الى ماكان وكانت على رأسه جارية فقال يا ساره خذي هذه الجارية تخدمك وهي هاجر ام اسماعيل 👺 فحمل ابراهيم سارة وهاجر فنزلوا البادية على ممر طريق اليمن والشام وجميع الدنيا فكان يمر به الناس فيدعوهم الى الاسلام وقد كان شاع خبره في الدنيا ان الملك القاه في النار فلم يحترق وكأنوا يقولونله لا تخالف دين الملكفانه يقتل منخالفه ، وكان ا براهيم كل من يمر به يضيفه وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرةالشجر والنبات والخير وكان الطريق عليها ، فكان كل من يمر بتلك البلاد يتناول من عارهم وزروعهم فجزعوا من ذلك فجاءهم ابليس في صورة شيخ فقال لهم ادلكم على ما ان فعلنموه لم يمر بكم احد ، فقالوا ما هو ؟ قال من مر بكم فأنكحوه في دبره فاسلبوه ثيابه ثم تصور لهم ابليس في صورة امرد حسن الوجه جميل الثياب فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما امرهم فاستطابوه فكانوا يفعلونه بالرجال فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، فشكى الناس ذلك الى ابراهيم على فبعث اليهم لوطاً يحذرهم وينذرهم فلما نظروا الى لوط قالوا من أنت ؟ قال انا ابن خال ابراهيم الذي القاء المك في النار فلم يحترق وجملها الله برداً وسلاماً وهو بالقرب منكم قاتقوا الله ولا تفعلوا هذا فأن الله يهلككم فلم يجسروا

عليه وخافوه وكفوا عنه وكان لوطكاما مر به رجل يريدونه بسوء خلصه من ايديهم وتزوج لوط فيهم وولد له بنات ، فلما طال دلك على لوط ولم يقبلوا منه قالوا له « ائن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين » اي لنرجمنك ولنخرجنك فدعا عليهم لوط فبينها ابراهيم على قاعد في موضعه الذي كان فيه وقد كار\_ اضاف قوماً وخرجوا ولم يكن عنده شيء فنظر الى اربعة نفر قد وقفوا عليه لا يشبهون الناس فقالوا سلاماً فقال ابراهيم سلام ، فجاء ابراهيم الى سارة فقال لها قد جاء اضياف لا يشبهون الناس قال ما عندنا إلا هذا العجل فذبحه وشواه وحمله اليهم وذلك قول الله عز وجل « ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة » وجاءت سارة في جماعـــــة معها فقالت لهم مالبكم عتنمون من طبهام خليل الله فقالوا لابراهيم ( لا تخف انا ارسلنا الي قوم لوط) فغزعت سارة وضحكت اي حاضت وقد كان ارتفع حيضها منذ دهر طويل فقال الله عرَ وجل (فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب) فوضعت يدها على وجها فقالت (يا ويلني الدوانا عجوز وهذا بعلي شيخاً ان هذا لشيء عجيب ) فقال لها جبرئيل ( أتعجبين من امر الله ورحمة الله و بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابرهيم الروع وجاءته البشرى) باسحق اقبل مجاد كم حكى الله عز وجل ( يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب ) فقال ابراهيم لجبرئيل بما أذا ارسلت قال جلاك قوم لوط فقال ابراهيم « أن فيها لوطاً ﴾ قال جبر ثيل نحن اعلم بمن فيها لننجيه واهله « إلا امرأته كانت من الفابرين » قال ابراهيم يا جبرئيل ان كان في المدينة مائة رجل من المؤمنين يهلمكهم الله قال لا قال فأن كان فيهم خمسون قال لا قال فان كمان فيهم عشرة رجال قال لا قال فان كان واحد قال لا وهو قوله فما وجدنا فيها غير بيت من

المسلمين فقال ابراهيم ياجبرئيل راجع ربك فيهم فاوحى الله كلمح البصر (يا ابراهيم اعرض عن هذا انه تلجاء امر ربك وانهم اتاهم عذاب غير مردود ) فخرجوا من عند ابراهيم ﷺ فوقفوا على لوط في ذلك الوقت وهو يستي زرعه فقال لهم لوط من انتم قالوا نحن ابناء السبيل اضفنا الليلة ، فقال لهم يا قوممان اهل هذه القرية قومسوء لعمهمالله واهلكهم ينكحون الرجال ويأخذون الاموال فقالوا فقد الطأنا فأضفنا فجاء لوط الى اهله وكانت منهم فقال لها انه قد اتأني اضياف في هذه الليلة فأكتمي عليهم حتى اعفو عنك جميعً ماكان منك الي هذا الوقت، قالت افعل وكانت العلامة بينها وبين قومها اذا كان عند لوط اضياف بالنهار تدخن فوق السطح وإذا كارب بالليل توقد النار ، فلما دخل جبرئيل والملائكة معه بيت لوط ﷺ وثبت امرأته على السطح فاوقدت ناراً فعلم اهل القرية واقبلوا اليه من كل ناحية كما حكى الله عز وجل ( وجاءه قومه يهرعوناليه) اي يسرعون ويعدون فلما صاروا الى باب البيت قالوا يا لوط أو لم تنهك عن العالمين فقال لهم كما حكى الله (هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس مُنكِم رجل رشيد).

وحد ألى عمد بن عمرو رحمه الله في قول لوط الملل «هؤلاء بناتي هن اطهر لكم » قال عني به ازواجهم وذلك ان النبي ابو امته ، فدعاهم الى الحلال ولم يكن يدعوهم الى الحرام فقال ازواجكم هن اطهر لكم ( قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لاعلم ما نريد) فقال لوط لما يئس ( لو ان لي بكم قوة او آوى الى ركن شديد) اخبرنا الحسن بن على بن مهزيار عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (ع) قال ما بعث الله نبياً بعد لوط إلا في عز من قومه ، وحد ثني محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد ( مسلمط ) عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القسم عن صالح عن عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القسم عن صالح عن

ابي عبدالله (ع) قال في قوله قوة قال القوة القائم (ع) والركن الشديد ثلا ممائة وثلاثة عشر قال على بن ابراهيم فقال جرئيل لو علم ما له من القوة ، فقال من انتم ? فقال جبرئيل انا جبرئيل ، فقال لوط بماذا امرت قال بهلاكهم فسأله الساعة قال ( موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) فكسروا الباب ودخلوا البيت فضرب جبرائيل بجناحه على وجوههم فطمسها وهو قول الله عز وجل « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر » فلما رأوا ذلك وعلموا انهم قد اتاهم المذابفقال جبرئيل يا لوط ( فاسر باهلك بقطع من الليل ) واخرج من بينهم ائت وولدك ( ولا يلتفت منكم احد إلا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ) وكان في قوم لوط رجل عالم فقال لهم يا قوم قد جاءكم العذاب الذي كان يمدكم لوط فاحرسوه ولا تدعوه يخرج من بينكم فانه ما دام فيكم لا يأتيكم العذاب، فاجتمعوا حول داره يحرسونه فقال جبرئيل يا لوط اخرج من بينهم فقال كيف اخرج وقد اجتمعوا حول داري ، فوضع بين يديه عموداً من نور فقال له اتبهم هذا العمود ولا يلنفت منكم احد فخرجوا من القرية مر تحت الارض فالنفتب امرأته فارسل الله عليها صخرة فقتلتها ، فلما طلع الفجر صارت الملائكة الأربعة كل واحد في طرف من قريتهم فقلموها من سبع ارضين الى تنخوم الارض ثم رفعوها في الهواء حتى سمع اهل السماء نباح الـكلاب وصراخ الديكة تم قلبوها عليهم وامطرهم الله ( حجارة من سجيل منضودة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ) قوله « منضود » يعني بعضها على بعض منضدة وقوله « مسومة » اي منقوطة

حدثني ابي عن سليمان الدياسي عن ابي بصير عن ابي عبدالله علي في قوله « وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة » قال ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رماه الله كبده من تلك الحجارة تكون منيته

<sup>(</sup>١) الطموس كالدروس لفظاً ومعنى . ج ز

فيها ولكن الخلق لا يروفه .

ثم ذكر عز وجل هلاك اهل مدين فقال ( والى مدين اخاهم شعيباً ـ الى قوله ... ولا تعثوا في الارض حفسدين ) قال بعث الله شعيباً الى مدين وهى قرية على طريق الشام فلم يؤمنوا به وحكى الله قولهم (قالوا يا شميب أصلواتك تأمرك ان تترك ما يمبد آباؤنا \_ الى قوله \_ الحليم الرشيد ) قال قالوا انك لأنت السفيه الجاهل فكنى الله عز وجل قولهم فقال ( انك لانت الحليم الرشيد ) وأنما اهلكهم الله بنقص المكيال والميزان (قاليا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما اريد ان اخالفكم الى ما انهيكم عنه ان اريد إلا الاصلاح ما استطمت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب) ثم ذكرهم وخوفهم بما نزل بالامم الماضية فقال ( يا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببميد قالوا يا شميب ما نفقه كثيراً ثما تقول وانا لنراك فينا ضميفاً ) وقد كان ضعف بصره ( ولولا رهطك لرجمناك وما انتعلينا بعزيز \_ الى قوله \_ ابي معكم رقيب ) اي انتظروا فبمث الله عليهم صيحة فما نوا وهو قوله (فلما جاء امرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جأممين كأن لم يغنوا فيها ألا بمداً لمدين كما بمدت تمود ) .

نثم ذكر عروجل قصة موسى (ع) فقال (ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ــ الى قوله ــ واتبعوا في هذه لعنة) يعني الهلاك والغرق (ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) اي يرفدهم الله بالعذاب ثم قال لنبيه علائلة (ذلك من انباء القرى) اي اخبارها (نقصه عليك ــ يا محد ــ منها قائم وحصيد ــ الى قوله ــ وما زادوهم غير تتبيب) اي غير تخسير (وكذلك اخذ ربك إذ اخذ الفرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) اي يشهد عليهم الانبياء والرسل ( وما نؤخره إلا لاجل ممدود يوم يأت لا تكام نفس إلا باذنه فمهم شقىوسميد فاما الذين شقوا فني النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والارض ) فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامـــة ما دامت السموات والارض وقوله ( واما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها ) يعني في جنات الدنيا التي تنقل اليُّها ارواح المؤمنين ( مَا دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) يعني غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنة يكون متصلا به وهو رد على من ينكر عذاب القبر والثواب والمقاب في الدنيا في البرزخ قبل يوم القيامة وقوله ( وان كلا لما ليوفيهم ربك اعمالهم ) قال في القيامة ثم قال لنبيه ( فاستقم كما امرت ومن تاب ممك ولا تطفوا ) اي في الدنيا لا تطفوا ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا ) قال ركون مودة و نصيحة وطاعة ( وما لكم من دون الله من اولياء تم لا تنصرون ) وقوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) الغداة والمغرب ( وزلفاً من الليل ) المشاء الآخرة ( ان الحسنات يذهبن السيئات) فأن صلاة المؤمنين في الليل تذهب ما عملوا بالنهار من السيئات والذنوب ثم قال ( ولو شاه ربك لجمل الناس امة واحدة ) اي على مذهب واحد ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر الجا قال في قوله لا يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك يمني آل محمد واتباعهم يقول الله ولذلك خلقهم يعني اهل رحمة لا يختلفون في الدين قوله ١ و عت كلمة ربك لاملان جهم من الجنة والناس اجمين) وهم الذين سبق الشقاء لهم فحق عليهم القول انهم للنار خلقوا وهم الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون قال على بن ابراهيم تم خاطب الله نبيه فقال ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ) اي اخبارهم ( ما نتبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ) في القرآن وهذه السورة من اخبار الانبياء وهلاك الامم ثم قال ( وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على

مكا نكم انا عاملون) اي نعاقبكم ( وانتظروا انا منتظروب ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الأمركله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون).

## سورالا بوسف مکیة المانه ما مانه داره مانه

( بسم الله الرحمن الرحيم الرا تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرآناً عربياً لملكم تمقلون ) اي كي تمقلوا م خاطب الله نبيه فقال ( نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ ثم قص قصة يوسف لابيه ( يا ابت ابي رأيت احد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا على بن محمد عمن حدثه عن المنقري عن عمرو بن شمر عن اسماعيل السندي عن عبدالرحمن ابن سابط القرشي عن جابر بن عبدالله الانصاري في قول الله عز وجل « أبي رأيت احد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » قال في تسمية النجوم هو الطارق وحوبان والذيال ( الدبال ك ) وذو الكتفين ( ذو الكنفين ط) ( ميلق) ووثاب وقابس وعمودان وفليق ومصبح والصرح والفروع ( والقروع ) والضياء ابي الجارود عن ابي جمفر علي قال تأويل هذه الرؤيا انه سيملك مصر ويدخل عليه أبواه وأخوته ، أما الشمس فأم يوسف راحيل والقمر يمقوب وأما أحد عشر كوكباً فاخوته ، فلما دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا اليه وكان ذلك السحود لله .

قال على بن ابراهيم فحدثنى ابي عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابيجمفر الله انه كان من خبر يوسف الله انه كان له احد عشر اخاً فكان له من امه

اخ واحد يسمى بنيامين وكان يعقوب اسرائيل الله ومعنى اسرائيل الله خالص الله بن اسحاق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله ، فرأى يوسف هذه الرؤيا وله تسم سنين فقصها على ابيه فقال يعقوب ( يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً ان الشيطان للانسان عدو مبين ) « يكيدوا لك كيداً » أي يحتالوا عليك ، فقال يعقوب ليوسف (وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك مر تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتَّها على ابويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك عليم حكيم ) وكان يوسف من احسن الناس وجماً وكان يعقوب يحبه ويؤثره على اولاده فحسده اخوته على ذلك وقالوا فيما بينهم كما حكى الله عز وجل ( إذ قالوا ليوسف واخوه احب الي ابينا منا ونحن عصبة ) اي جماعة ( ان ابانا لني ضلال مبين ) فعمدوا على قتل يوسف فقالوا نقتله حتى يخلو لنــا وجه ابينا فقال لاوي لا يجوز قتله ولكن نغيبه عنابينا وننخلو نحن به فقالوا كما حكى الله عز وجل ( يا ابانا مالك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غداً يرتع ويلِعب ) اي يرعى الغنم ويلعب ( وانا له لحافظون ) فاجرى الله على لسان يعقوب ( أنى ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غانطون) فقالوا كما حكي الله ( لئن اكله الذئب و نحن عصبة انا إذاً لخاسرون) والعصبة عشرة الى ثلاثة عشر ( فلما ذهبوا به واجموا ان يجملوه في غيابة الجب واوحينا اليه اننبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ) اي لاخبر نهم بما هموا به .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر على في قوله « لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون » يقول لا يشعرون انك انت يوسف اتاه جبرئيل واخبره بذلك قال على بن ابراهيم فقال لاوي القوه في هذا الجب ( يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين ) فادنوه مر رأس الجب فقالوا له انزع قميصك فبكى وقال يا اخوتي لا مجردوي، فسل واحد منهم عليه السكين وقال لئن لم تنزعه لاقتلنك فنزعه فألقوه في اليم وتنحوا عنه فقال يوسف في الجب يا إله ابراهيم واسحق ويعقوب ارحم ضعني وقلة حيلتي وصغري ، فنزلت سيارة مناهل مصر ، فبوشوا رجلا ليستقي لهم الما، من الجب فلما اعلى الدلو على يوسف تشبث بالمدلو فجروه فنظروا الى غلام من احسن الناس وجها فعدوا الى صاحبهم فقالوا يا بشرى هذا غلام فنضرجه ونبيعه و مجمله بضاعة لنا فبلغ اخوته فجاؤا وقالوا هذا عبد لنا ، ثم قالوا ليوسف لأن لم تقر بالمبودية لنقتلنك فقالت السيارة ليوسف ما تقول قال فعم انا عبدهم ، فقالت السيارة أوتبيعونه منا ? قالوا فعم فباعوه منهم على ان يحملوه الى مصر ( وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) قال الذي بيع بها يوسف ثمانية عشر درهماً وكان عندهم كما قال الله تعالى « وكانوا فيه من الزاهدين ) فيه من الزاهدين ) اخبرنا احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد عن ابي بصير عن الرضا الملكل في قول الله « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » قال كانت عشرين درهماً والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر على في قوله ( وجاؤا على قعيصه بدم كذب ) قال انهم ذبحوا جدياً على قميصه ، قال على بن ابراهيم ورجع اخوته فقالوا نعمد الى قميصه فنلطخه بالدم ونقول لابينا ان الذئب اكله فلما فعلوا ذلك قال لهم لاوي يا قوم ألسنا بي يعقوب اسرائيل الله بن اسحق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله أفتظنون ان الله يكتم هذا الخبر عن انبيائه ، فقالوا وما الحيلة ? قال نقوم ونغتسل ونصلي جماعة وننضر ع الى الله تعالى ان يكتم ذلك الخبر عن نبيه فانه جواد كريم ، فقاموا واغتسلوا وكار في سنة ابراهيم واسحق ويعقوب انهم لا يصلون جماعة حتى يبلغوا احد عشر رجلا فيكون واحد

مهم اماماً وعشرة يصلون خلفه فقالوا كيف نصنع وليس لنا امام (١) فقال لاوي نجمل الله امامنا فصلوا وتضرعوا وبكوا وقالوا يا رب اكتم علينا هذا مم جاؤا الى ابيهم عشاءاً يبكون ومعهم القميص قد لطخوه بالدم فقالوا ( يا ايانا انا ذهبنا نستبق) اي نعدو (وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ـ الى قوله ـ على ما تصفون ) ثم قال يعقوب ماكان اشد غضب ذلك الذئب على يوسف واشفقه على قميصه حيث اكل يوسف ولم يمزق قميصه .

قال فحملوا يوسف الى مصر وباعوه من عزيز مصر فقال العزيز ( لامرأته اكرمي مثواه) اي مكانه (عسي ان ينفعنا او نتخذه ولداً ) ولم يكن له ولد فاكرموه وربوه فلما بلغ اشده هوته اسمأة العزيز وكانت لا تنظر الي يوسف امرأة إلا هوته ولا رجل إلا احبه وكان وجهه مثل القمر ليلة البدر فراودته امرأة العزيز وهو قوله ( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربى احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ) فما زالت تخدعه حتى كان كما قال الله جل وعز ( ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه ) فقامت امرأة العزيز وغلقت الابواب فلما هما رأى يوسف صورة يعقوب في ناحيــة البيت عاضاً على اصبعيه يقول يا يوسف ! انت في السماء وتعدى ، وحدثتي ابي عن بعض رجاله رفعه قال قال ابو عبد الله على لما عمت به وهم بها قامت الى صنم في بيتها فالقتعليه الملاءة لها فقال لها يوسف ما تعملين؟ قالت التي على هذا الصنم ثوباً لا يرانا فأبى استحيي منه ، فقال يوسف فانت

<sup>(</sup>١).وذلك لان بنيامين كان في البيت فكانوا عشراً. ج. ز

تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا استحي انا من ربي فوثب وعدا وعدت من خلفه وادركهما العزيز على هذه الحالة وهو قول الله تعالى ( واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدا الباب) فبادرت امرأة العزيز فقالت المعزيز ( ما جزاء من اراد باهلك سوءاً إلا ان يسجن او عذاب اليم ) فقال يوسف للمزيز ( هي راودتني عن تفسي وشهد شاهد من اهلها ) فألهم الله يوسف ان قال للملك سل هذا الصي في المهد فأنه يشهد أنها راودتني عن نفسي ، فقال العزيز الصبي فالطق الله الصبي في المهد ليوسف حتى قال ( ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كانقميصه قد من دبرفكذبت وهو من الصادقين) فلما رأى قميصه قد تخرق من دبر قال لامرأته ( انه من كيدكن ان كيدكن عظيم) ثم قال ليوسف ( أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت مر الخاطئين) وشاع الخبر بمصر وجعلت النساء يتحدثن بحديثها ويميرنها ويذكرنها وهو قوله ( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ) فبلغ ذلك امرأة العزيز فبعثت الى كل امرأة رئيسة فجمعتهن في منزلها وهئيت لهن عجلساً ودفعت الى كل امرأة اتر بجة وسكيناً فقالت اقطعن ثم قالت ليوسف ( اخرج عليهن ) وكان في بيت فخرج يوسف عليهن فلما نظرن اليه اقبلر\_ يقطعن ايديهن وقلن كما حكى الله عز وجل ( فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واءتدت لهن متكأ ) اي اترنجة ( وآنت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه) الى قوله ( ان هذا إلا ملك كريم ) فقالت امرأة العريز ( فذلكن الذي لمتنني فيه ) اي في حبه ( ولقد راودته عن نفسه ) اي دعوته ( فاستمصم ) اي امتنع بمقالت ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ) فما امسى يوسف في ذلك البيت حتى بمثت اليه كل امر أة رأته تدعوه الى نفسها فضجر يوسف فقال ( رب السجن احب الي نما يدعونني اليه والا

تصرف عني كيدهن ) اي حيلهن ( اصب اليهن ) اي اميل اليهن وامرت امرأة العزيز بحبسه فحبس في السجن وفي رواية ابى الجارود عن ابي جعفر 🚜 في قوله ( ثم بدا لهم من بمد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) فالآيات شهادة الصبي والقميص المخرق من دبر واستباقهما الباب حتى سمم مجاذبتها ايله على الباب فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتى حبسه (ودخل معه السجن فتيان) يقول عبدان للملك احدما خباز والآخر صاحب الشراب والذي كذب ولم ير المنام هو الخباز ، رجع الى حديث على بن ابراهيم قال ووكل الملك بيوسف رجلين يحفظانه فلما دخلا السجن قالا له ما صناعتك ? قال اعمر الرؤيا فرأى احد الموكلين في نومه كما قال الله عز وعلى ( اهصر خراً ) قال يوسف تخرج وتصير على شراب الملك وترتفع منزلتك عنده وقال الآخر ( أبي أرانى احمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطبر منه ) ولم يكن رأى ذلك فقال له يوسف انت يقتلك الملك ويصلبك وتأكل الطير من دماغك، فصحد الرجل وقال آني لم أر ذلك ، فقال يوسف كما قال الله تعالى (يا صاحبي السجن اما احد كما فيسقى ربه خمراً واما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ) فقال ابو عبدالله اللج في قوله « انا نراك من المحسنين » قال كان يقوم على المريض ويلنتمس المحتاج ويوسم على المحبوس فلما اراد من رأى في نومه يمصر الحر الخروج من الحبس قال له يوسف ( اذكرني عند ربك ) فكان كما قال الله عز وجل ( فانساه الشيطان ذكر ربه ) اخبر نا الحسن بن على عن ابيه عن اسماعيل بن عمر عن شميب المقرقوفي عن ابي عبدالله 🛎 قال ان يوسف اتاه جبرئيل فقال له : يا يوسف أن رب العالمين يقرؤك السلام ويقول لك من جعلك في أحسن خلقه ? قال فصاح ووضع خده على الارض م قال انت يا رب ، ثم قال له ويقول الله من حببك الى ابيك دون اخوتك ؟ قال فصاح ووضع خده على الارض

وقال انت يا رب ، قال ويقول لك من اخرجك من الجب بعد ان طرحتفيها وايقنت بالهلكة ؟ قال فصاح ووضع خده على الارض ثم قال انت يا رب قال: فان ربك قد جعل لك جل عقوبة في استفائتك بغيره فلبثت في السجن بضع سنين ، قال فلما انقضت المدة واذر... الله له في دعاء الفرج فوضع خده على الأرض ثم قال « اللهم ان كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فأيي اتوجه اليك بوجه آبائي الصالحين ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب » ففرج الله عنه ، قلت جملت فداك أندعو نخن بهذا الدعاء ؟ فقال ادع بمثله ﴿ اللهم ان كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فأيي اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة محمد علايم في وفاطمة اخلفت وجهي عندك فأيي اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة محمد علايم وفاطمة والحسن والحسن والأثمة عليهم السلام »

قال على بن ابراهيم تم ان الملك رأى رؤياً فقال لوزرائه اني رأيت في نوي (سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف) اي مهازيل ، ورأيت (سبع سنبلات خضر واخر يابسات) وقرأ ابو عبدالله كلي سبع سنابل خضر بم قال (يا ايها الملا أفنويي في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون) فلم يعرفوا تأويل ذلك ، فذكر الذي كان على رأس الملك رؤياه التي رآها وذكر يوسف بعد سبع سنين وهو قوله (وقال الذي عجا منهما وادكر بعد امة) اى بعد حين (انا انبئه بتأويله فارسلور ) فجاء الى يوسف فقال (ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات) قال يوسف ما تأكلون) أي لا تدوسوه فانه ينفسد في طول سبع سنين واذا كان في سنبله إلا تقليلا لا ينفسد (ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن) اي سبع سنين عاءة شديدة يأكلن ما قدمتم لهن في السبع سنين الماضية قال الصادق كالله سنين الماضية قال الصادق كالما في من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)

اي يمطرون ، وقال ابو عبدالله على قرأ رجل على امير المؤمنين الكل ثم يأ بي من بعد ذلك عام فيه يناث الناس وفيه يمصرون قال ويحك اي شي. يمصرون أيمصرور الحرر ؟ قال الرجل يا امير المؤمنين كيف اقرؤها ؟ قال إنما نزلت « عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » (١) اي يمطرون بعد سنين الحجاعة والدليل على ذلك قوله « وانزلنا من الممصرات ماءاً تجاجاً » فرجع الرجل الى الملك فأخبره بماقال يوسف فقال الملك ( إئتو ني به فلماجاءه الرسول قال ارجع الى ربك) يمى الى الملك ( فسئله ما بال النسوة الَّتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم ) فجمع الملك النسوة فقال لهن (ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم اخنه بالفيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين ) أي لا اكذب عليه الآس كا كذبت عليه من قبل ثم قالت لجزء (١٣) (وما أبرى. نفسي ان النفس لامارة بالسو.) اي تأمر بالسو. فقال الملك ( إئتوني به استخلصه لنفسي ) فاما نظر الى يوسف ( قال انك اليوم لدينا مكين امين ) سل حاجتك ( قال اجعلني على خزائن الارض أني حفيظ عليم ) يعني على الـكناديج والانابير فجمله عليها وهو قوله (وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوء منها حيث يشاء ) فامر يوسف ان يبنى كناديج من صخر وطيمها بالكاس(ع) ثم امر بزروع مصر فحصدت ودفع الى كلانسان حصته وترك الباقي في سنبله لم يدسه ؛ فوضعها في الكناديج ففعل ذلك سبع سنين فلما جاء سني الجدب فكان يخرج السنبل فيبيع بما شاء وكان بينه وبين ابيه ثمانية عشر يوماً وكانوا في بادية وكان الناس من الآفاق يخرجون الى مصر ليمتاروا طعاماً وكان يعقوب

<sup>(</sup>۱) اى مبنيا للمجهول واعسروا اى امطروا والمعسرات السحاب (۲) جسمس وضح (۳) جمع كندوج كسندوق شبه المخزن (۴) الكلس بالكسر الصاروج (النورة)

(١) المقل بالضم صمغ شجرة نافع للسعال وهش الهوام والبواسير وتنقية الرحم وتسهيل الولادة وانزال المشيمة وحصاة الكلية والرياح القليظة مدد باه مسمن محالل للاورام ق.

فخرجوا وقال لهم يمقوب ( لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة

ـ الى قوله ـ اكثر الناس لا يعلمون ) فخرجوا وخرج معهم بنيامين وكاب لا يؤا كلهم ولا يجالسهم ولا يكلمهم فلما وافوا مصر ودخلوا على يوسف وسلموا فنظر يوسف الى اخيه فعرفه فجلس منهم بالبعد ، فقال يوسف انت اخوهم ؟ قال نعم ، قال فلم لا تجلس معهم ? قال لانهم اخرجوا اخي مر ابي وامي ثم رجموا ولم يردوه وزعموا ان الذئب اكله فآليت على نفسي ألا اجتمع معهم على امر ما دمت حياً ، قال فهل تزوجت ? قال بلي ، قال فولد لك ولد ? قال بلي ، قال كم ولد لك ؟ قال ثلاث بنين ، قال فما سميتهم ? قال سميت واحداً مهم الذئب وواحداً القميص وواحداً الدم ، قال وكيف اخترت هذه الاسماء ؟ قال لئلا انسى اخي كلما دعوت واحداً من ولدي ذكرت اخي ، قال يوسف لهم اخرجوا وحبس بنيامين عنده فلما خرجوا من عنده قال يوسف لاخيه انا أخوك يوسف ( فلا تبتئس بما كأنوا يعملون ) ثم قال له انا أحب أن تكرن عندي ، فقال لا يدعوني اخوتي فأن ابي قد اخذ عليهم عبد الله وميثاقه ان يردوبي اليه ، قال فانا احتال بحيلة فلا تنكر إذا رأيت شيئاً ولا تخرهم فقال لا ، فلما جهزهم بجهازهم واعطاهم واحسن اليهم قال لبعض قوامه اجعلوا هذا الصواع في رحل هذا وكان الصواع الذي يكيلون به من ذهب فجعلوه في رحله من حيث لم يقفوا عليه فلما ارتحاوا بعث اليهم يوسف وحبسهم ثم اص منادياً ينادي (ايتها العير انكم لسارقور) فقال آخوة يوسف (ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ) اي كفيل فقال اخوة يوسف ليوسف ( تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ) قال يوسف ( فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله ) فخذه فاحبسه ( فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه ) فتشبثوا باخيه وحبسوه وهو قوله (كذلك كدنا

ليوسف ) اي احتلنا له ( وماكان ليأخذ الهاه في دينالملك إلا ان يشاء الله رفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) فسئل الصادق 🎳 عن قوله « ايتها المير انكم لسارقون » قال ما سرقوا وما كذب يوسف فأنما عني سرقتم يوسف من ابيه ، وقوله ايتها العير معناه يا اهلالعير ومثله قولهم لابيهم (واسئلاالقرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها ) يعني اهل العير فلما اخرج ليوسف الصواع من رحل اخيه قال اخوته ( ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل ) يعنون يوسف فتغافل يوسف عليهم وهو قوله ( فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكاناً والله اعلم بما تصفون ) فاجتمعوا الى يوسف وجلودهم تقطر دماً اصفر فكانوا يجادلونه في حبسه وكانوا ولد يعقوب اذا غضبوا خرج من ثيابهم شعر ويقطر من دؤسهم دم اصفر وهم يقولون ( يا ايها العزيز ان له اباً شيخاً كبيراً فِخْذُ احدنا مَكَانَهُ أَنَا نَرَاكُ مِن الْحُسنينَ فأطلق عن هذا فلما رأى يوسف ذلك (قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) ولم يقل إلا من سرق متاعنا ( انا اذاً لظالمون فلما استيأسوا منه ) وارادوا الانصراف الى ابيهم قال لهم لاوي بن يمقوب ( ألم تعلموا ان اباكم قد اخذعليكم موثقاً من الله ) في هذا ( ومن قبل ما فرطتم في يوسف ) فارجموا انتم الى ابيكم كاما انا فلا ارجع اليه (حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكين) ثم قال لهم ( ارجموا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ارب ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها ) اي اهل القرية واهل العير ( وانا لصادقون ) .

قال فرجع اخوة يوسف الى ابيهم وتخلف يهودا فدخل على يوسف فكلمه حتى ارتفع الكلام بينه وبين يوسف وغضب وكانت على كتف يهودا شعرة فقامت الشعرة فاقبلت تقذف بالدم وكان لا يسكن حتى يمسه بمضاولاد يمقوب ، قال

فكان بين يدي يوسف ابن له في يده رمانة من دهب يلمب بها فلما رأى يوسف انْ يهودا قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم اخذ الرمانة من الصي تم دحرجها نحو يهودا وتبعها الصي ليأخذها فوقعت يده على يهودا فذهب غضبه قال فارتاب يهودا ورجع الصبي بالرمانة الى يوسف ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب إيهودا وقامت الشعرة تقذف بالدم فلما رأى ذلك يوسف دحرج الرمانة نحو يهودا فتبعها الصبي ليأخذها فوقعت يده على يهودا فسكن غضبه وقال ان في البيت لمن ولده يعقوب حتى صنع ذلك ثلاث مرات، فلما رجعوا اخوة يوسف الى ابيهم واخبروه بخبر اخيهم قال يعقُّوب ( بل سولت لـكم انفسكم امراً فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعاً انه هوالعليم الحكيم تم تولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن ) يعني عميت من البكاء ( فهو كُظيم ) اي محزون والاسفاشد الحزن وسئل ابو عبدالله على ما بلغ منحزن يعقوبعلى يوسف ؟قال حزن سبمين تكلى باولادها وقال إن يعقوب لم يعرف الاسترجاع ومر هنا قال وا اسفا على يوسف فقالوا له ( تالله تفتؤ تذكر يوسف ) اي لا تفتؤ عنذكر يوسف (حتى تكون حرضاً ) اي ميتاً (او تكون من الهالكين) فقال ( إنما اشكوا بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ) حدثني ابي عن حسان بن نمدير عن ابيه عن ابي جمفر ﷺ قال قلت له اخبريي عن يعقوب حين قال لولده ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ) اكان علم انه حي وقد فارقه منذ عشر بن سنة وذهبت عيناه من البكاء عليه ، قال نعم علم انه حي حتى انه دعا ربه في السحر ان يمبط عليه ملك الموت فهبط عليه ملك الموت في اطيب رائحة واحسن صورة فقال له من انت ؟ قال انا ملك الموت أليس سألت الله ان ينزلني عليك ?' قال نعم قال ما حاجتك يا يعقوب ? قال له اخبر بي عر الارواح تقبضها جملة او تفاريقا ? قال يقبضها اعوا بي متفرقة ثم تعرض على

ختممة ? قال يمقوب فاسألك بآله ابراهيم واستحق ويمقوب هل عرض عليك في الارواح روح يوسف فقال لا فمند ذلك علم انه حي فقال لولاه (اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيئسوا من روح الله انه لا يبئس من روح الله إلا القوم الكافرون) فكتب عزيز مصر الى يمقوب اما بعد فهذا ابنك قد اشتريته بثمن بخس دراهم معدودة وهو يوسف واتخذته عبداً وهذا ابنك بنيامين وقد وجدت متاعي عنده واتخذته عبداً ، فما ورد على يعقوب بنيامين وقد وجدت متاعي عنده واتخذته عبداً ، فما ورد على يعقوب الله عليه من ذلك الكتاب فقال للرسول مكانك حتى اجيبه فكتب اليه يعقوب المرائيل الله ابن اسحق بن ابراهيم خليل الله اما بعد فقد فهمت كتابك تذكر فيه انك اشتريت ابني واتخذته عبداً وان البلاء موكل ببني آدم ان جدي ابراهيم القاه عرود ملك الدنيا في الناز فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً وسلاماً وان ابى اسحق (۱) ام الله تعالى جدي يحترق وجعلها الله عليه برداً وسلاماً وان ابى اسحق (۱) ام الله تعالى جدي

<sup>(</sup>١) قال جدي السيد الجزائري رحمه الله في قضص الانبيا. « اختلف علماء الاسلام في تعيين الذبيح هل هو اسماعيل او اسحق (ع) فذهبت الطائفة المحقة من اصحابنا وجماعة من العامة الى انه اسماعيل (ع) والاخبار الصحيحة دالة عليه مع دلالة غيرها من الآيات ودلائل المقل وذهب طائفة من الجمهور الى انه اسحق (ع) وبه اخبار واردة من الطرفين ، وطريق تأويلها اما الستحمل على التقية ، واما حملها على ما قاله الصدوق (رح) صار ذبيحاً بالنية والتمني قال الصدوق (رح) في العيون:

<sup>«</sup> قد اختلفت الروايات في الذبح ، فمنها ما ورد بانه اسماعيل ، ومنها ما ورد بانه اسحق (ع ) ولا سبيل الى رد الاخبار متى صح طرقها وكان الذبيح اسماعيل عليه السلام لكن اسحق لما ولد بعد ذلك تمنى انه هو الذي امر ابوه بذبحه =

ال يذبحه بيده فلما لراد ان يذبحه فداه الله بكبش عظيم وانه كان لي ولد لم يكن في الدنيا احد احب الي منه وكان قرة عيني وُعمرة فؤادي فاخرجوه اخوته ثم رجموا الي وزعموا ان الذئب اكله فاحدودب لذلك ظهري وذهب من كثرة البكاء عليه بصري وكان له اخ مر لمه كنت آنس به فخرج مع اخوته الى ملكك ليمتاروا لنا طعاماً فرجموا وذكروا انه سرق صواع الملك وانك حبسته وانا اهل بيت لا يليق بنا السرق ولا الفاحشة وانا اسألك بآله ابراهيم واسحق ويعقوب إلا ما مننت على به وتقربت إلى الله ورددته للي » فلما ورد الـكتاب على يوسف اخذه ووضعه على وجه للبكرى بكاءاً شديداً ثم نظر الى اخوته فقال ( هل علمتم ما فعلتم بيومنف وأخيه إذ انتم جاهلون فقالوا ءانك لأنت يوسف فقال انا يوسف وهذا الجي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا یعنیم اجر المحسنین) فقالوا کما حکی الله عز وجل ( لقد آثرك الله علینا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم) اي لا تعيير ( يغفر الله لكم وهو ارحم الراجمين ) قال فلما ولي الرسيول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقوب يديه الى السماء فقال ﴿ يَا حَسَنَ الصَّحِبَةُ يَا كُرِيمِ المَعْوِنَةُ يَا خِيرًا كُلَّهِ اثْنَتِي بَرُوحٍ منك

<sup>=</sup> فكان يصبر لامر الله كصبر اخيه فينال بذلك درجته في الثواب ، فعلم الله عز وجل من قلبه فسماه بين ملائكته ذبيحاً لتمنيه ذلك » بم حمل رحمه الله قول النبي على خلك « انا ابن الدبيحين » على ذلك ( اقول ) الله بمض الروايات المعتبرة كرواية هذا التفسير وغيره آب عن الحمل فانها مصرحة بذبح اسحق حقيقة لا مجازاً وفداه بكبش ، فعليه لا مجال الى ما ذهب اليه المصدوق رحمه الله من الحمل فاما ان تعمل هذه الروايات \_ كما قال جدي رح \_ على التقية او على تعدد الواقعة .

وفرج من عندك » فهبط عليه جبرئيل على فقال يا يعقوب الا اعلمك دعوات يرد الله عليك بصرك وابنيك ؟ قال نعم قال قل « يا من لا يعلم احد كيف هو إلا هو يا من شيد السماء بالهواء وكبس الارض على الماء واختار لنفسه احسن الاسماء ائتني بروح منك وفرج من عندك » قال فعا انفجر عمود الصبح حتى او بي بالقعيص فطرح عليه فرد الله عليه بصره وولده

قال وال امر الملك بحيش يوسف في السجن الهمه الله تأويل الرؤيا فكان يعبرلأهل السجن فلما سألاه الفتيان الرؤيا وعبر لهما وقال للذي ظنانه ناج منهما اذكر بى عند ربك ولم يفزع في تلك الحالة الى الله فاوحى الله اليه من اراك الرؤيا الني رأيتها ؟ قال يوسف انت يا رب قال فمن حببك الى ابيك ؟ قال انت يا رب، قال فمن وجه اليك السيارة التي رأيتها ? قال انت يا رب، قال فمر علمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعلت لك من الجب فرجاً ? قال ان يا رب قال فمن الطق لسان الصبي بعذرك ? قال انت يا رب قال فمن الهمك تأويل الرؤيا ؟ قال انتيارب ، قال فكيف استمنت بغيري ولم تستمن بي واملت عبداً من عبيدي ليذكرك الى مخلوق من خلقي وفي قبضتي والم تنمزع الي ولبثت السجن بضع سنين فقال يوسف « اسئلك بحق آباً في واجدادي عليك إلا فرجت عني» فاوحى الله اليه يا يوسف وأي حق لآبائك واجدادك على ؟ ان كان ابوك آدم خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي واسكنته جنتي وامرته ان لا يقرب شجرة منها فعصاني وسألنى فتبت عليه ، وان كان ابوك نوح انتجبته من بين خلق وجملته رسولا اليهم فلما عصوا دعاني فاستجبت له واغرقتهم وانجيته ومن معه في الفلك ، وان كان ابوك ابراهيم اتخذته خليلا وانجيته من النار وجعلتها برداً وسلاماً ، وان كان ا بوك يعقوب وهبت له اثني عشر ولداً فغيبت عنه واحداً فما زال يبكي حتى ذهب بصره وقمد في الطريق يشكو بي الي خلق فاي حق لآبائك واجدادك على ? قال فقال جبرئيل يا يوسف قل أسألك بمنك العظيم وسلطانك القديم فقالها فرأى الملك الرؤيا فكان فرجه فيها

وحدثني ابي عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا المن قال قال قال السجال ليوسف أي لاحبك ? فقال يوسف ما اصابني بلا. إلا من الحب ان رخَالْتَهُ ط) . كانت عمنى احبتني فسرقتني وان كان ابي احبي فحسدو يي اخو بي وان كانت امرأة العزيز احبتني فحبستني قال وشكى يوسف في السجن الى الله فقال يا رب بماذًا استحققت السنجن ? فاوحى الله الله انت اخترته حين قلت وب السبجن احب الي مما يدعونني اليه هلا قلت العافية احب الي مما يدعونني اليه ، وحداثني ابي عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابن سيارة عن ابي عبدالله على قال الما طرح اخوة يوسف يوسف في الجب دخل عليه جبر ثيل وهو في الجب فقال يَا غلام من طرحك في هذا الجب ? فقال له يوسف اخوتى لمنزلتي من ابى وحسدوني لذلك في الجب طرحوبى ، قال فتحب ان تخرج مها فقال له يوسف ذلك الى إله ابراهنيم واسحق ويعقوب ، قال فان إله ابراهيم واسحق ويعقوب يقول لك قل « اللهم الى اسألك فان لك الحمد كله لا إله إلا انت الحنان المنان بديع السموات والارض ذو الجلال والأكرام ( وم ) صل على محمد وآل محمد واجمل لي من امري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب » فدعا ربه فجعل الله له من الجب فرجاً ومن كيد المرأة مخرجاً وآتاه ملك مصر من حيث لا يحتسب.

واما قوله (اذهبوا بقميصي هذا فالقوة على وجه ابي يأت بصيراً واتوبى باهلك اجمعين) فأنه حدثني ابى عن على بن مهزيار عن اسماعيل السراج عرب يونس بن يعقوب عن المفضل الجعني عن ابى عبدالله عبدالله على قال قال اخبر بى ماكان قميص يوسف ? قلت لا ادري قال ان ابراهيم لما اوقدت له النار اتاه جبرئيل

بثوب من ثياب الجنة فالبسه اياه فلم يصبه معه حر ولا برد ، فلما حضر ابراهيم الموت جعله في تميمة وعلقه على اسحق وعلقه اسحق على يعقوب فلما ولد ليعقوب يوسف علقه عليه فكان في عنقه حتى كان من امره ماكان علما اخرج يوسف القميص من التميمة وجديعقوب ريحه وهو قوله ( الى لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ) وهوذلك القميص الذي انزل من الجنة قلت له جملت فداك فالى من صار ذلك الفميص ? فقال الى اهله م قال كل نبي ورث علماً او غيره فقد انتهى الى محمد عليه و آله السلام وكان يعقوب بغلسطين وفصلت المير من مصر فوجد يعقوب ريحه وهو من ذلك الفميص الذي اخرج من الجنة ونحن ورثته كالمتابئة

اخبر نا الحسن بن علي عن ابيه عن الحسين بن بنت الياس واسماعيل بن هام عرب ابي الحسن قال كانب الحكومة في بني اسرائيل اذا سرق احد شيئاً استرق وكان يوسف عند عمته وهو صغير ، وكانت تحبه وكانت لاسحق منطقة البسها يمقوب وكانت عند اخنه وان يمقوب طلب يوسف ليأخذه من عمته فاغتمت لذلك وقالت دعه حتى ارسله اليك واخذت المنطقة فشدت بها وسطه تحت الثياب فلما آتى يوسف اباه جاءت فقالت قد سرقت المنطقة ففتشته فوجدتها معه في وسطه فلذلك قالوا اخوة يوسف لما حبس يوسف اخاه حيث جمل الصواع في وعاء اخيه فقال يوسف ما جزاء من وجد في رحله قالوا جزاؤه السنة التي تجري فيهم فلذلك قالوا اخوة يوسف ال يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاشرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال على بن ابراهيم مم رحل يمقوب واهله من البادية بعد ما رجع اليه بنوه بالقميص فالقود على وجهه فارتد بصيراً فقال لهم ( ألم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا له يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال لهم سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم) قال اخره الى السحر لان الدعاء

والاستغفار فيه مستجاب ، فلما وافى يعقوب واهله وولده مصر قعد يوسف على سريره ووضع تاج الملك على رأسه فاراد ان يراه ابوه على تلك الحالة ، فلما دخل ابوه لم يقم له فخروا كلهم له سجداً فقال يوسف (يا ابت هـــذا تأويل رؤياي من قبل قد جملها ربي حقاً وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاه بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوى ان ربي لطيف لما يشاه هو العليم الحكيم).

حدثنيَ محمد بن عيسى عن يعيي بن اكثم وقال سأل موسى بن محمد بن على بن موسى مسائل فعرضها على ابي الحسن الجلا فكانت احديها اخبرني عن قول الله عز وجل ورفع ابويه على العرش وخروا له سجداً سجد يعقوب وولده ليوسف وهم انبياء ، فاجاب ابو الحسن 🍇 اما سجود يعقوب وولده ليوسف فانه لم يكن ليوسف وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله وتحية ليوسف كماكان السجود من الملائكة لآدم ولم يكن لآدم إنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية لآدم فسجد يعقوب وولده وسجد يوسف معهم شكراً لله لاجماع شملهم ألم تر انه يقول في شكره ذلك الوقت ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطرالسموات والأرض انت وايي فيالدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) فنزل جبرئيل فقال له يا يوسف اخرج يدك فاخرجها فخرج من بين اصابعه نور ، فقال ما هذا النور يا جبرئيل ؟ فقالهذه النبوة اخرجها الله منصلبك لانك لم تقم لابيك فحط الله نوره ومحى النبوة من صلبه وجملها في ولد لاوي اخي يوسف وذلك لانهم لما ارادوا قتل يوسفةال « لا تقتلوا يوسف وألقوه فيغيابت الجب» فشكر الله له ذلك ولما أرادوا ان يرجعوا الى ابيهم من مصر وقد حبس يوسف اخاه قال « لن ابرح الأرض حتى يأذن لي ابي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» فشكرالله له ذلك فكان انبياء بني اسرائيل من ولد لاوي وكان موسى من ولد لاوي

قال ولما مات العزيز وذلك في السنين الجــــدبة افتقرت امرأة العزي واحتاجت حتى سألت الناس فقالوا ما يضرك لو قعيدت للعزيز وكان يوسف يسمى العزيز فقالت أستحي منه فلم يزالوا بها حتى قعدت له على الطريق فاقبل يوسف في موكبه فقامت اليه وقالت سبحان من جمل الملوك بالمعصية عبيداً وجمل المبيد بالطاعة ملوكاً ، فقال لها يوسف ، انت هاتيك ? فقالت نعم وكان اسمها زليخا فقال لها هل لك في ? قالت دعني بمد ما كبرت أنهز. بي ؟ قال لا قالت لمم فامر بها فحولت الى منزله وكانت هرمة فقال لها يوسف ألست فعلت بي كذا-وكذا فقالت يا نبي الله لا تلمني فأني بليت ببلية لم يبل بها احد قال وما هي ? قالت بليت بحبك ولم يخلق الله لك في الدنيا فظيراً وبليت بحسني بانه لم تكن بمصر امرأة احجل مني ولا اكثر مالا مني نزع عنيمالي وذهب عني جمالي ( وبليت بزوج عنين ط ) فقال لها يوسف فما حاجتك ? قالت تسأل الله ان يرد على شبا بى فسأل الله فرد عليها شبابها فتزوجها وهى بكر ، قالوا ان العزيز الذي كان زوجها اولا كان عنيناً وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر 👺 في قوله « قد شغفها حباً » يقول قد حجبها حبه عن الناس فلا تعقل غيره والحجاب هو الشغاف والشغاف هو حجاب القلب، قال على بن ابراهيم ثم قال الله لنبيه عَلَىٰ ( ذلك من ا نباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ المجموا امرهم وهم عكرون ثم قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )

وقوله (وكأين من آية في السموات والأرض يمرور عليها وهم عنها معرضون) قال الكسوف والزلزلة والصواعق وقوله ( وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فهذا شرك الطاعة اخيرنا احمد بن ادريس قال حدثنا احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن ابي جمفر ﷺ في قول الله تبارك وتمالى ﴿ وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون » قال شرك طاعة وليس شرك عبادة والمعاصي الني يرتكبون شرك طاعة اطاعوا فيها الشيطان فاشركوا بالله في الطاعة لغيره وليس باشراك عبادة ان يعبدوا غير الله وفي رواية بصيرة انا ومن اتبمني ) يعني نفسه ومن تبعه يعني على بن ابى طالب وآل محمد عليهم السلام ، قال على بن ابراهيم حدثني ابي عن على بن اسباط قال قلت لابى جعفر الثانى على يا سيدي ان الناس ينكرون عليك حداثة سنك قال وما بنكرون على منذلك فوالله اقد قال الله لنبيه ﷺ « قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصبرة انا ومن اتبمني » فما اتبعه غير على على وكان ابن تسع سنين وانا ابن تسم سنين وقوله (حتى إذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاهم نصرنا ) فأنه حدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال وكلهم الله الي انفسهم فظنوا ان الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة ثم قال عز وجل ( لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب ) يعني لأولى العقول ( ما كان جديثاً يفترى ) يعني القرآن ( ولكن تصديق الذي بين يديه ) يعني من كتبالانبياء ( وتفصيل كلشيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) .

## سورة الىعد مكية

أكيا تفائلات واربعون

( بسم الله الرحمن الرحيم الرا تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ) يمني بغير اسطوانة ترونها ( ثم استوى على المرش وسمحر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى \_ الى قوله \_ يتفكرور \_ ) فانه محكم ( وفي الارض قطع متجاورات) اي متصلة بعضها الى بعض (وجنات من اعناب) اي بساتين (وزرع ونخيل صنوان) والصنوان الفتالة الني سبت من اصل الشجرة (وغير صنوان يستى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل) فمنه حلو ومنه حامض ومنه مريستي بماء واحد ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ثم حكى عز وجلقولالدهرية منقريش فقال ( وان تعجب فعجب قولهم ءاذا كنا تراباً ء انا لني خلق جديد ) ثم قال ( اولئك الذين كفروا برجم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) وكانوا يستعجلون العذاب فقال الله عز وجل ( ويستعجُّونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ) ايالعذاب وقوله ( ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد) فانه حدثني ابى عن حماد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال المنذر رسول الله عَلَيْكُ والهادي امير المؤمنين (ع) وبمــــده الأُنَّة عليهم السلام وهو قوله « واكل قوم هاد » اي في كل زمان امام هاد مبين وهو رد على من ينكر ان في كل عصر وزمان اماماً وانه لا تخلو الارض من حجة كما قال امير المؤمنين عليه السلام « لا تخلو الارض من امام قائم بخجة الله اما ظاهر مشهور واما خائف مقهور لئلا يبطل حجج الله وبيناته » والهدى في كتاب الله عز وجل على وجوه فمنه الأئمة (ع) وهو قوله « ولكل قوم هاد » اي امام مبين ومنه البيان وهو قوله « واما ثمود فهديناهم » اي يبين لهم وقوله « واما ثمود فهديناهم » اي بينا لهم ومثله كثير ومنه الثواب وهو قوله « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » اي لنثيبهم ومنه : النجاة وهو قوله « كلا ان معي ربى سيهدين » اى سينجيني ومنه الدلالة وهو قوله « واهديك الى ربك » اي ادلك.

واما قوله ( الله يُعلُّم ما تحملكل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكلُّ شيء عنده بمقدار ) ما تغيض اي ما تسقط من قبل التمام « وما تزداد » يعني على تسعة اشهر كلما رأت المرأة من حيض في ايام حملها زاد ذلك على حملها وفي رواية ابى الجارود عن ابى جمفر (ع) في قوله (سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ) فالسر والعلانية عنده سواء وقوله ( مستخف بالليل ) مستخف في جوف بيته ، وقال علي بن ابراهيم في قوله (وسارب بالنهار) يعنى تحت الارض فذلك كله عند الله عز وجل واحد يعلمه وقوله ( له معقبات مر بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ) فأنها قرئت عند ابي عبدالله صلوات الله عليه فقال لقاريها الستم عرباً فكيف تكون المقبات من بين يديه ? واعما المقبّب من خافه ، فقال الرجل جملت فداك كيف هذا ؟ فقال إنما نزلت «له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه محفظونه بامرالله» ومنذا الذي يقدران يحفظ الشيء من امر الله وهم الملائكة الموكلون بالناس وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يقول بامر الله من ان يقع في ركي او يقع عليه حائط او يصيبه شيء حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينهم يدفعونه الى المقادير وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان بالنهار يتعاقبانه وقال علي بن ابراهيم في قوله ( واذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد لهوما لهم من دونه من وال ) اي مندافع وقوله ﴿ هُو الَّذِي يُريكُمُ البرق خوفاً وطمعاً ) يمني يخافه قوم ويطمع فيه قوم ار\_ يمطروا ( وينشيء السحاب الثقال ) يمني يرفعها من الارض ( ويسبح الرعد ) الملك الذي يسوق السحاب ( والملائكة منخيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم بجادلون في الله وهو شديد المحال) اي شديد النضب ، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 👺 في قوله ا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ) فهذا مثل ضربه الله للذين يعبدون الاصنام والذين يعبدون آلهة من دونالله فلا يستجيبون لهنميء ولا ينفعهم إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه ليتناوله من بعيد ولا يناله ، وقال على بن ابراهيم في قوله ( وما دعا. الكافرين إلا في ضلال ) اي في بطلان وحدثني ابي عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال جاء رحل الى النبي عَلَيْهُمَّا فَقَالَ مِا رَسُولُ اللهُ رأيت امراً عظيما فقال وما رأيت ؟ قال كان لي مريض ونعت له ماء من بئر بالاحقاف يستشفى به في برهوت قال فانتهيت ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها واصب فيالقربة وإذاً بشيء قد هبط من جو السماء كهيئة السلسلة وهو يقول يا هذا اسقني الساعة اموت ، فرفعت رأسي ورفعت اليه القدح لاسقيه فاذا رجل في عنقه سلسلة فلما ذهبت اناوله القدح فاجتذب منى حتى علق بالشمس ثم اقبلت على الماء اغرف اذ اقبل الثانية وهو يقول العطش العطش اسقني يا هذا الساعة اموت فرفعت القدح لاسقيه فاجتذب مني حتى علق بالشمس حتى فعل ذلك ثالثة فقمت وشددت قربتى ولم اسقه فقال رسول الله عِلَيْهِمَا ذَاكُ قَابِيلِ بن آدم الذي قتل اخاه وهو قول الله عز وجل « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ـ الى قوله ـ إلا في ضلال» وقوله «ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالفدو والآصال ) قال بالعشي قال ظل المؤمن يسجد طوعاً وظل الكافر يسجد كرهاً وهو عموهم وحركتهم وزيادتهم ونقصانهم .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر (ع) في قوله « ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً الآية » اما من يسجد من اهل السموات طوعاً فالملائكة يسجدون لله طوعاً ومن يسجد مر اهل الارض طوعاً فمن ولد في الاسلام فهو يسجد له طوعاً واما من يسجد كرهاً فمن إجبر على الاسلام واما من لم يسجد فظله يسجد له بالفداة والعشي وقوله ( قل من رب السموات والارض قل الله قل أفتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوي الاعمى والبصير ) يعني المؤمن والكافو ( ام هل تستوي الظامات والنور ) اما الظلمات فالكفر واما النور فهو الايمان واما قوله ( انزل من السماء ماءاً فسالت اودية بقدرها ) يقول الكبير على قدر كبره والصغير على قدر صفره ( فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ) قول الله « انزل من السماء ماءاً » يقول انزل الحق من السماء فاحتماته القلوب باهوائها ذو اليقين على قدر يقينه وذو الشك على قدر شكه فاحتمل الهوى باطلا كثيراً وجفاءاً ، فالماء هو الحق والاودية هي القلوب والسيل هو الهوى والزبد هو الباطل والحلية والمتاع هو الحق قال الله (كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاءاً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) فالزبد خبث الحلية هو الباطل والمناع والحلية هو الحق من اصاب الزبد وخبث الحلية في الدنيا لم بنتفع به وكذلك صاحب الباطل يوم الفيامة لا ينتفع واما الحلية والمتاع فهو الحق من اصاب الحلية والمتاع في الدنيا انتفِع به وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينتفع به (كذلك يضرب الله الامثال).

وقال على بن ابراهيم في قوله « قل من رب السموات والارض قل الله »

الآية محكمة وقوله « انزل من السماء ماءاً فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً » اي مرتفعاً « وبما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية » يعنى ما يخرج من الماء من الجواهر وهو مثل اي يثبت الحق في قلوب المؤمنين وفي قلوب الكفار لا يثبت «كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جِمَاءاً » يعني بطل « واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » وهذا مثل للمؤمنين والمشركين فقال عز وجل (كذَّلَكْ يضرب الله الامثال للذين استجابوا لرهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعاً ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهم وبئس المهاد) فالمؤمر اذا سمع الحديث ثبتُ في قلبه والجابه وآمن به فهو مثل الماء الذي يبقى في الارض فينبت النبات والذي لا ينتفع به يكون مثل الزبد الذي تمضربه الرياح فيبطل وقوله « وبئس المهاد » قال يمهدون في النار بم قال (أفمن يعلم إنما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر اولو الالباب) اي اولو العقول وقوله ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) فانه حدثني ابي عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (ع) قال ان رحم آل محمد ﷺ معلقة بالعرش يقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي تجري في كل رحم ونزلت هذه الآيةُ في آل محمد وما عاهــــدهم عليه وما اخذ عليهم من الميثاق في الذر من ولاية امير المؤمنين عليه السلام والأنَّمة عليهم السلام بمده وهو قوله « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الآية » ثم ذكر اعداءهم فقال ( الدين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ) يعني امير المؤمنين (ع) وهو الذي اخذ الله عليهم في الذر واخذ عليهم رسول الله عِللهَمَالِلة بفدير خم ثم قال ( اولئك لهم اللمنة ولهم سو. الدار ) وقوله ( ويخافون سو. الحساب ) فأنه دخل رجل على ابي عبدالله وترى انك اذا استقصيت عليه لم تسى، به أترى الذي حكى الله عز وجل في قوله ويخافون سوء الحساب » اي يجور الله عليهم (١) والله ما خانوا ذلك ولكمهم خانوا الاستقصاء فسلمه الله سوء الحساب وقوله ( والذين صبروا ابتغاه وجه ربهم واقاموا الصلاة واتفقوا بما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة ) يعني يدفعون وحد نني ابى عن حماد عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال قال رسول الله عليه يا على ما من دار فيها فرحة إلا تبعها ترحة (٢) وما من وعليك بصنايع الخير فإنها تدفع مصارع السوء وأعا قال رسول الله بحسنة عمها سريماً لامير المؤمنين الله على حد التأديب للناس لا بار امير المؤمنين الله الهي على حد التأديب للناس لا بار امير المؤمنين الله الهي على حد التأديب للناس لا بار امير المؤمنين الله الهي عملها

وحد ثني ابى عن النضر بن سويد عن محمد بن قيس عن ابن يسار عن ابى عبدالله عن ابن يسار عن ابى عبدالله عن الله على كتف العباس فاستقبله امير المؤمنين الله فعانقه رسول الله على الله المؤمنين الله فعانقه رسول الله على السول الله على غلى فرد عليه رداً خفيفا ففضب العباس فقال يارسول الله على فاني لقيت جبرئيل على زهوه فقال رسول الله يا عباس لا تقل ذلك في على فاني لقيت جبرئيل آنفا فقال لي لقيني الملكان الموكلان بعلى الساعة فقالا ما كتبنا (٣) عليه ذنباً منذ

<sup>(</sup>١) جار عن الشيء اي مال عنه.

<sup>(</sup>٢) الترحة كفرحة معناه الحزن.

<sup>(</sup>٣) ان الملك الموكل على السيئات واحد، فمشاركة الملك الثاني في هذا القول من باب التغليب والشهادة . ج. ز

ولد الى هذا اليوم ، وقوله ( جنات عدى يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازولجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) قال نزلت في الأعمة عليهم السلام وشيعتهم الدين صبروا وحد أي ابي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبدالله ﷺ قال نحن صبرنا وشيعتنا اصبر منا لانا صبرنا بعلم وصبروا على ما لا يعلمون وقوله ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) قال الَّذين آمنوا الشيعة وذكر الله امير المؤمنين والأعمَّ عليهم السلام ثم قال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب) اي حسن مرجع وحدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رياب عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله على قال طوبي شجرة في الجنة في دار امير المؤمنين 💥 وليس احد من شيمته إلا وفي داره عصن من اغصانها ونورقة من اوراقها يستظل تحتها امة من الامم وعنه قال كان رسول الله عِلْهُ اللهُ يَكْتُرُكُمُ يَكْثُرُ تقبيل فاطمة عليها السلام فانكرت ذلك عائشة ، فقال رسول الله عِلا الله عائشة اني لما اسري بى الى السهاء دخلت الجنة فادناني جبرئيل من شجرة طومي وناولني من عمارها فأكلت فحول الله ذلكماءاً في ظهري فلماهبطت الى الارض واقمت خديجة فحمات بفاطمة فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها وقوله ( ولو ان قرآناً سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الاس جميعاً ) قال لوكان شي. من القرآن كذلك لكان هذا وقوله ( أفلم يبئس الذين آمنوا ال لو يشاه الله لهدى الناس جميماً ) يعني جعلهم كلهم مؤمنين وقوله ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) اي عذاب .

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جمفر الله في قوله « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » وهى النقمة ( او تحل قريباً من دارهم ) فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك ويسمعون به والذين حلت بهم عصاة كفار مثلهم ، ولا

يتعظ بعضهم ببعض ولن يزالوا كُذلك (حتى يأتي وعد الله) الذي وعد المؤمنين من النصرو يخزي الله الكافرين وقال عني بن ابراهيم في قوله ( فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم) ايطولت لهم الامل ثم اهلكتهم وفي رواية ابي الجارود عن ابني جعفر ﷺ في قوله ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤنه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول ) الظاهر من القول هو الرزق وقال على بن ابرأهيم في قوله ( وما لهم من الله من واق ) اي من دافع ( وعقبي الكافرين النار ) اي عاقبة ثوا بهم النار قال ابو عبدالله स ان ناركم هذه جزؤ من سبعين جزءاً من نار جهم وقد اطفئت سبعين مرة بالماء ثم النهبت ولولا ذلك ما استطاع آدمي ان يطفيها وانها ليؤت جا يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه فزعاً من صرختها ، وفي رواية ابى الجارود في قوله ( الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك) فرحوا بكتاب الله اذا تلي عليهم واذا تلوه تفيض اعينهم دمعاً منالفزع والحزن وهو علي بن ابى طالب ﷺ وهي في قراءة ابن مسمود « والذي انزلنا اليك الكتاب هو الحق ومن يؤمن به » اي على بن ابى طالب يؤمن به ( ومن الاحزاب من ينكر بعضه ) انكروا من تأويل ما انزله في علي وآل محمد صلوات الله عليهم وآمنوا ببعضه فاما المشركون فانكروه كله اوله وآخره وانكروا ان محمداً رسولالله ، وقال على بن ابراهيم في قوله ( لكل اجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب) فأنه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله على قال اذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة الي سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك السنة فاذا اراد الله ال يقدم او يؤخر او ينقص شيئًا او يزيده اص الله ان يمحوا ما يشاء تم اثبت الذي اراد ،

قلت وكل شيء عنده بمقدار مثبت في كتابه ؟ قال نعم قلت فاي شي. يكون بمده قال سبحان الله م يحدث الله ايضاً ما يشاء تبارك الله وتعالى وقوله ( أولم يروا انا نأتي الارض ننقصها مر اطرافها ) فقال موت علمائها ( والله يحكم لا معقب لحكمه ) اي لا مانع وقوله (وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جيماً ) قال المكر من الله هو العذاب (وسيعلم الكفار لمن عقبي الدار) اي ثواب القيامة وقوله (قلكفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابي عبد الله على قال الذي عنده علم الكتاب هو امير المؤمنين ﷺ وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب اعلم ام الذي عنده علم الكتاب فقال ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر ، فقال امير المؤمنين على ألا ان العلم الذي هبط به آدم من الساء الى الارض وجميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين عليمين

## سورةابراهم مكية وهی اثنتان وخمسون آیم

( بسم الله الرحمن الرحيم الراكتاب انزلناه اليك ـ يا محمد ـ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رجم) يمني من الكفر الى الايمان ( الى صراط العزيز الحميد ) والصراط الطريق الواضح وامامة الأعمة عليهم السلام وقوله ( الله الذي له ما في السموات وما في الارض \_ الى قوله \_ وهو العزيز الحكيم) فهو محكم وقوله (ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك مر الظلمات الي النور وذكرهم بايام الله ) قال ايام الله ثلاثة : يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة وقوله ( وإذ تأذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد ) فهذا

كفر النعم تم قال ابو عبدالله على ايما عبد انعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه لم تنفد حتى يأم الله له بالزيادة وجو قوله « لان شكرتم لازيدنكم » وقوله ( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح - الى قوله - فردوا ايديهم في افواههم ) يمني في افواه الانبياء ( وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لني شك مما تدعوننا اليه مريب ) وقوله ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ) فانه حدثني ابي رفعه الى النبي عليم قال من آذى جاره طمعاً في مسكنه ورثه الله داره وهو قوله ( وقال الذين كفروا - الى قوله - فاوحى اليهم ربهم لنهلك كن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ) وقوله فوله - فاوحى اليهم ربهم لنهلك كن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ) وقوله أبي الجارود قال الذين دعوا ( وخاب كل جبار عنيه د ) اي خبروا وفي رواية ابي الجارود قال العنيد المعرض عن الحق .

وقال على بن ابراهيم في قوله ( من وراتهجهم ويسقى من ماه صديد) قال ما يخرج من فروج الزواني وقوله ( يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) قال يقرب اليه فيكرهه واذا ادبي منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شرب تقطعت المعاؤه ومن قت الى تحت قدميه وانه ليخرج من احدهم مثل الوادي صديداً وقيحاً ثم قال وانهم ليبكون حتى تسيل مردموع م فوق وجوههم جداول ثم تنقطع الدموع فتسيل الدماء حتى لو ان الفن اجريت فيها لجرت وهو قوله لا وسقوا ماهاً حيا فقطع امعاهم » وقوله ( مثل الدين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ) قال من لم يقر بولاية امير المؤمنين علي بطل عمله مثل الرماد الذي يجيىء الربح فتحمله ( و برزوا لله جميعاً ) معناه مستقبل انهم يبرزون واللفظ ماض وقوله ( لو هدانا الله لهدينا كم ) فإلهدى ههنا هو الثواب ( سواء علينا أجزعنا ام صبرنا مالله من امرالدنيا من العيم عيم ) اي مفر ( وقال الشيطان لما قضي الام ) اي لما فرغ من امرالدنيا من

من اوليائه ( ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومو بي ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم ) اي بممينكم (وما انتم بمصرخي) اي بممينكم (اني كفرت بما اشركتمون من قبل) يعني في الدنيا ثم قال عز وجل ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها نابت وفرعها في السماء تؤتي اكلهاكل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس الملهم يتذكرون ) فحدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن ابي جمفر الاحول عن سلام بن المستنبر عن ابي جعفر 🖽 قال سألته عن قول الله «مثل كلمة طيبة الآية » قال الشجرة رسول الله عَلَيْنِيُّكُمَّ اصلها نسبه ثابت في بني هاشم وفرع الشجرة على بن ابي طالب ﷺ وغصن الشجرة فاطمة عليها السلام وعرتها الأُعَّة من ولد علي وفاطمة عليهم السلام وشيعتهم ورقها وان المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة وان المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة قلت أرأيت قوله « تؤتي اكلهاكل حين باذن ربها » قال يعني بذلك ما يفتون به الأُمَّة شيمتهم في كل حج وعمرة من الحلال والحرام تم ضرب الله لاعداء محمد مثلا فقال (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار » وفي رواية ابى الجارود عن ابى جمفر ﷺ قال كذلك الكافرون لا تصعد اعمالهم الى السماء وبنو امية لا يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد اعمالهم الى الماء إلا قليل منهم .

قال على بن ابراهيم في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين) فانه حدثني ابى عن على بن مهزيار عن عمر بن عثمان عن المفضل بن صالح عن جابر عن ابراهيم بن العلى عن سويد بن علقمة عن أمير المؤمنين بي قال ان ابن آدم اذا كان في آخر يوم من ايام الآخرة عمل له اهله وما له وولده وعمله فيلتفت المام الآخرة عمل له اهله وما له وولده وعمله فيلتفت

الي ماله فيقول والله أني كنت عليك لحريصاً شحيحاً فما عندك ? فيقول خذ مني كفنك م يلنف الى ولده فيقول والله أنى كنت لكم لمحباً وابي كنب عليكم لمحاميا فماذا عندكم فيقولون نؤديك الى حفرتك وبواريك فيها م يلتفت الى عمله فيقول والله ابي كنت فيك لزاهداً وانك كنب على لثقيلا فماذا عندك؟ فيقول انا قربنك في قبرك ويوم حشرك حتى اعرض انا وانت على ربك فان كان لله ولياً اتاه اطيبالناس ريحاً واحسهم منظراً وازيهم رياشاً فيقول إبشر بروح من الله وريحان وجنة نعيم وقد قدمت خير مقدم فيقول من انت ؟ فيقول انا عملك الصالح ارتحل من الدنيًا الى الجبة وانه ليعرف غاسله ويناشد حامله اس يمجله فأذا ادخل قبره اتاه ملكان وهما فتانا القبر يجران اشعارهما وينحتان الأرض بإنيابهما واصواتهما كالرعد العاصف وابصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له من ربك ومن نبيك وما دينك (١) ؟ فيقول الله ربى ومحمد نبيي والاسلام ديني فيقولان ثبتك الله بما تحب وترضى وهو قول الله « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابب » .فيغسمان له في قبره مد بصره ويفتحان له باباً الى الجُنَّة ويقولان له نم قرير المين نوم الشاب الناعم وهو قوله « اصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً واحسن مقيلاً » (٣) واذا كان لربه عدواً فانه يأتيه اقبح خلق الله رياشاً وانتنه ريحاً فيقول له من انب ؟ فيقول له انا عملك ابشر ( بنزل من حميم وتصلية جحيم ) وانه ليعرف غاسله ويناشد حامله ان يحبسه فاذا ادخل قبره اتياه منتحياً

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة ط دمن امامك (٢) وفى ط دو على المبتائ والائمة امامى (٢) القرقان ٢٤ ، وفى تفسير الصافى ان المقيل مكان يبات فيه لوقت يسير فعلى هذا هذه الآية تدل على ثواب الله في البرزخ لان الجنه لا نوم فيها فلا تكون مراداً منها . ج ز

القبر فالقيا أكفانه ثم قالا له من ربك ومن نبيك وما دينك ؟ فيقول لا ادري فيقولان له لا دريت ولا هديت فيضربانه عرزبه ضربة ما خلق الله دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين ثم يفتحان له باباً الي. النار ثم يقولان له بم بشر حال فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج (٢) حتى ان دماغه يخرج مما بين ظفزه ولحمه ويسلط عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره وانه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر

واما قوله ( ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) محدثني ابي عن محمد > امية وبني المغيرة فاما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر ، واما بنو امية فمتعوا بَهِجَ الى حين ثم قال و نحن والله نعمة الله الني انعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز ثم لج امية وبني المغيرة فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر ، واما بنو امية فمتعوا قال لهم تعتموا فان مصيركم الى النار وقوله (يوم لا بيع فيه ولا خلال) أي 🟂 لا صداقة وقوله ( وسخر لكم الشمش والقمر دائبين ) اي على الولاء وقوله يحكى أنه قول ابراهيم ( وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً ) يعني مكة ( واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيراً من الناس) فان الاصنام لم تضل وا نما ضل الناس بها وقوله ( ربنا ا بي اسكنت من ذريني بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الشمرات ) اي من عمرات القلوب ( لعلهم يشكرون ) يعني كي يشكروا وحدثني ابي عن حماد عن ابى جعفر على في قوله ربنا أبى اسكنت من ذريتي الآية » قال نحن والله بقية تلك المترة واما قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي ) قال إنما نزلت

<sup>(</sup>١) المرزبة بكسرالمهم وتشديد الياء عصية حديد (٢) الزج بالضم حديدة في اسفل الرمح . ج. ز

« ولولدي اسماعيل واسحق» وقوله ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعملالظالمون إعما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ) قال تبقى اعينهم مفتوحة مر هول جهم لا يقدرون ان يطرفوها وقوله ( افئدتهم هواء ) قال قلوبهم تنصدع من الخفقان ثم قال (وانذر الناس \_ يا محمد \_ يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب بجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا اقسمتم) اي حلفتم (من قبل مالكم من زوال) اي ولا تهلكون (وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم ) يعني ممن هلكوا من بني امية ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا الج الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم \_ ثم قال \_ وان كان مكرهم لتزوَّل منه الجبال ) قال مكر بني فلان وقوله ( يوم تبدل الارض غير الأرض) قال تبدل خبزة بيضاء نقية في الموقف يأكل مها المؤمنون (وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ) قال مقيدين بمضهما لى بعض ( سرابيلهم من قطران ) قال السرابيل القميص وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 👺 في قوله « سرابيلهم من قطران » وهو الصفر الحار الذائب يقول انتهى حره يقول الله ( وتغشى وجوههم النار ) سربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار وقال على ابن ابراهيم في قوله (هذا بلاغ للناس) يعني محمداً (ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر اولو الالباب ) اي ا ولوالعقول .

### سورة الحجر مكية آ يا ثما نسع وتسعون

الجزء (۱۴)

( بسم الله الرحمن الرحيم الرا تلك آيات الكتاب وقر آب مبين ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ) حِدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن رفاعة عن ابي عبدالله على قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عند الله لا يدخل الجنة إلا مسلم فيومئذ يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ثم قال ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل ) اي يشغلهم ( فسوف يعلمون ) وقوله ( وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ) اي اجل مكتوب ثم حكى قول قريش لرسول الله ﷺ ( وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين ) اي هلا تأتينا فرد الله عز وجل عليهم فقال ( مَا نَنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا اذاً منظرين ) فقال لو انزلنا الملائكةُ لم ينظروا وهلكوا ثم قال ( ولو فتحنا ) ايضاً ( عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يُعرجون لقالوا إنما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جملنا في السماء بروجاً ) قال منازل الشمس والقمر (وزيناها للناظرين) بالـكواكب ( وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ) قال لم تزل الشياطين تصمد الى السماء وتتجسس حتى ولد النبي عن الله المنة وروي عن آمنة ام النبي عِنْ الله الله على الله على الله على الله على الما ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل ورأيت في نومي كأن آتياً اتا بي فقال لي قد حملت بخير الانام ثم وضعته يتتي ( قابض ك ) الارض بيديه وركبتيه ورفع رأسه الى الساء وخرج مني نور اضاء ما بين السماء الى الارض ورميت الشياطين بالنجوم وحجبوا من السماء ورأت قريش الشهب تتحرك وتزول وتسير في السماء ففزعوا وقالوا هذا قيام الساعة واجتمعوا الى الوليد بن المغيرة وكان شيخاً كبيراً مجرباً والبحر فأن كانت قد زالت فهي الساعة وان كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث وكان بمكة رجل يهودي يقال له يوسف فلما رأى النجوم تنحرك وتسير في السماء خرج الى نادي قريش فقال يا ممشر قريش هل ولد منكم الليلة مولود ? فقالوا لا فقال اخطأتم والنوراة قد ولد في هذه الليلة آخر الانبيا. وافضلهم وهو الذي نجده في كربنا انه اذا ولد ذلك النبير جمت الشباطين وحجبوا من السماء فرجع كل واحد الى منزله يسأل اهله فقالوا قد ولد لعبدالله بن عبد المطلب ابن ، فقال اليهودي اعرضوه على ، فمشوا معه الى باب آمنة فقالوا لها اخرجي ابنك سطر اليه هذا اليهودي فاخرجته في قماطه فنظر في عينيه وكشف عن كتفه فرأى شامة سوداء عليه شعرات فسقط الى الارض منشياً عليه فضحكوا منه فقال أنضحكون يا معشر قريش هذا نبي السيف ليبيدنكم وذهبت النبوة من بني اسرائيل الى آخر الابد وتفرق الناس يتحدثون بخبر اليهودي.

فلما رميت الشياطين بالنجوم وانكروا ذلك اجتمعوا الى ابليس فقالوا قد منعنا من السما، وقد رمينا بالشهب فقال اطلبوا فار\_ امراً قد حدث في الدنيا فرجعوا وقالوا لم ر شيئاً فقال ابليس انا له بنفسي فجال ما بين المشرق والمغرب حتى انتهى الى الحرم فرآه محفوفاً بالملائكة وجبرئيل على باب الحرم بيده حربة فاراد ابليس ان يدخل فصاح به جبرئيل فقال اخساً يا ملمون فجاء من قبل حراء وفصار مثل الصد (٢) م قال يا جبرئيل حرف اسئلك عنه ? قال وما هو قال ما هذا وما اجتماعكم في الدنيا فقال هذا نبي هذه الامة قـد ولد وهو آخر ما هذا وما اجتماعكم في الدنيا فقال هذا نبي هذه الامة قـد ولد وهو آخر رضيت وقوله ( والارض مددناها والقينا فيها رواسي ) اي الجبال ( وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجملنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) قال لمكل ضرب من الحيوان قدرنا شيئاً مقدراً ع

وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله « وانبتنا فيها من كل شيء موزون » فأن الله تبارك وتعالى انبت في الجبال النهب والفضة والجوهر

<sup>(</sup>۱) حسراء بالكسر والمد جبل بمكة مجمع (۲) الـصد بالضم و الفتح جبـل اوسحاب مـرتفع ، وفـى بعض الروايــات انه صار مثــل العصفور ج ز

والصفر والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ واشباه هذه لاتباع إلا وزناً ، وقال علي بن ابر اهيم في قوله ( وان من شي. إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) قال الخزانة الماء الذي ينزل من السماء وينبت لكل ضرب من الحيوان ما قدر الله له من الفذاء وقوله ( ارسلنا الرياح لواقح ) قال التي تلقح الاشجار وقوله ( وانزلنا من السماء ماءاً فاسقينا كموه وما انهم له بخازنين ) أي لا تقدرون ان تخزنوه ( وانا لنحن نحيي و عيت ونحن الوارثون ) اي نرث الارض ومن عليها وقوله ( ولقد خلقنا الانسان من صلصال) قال الماء المتصلصل بالطين ( من حمًّا مسنون ) قال حمًّا متغير وقوله ( والجان خلقناه من قبل من نار السموم) وقال هو ابو ابليس وقال الجن من ولد الجان مهم مؤمنون وممهم كافرون ويهود ونصارى وتختلف اديانهم والشياطين منولد ابليس وليسفيهم مؤمن إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس بن ابليس جاء الى رسول الله عليها فرآه جسيماً عظيماً وامرءاً مهولا فقال له من أنت ? قال انا هام بن هيم بن لاقيس بن ابليس قال كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً ابن اعوام انهي عن الاءتصام وآمر بافساد الطعام فقال رسول الله ﷺ بئس لعمري الشاب المؤمل والكهل المؤمرفقال دع عنك هذا يا محمد فقد جرت توبتي على يد نوح ولقد كنت معه في السفينة فعاتبته على دعائه على قومه ولقد كنت مع ابراهيم حيث التي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ولقد كنت مع موسى حين اغرق الله فرعون ونجى بني اسرائيل ولقد كنت مع هود حين دعا على قومه فعاتبته ولقد كنت مع صالح فعاتبته على دعائه على قومه ولقد قرأت الكتب فكلها تبشريي بك والانبياء يقرؤنك السلام ويقولون أنت افضل الانبياء واكرمهم فعلمني مما انزل الله عليك شيئاً ، فقال رسول الله عَلَيْمَكُمُّ الأمير المؤمنين 🚜 علمه فقال هام يا محمد انا لا نطيع الا نبياً أو وصي نبي فمن هذا ؟ قال هذا اخي ووميي

ووزيري ووارثي علي بن ابى طالب قال نعم نجد اسمه فى الكتب « اليا » فعلمه امير المؤمنين علي فلما كانت ليلة الهرير بصفين جاء الى امير المؤمنين علي قوله (وإذقال ربك للملائكة انى خالق بشراً من صلصال) فقد كتبنا خبره (١) وقوله ( وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) قال يدخل في كل باب اهل ملة وللجنة ثمانية ابواب وفي رواية ابى الجارود عن ابى جمفر ﷺ في قوله « ان جهنم لموعدهم اجميز » فوقوفهم على الصراط واما لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم فبلغني والله اعلم ان الله جعلها سبع درجات اعلاها الجحيم يقوم اهلها على الصفا منها تغلي أدمنتهم فيها كغلي القدور بما فيها والثانية لظي نزاعة الشوى تدعو من ادبر وتولى وجم فاوعى والثالثة : سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ، والرابعة الحطمة ترمي بشرر كالقصر كانها جالات صفر ، تدق كل من صار اليها مثل الكحل ، فلا تموت الروحكاما صاروا مثل الكحل عادوا ، والخامسة الهاوية فيها ملك يدعون يا مالك اعثنا فاذا اغاثهم جعل لهم آنية من صفر من نار فيها صديد ماه يسيل من جلودهم كأنه مهل فاذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدة حرها وهو قول الله « وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوم بئس الشراب وسائت مرتفقا » ومن هوى فيها هوى سبمين عاماً في النار كلما احترق جلده بدل جلد غيره، والسادسة السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نار في كل سرادق ثلاث مائة قصر من نار في كل قصر ثلاث مائة بيث من نار ، وفي كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب النار ، فيها حيات من نار وعقارب من

نار وجوامع مر\_ نار وسلاسل واغلال من نار وهو الذي يقول الله « انا

<sup>(</sup>١) فراجع ص ٤٧ من هذا الكتاب.

اعتدنا للسكافرين سلاسل واغلالا وسميراً » والسابعة جهنم وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح اسمر النار سمراً وهو اشد النار عذا باً واما صعود ، فجبل من صفر من نار وسط جهنم واما اثاماً فهو واد من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو اشد النار عذا باً

(44\_ (4)

وقال على بن ابراهيم في قوله (ونزعنا ما في صدورهم من غل) قال العداوة وقوله ( لايمسنا فيها نصب ) اى نعب وعناء وقوله ( نبيء عبادي ) اي اخبرهم (اني انا الغفور الرحيم وان عذا بي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم) فقد كتبنا خبرهم (١) وقوله (وقضينا اليه ذلك الأمر) اي اعلمناه ( ان دابر هؤلاء ) يعني قوم لوط ( مقطوع مصبحين ) وقوله ( لعموك ) اي وحياتك يا محمد ( انهم لني سكرتهم يعمهون ) فهذه فضيلة (٢٠) لرسول الله بتلاكية على الأنبياء وقوله ( ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبيلِ مقيم) قال نحن المتوسمون والسبيل فينا مقبم والسبيل طريق الجنة ( وان كان اصحاب الايكة ) يعني اصحاب النيظة وهم قوم شعيب ( لظالمين ) وقوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) قال فأتحة الكتاب اخبرنا احمد بن ادريس قال حدثني (عن للدن سنان م) المحد بن محمد عن محبوب بن سيار عن سورة بن كليب عن ابي جمفر الله قال نحن المثاني التي اعطاها الله تعالى نبينا ونحن وجه الله الذي تتقلب في الارض بين اظهركم من عرفنا فامامه اليقين ومن جهلنا فامامه السمير ، قال علي بن ابراهيم في قوله ( الذين جعلوا القرآن عضين ) قال قسموا القرآن ولم يؤ لفوه على ما انزله الله فقال لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقوله (فاصدع بما. تؤمرواعرض عن

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۲۳۶ ج ۱

<sup>(</sup>٢) يعني ان الله اقسم بخياته ١١١١ . ج. ز

المشركين انا كفيناك المستهزئين العالم نزلت بمكة بعد ان نبأ رسول الله عليما بثلاث سنين وذلك ان النبوة نزلت على رسول الله يوم الاثنين واسلم على يوم الثلاثاء ثم اسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي علميما ثم دخل ابو طالب الى النبي عَلَيْهُ اللهِ وهو يصلي وعلي الجال بجنبه وكان مع ابي طألب الجال جمفر فقال له ابو طالب صلحناح ابن عمك فوقف جعفر على يسار رسول الله عليما الله عليما فبدر رسول الله كالبجللة من بينهما فكان رسول الله كالبجلة يصلى وعلى وجمفر وزيد بن حارثة وخديجة يأتمون به فلما اتى لذلك ثلاث سنين انزل الله عليه ( فاصدع عما تؤمرواءرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين ) والمستهزؤن برسول الله علايات (المطلبط) خمسة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن عبدالمطلب والاسود بن عبد يغوث والحرث بن طلاطلة الخزاعي ، اما الوليد فكان رسول الله على الله دعا عليه لما كان يبلغه من اذائه واستهزائه فقال اللهم اعم بصره واشكله بولده فعسي بصره وقتل ولده ببدر ( وكذلك دعا على الأسود بن يغوث والحارث بن طلاطلة ط أ فمر الوليد بن المفيرة برسول الله علامالية وممه جبرئيل الحلاقة فقال جبرئيل يا محمد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئين بك ? قال نعم وة-كان مر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا له فوطي على بعضها فاصاب عقبه قطمة من ذلك فدميت فلما مر بجبر ثيل اشار الى ذلك الموضع فرجع الوليد الى منزله ونام على سريره وكانت ابنته نائمة اسفل منه فانفجر الموضع الذي اشار اليه جبرئيل اسفل عقبه فسال منه الدم حتى صار الى فراش ابنته فأنتبهت فقالت الجارية انحل وكا. القربة قال ما هذا وكا. القربة ولكنه دم ابيك فاجمعي لي ولدي وولد اخي فأني ميت ، فجمعتهم فقال لعبد الله بن ابي ربيعة اب عمارة بن الوليد بارض الحبشة بدار مضيعة فخذ كتاباً من محمد الى النجاشي ان يرده ثم قال لابنه هاشم وهو اصغر اولاده يا بني اوصيك بخمس خصال فاحفظها : اوصيك

بقتل ابى درهم الدوسى فانه غلبني على امرأتى وهي بنته ولو تركها وبعلها كانت تلدلي ابناً مثلك وديمي في خزاعة وما تعمدوا قتلى واخاف ان تنسوا بعدي ودي في بني خزيمة بن عامر ودياتى (رثاتى ك وديانى خ ل) في تقيف فخذه ولأسقف مجران على ماءنا دينار فلخضها ثم فاضت نفسهوهم ربيعة بن الاسود برسول الله عليه فاشار جبرئيل الى بصره فعميي وهات ، وهر به الاسود بن عبد يغوث فاشار جبرئيل الى بطنه فلم يزل يستسقي حتى انشق بطنه ، وهر العاص بن وائل فاشار جبرئيل الى رجليه فدخل عود في اخمص قدمه وخرج من ظاهره وهات وهر به الحرث ابن طلاطلة فاشار جبرئيل الى وجهه فخرج الى جبال تهامة فاصابته من السلم ابن طلاطلة فاشار جبرئيل الى وجهه فخرج الى جبال تهامة فاصابته من السلم ديم استسقى حتى انشق بطنه وهو قول الله « انا كفيناك المستهزئين »

فخرج رسول الله بيخالة فقام على الحجر فقال « يا معشر قريش يا معشر العرب ادعوكم الى شهادة ان لا إله إلا الله والى رسول الله وآمركم بخلع الانداد والاصنام فاجيبوى عملكوا بها العرب وتدين لكم العجم وتكونوا ملوكا في الجنة » فاستهزؤا منه وقالوا جى محمد بن عبدالله ولم يجسروا عليه لموضع ابى طالب فاجتمعت قريش الى ابى طالب فقالوا يا اباطالب ان ابن اخيك قد سفه احلامننا وسب آلهننا وافسد شباننا وفرق جماءتنا فان كان يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا فيكون اكثر قريش مالا ونزوجه اي امن أقد شله من قريش ، فقال له ابو طالب ما هذا يابن اخي ? فقال يا عم هذا دين الله الذي ارتضاء لأنبيائه ورسله بعثني الله رسولا الى الناس ، فقال يا عم هذا دين الله الذي ارتضاء يسألوني ان اسئلك ان تكف عنهم ، فقال يا عم لا استطيع ان اخالف امن ربي فكف عنه ابو طالب ثم اجتمعوا الى ابي طالب فقالوا انت سيد من ساداتنا فادفح الينا محمداً لنقتله و عملك علينا ، فقال ابو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها: فادفح الينا محمداً لنقتله و عملك علينا ، فقال ابو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها:

كذبتم وبيتالله يبرؤ محمد( نبرىء محمداً ط )

ولمسا نطاعر دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل فلما اجتمعت قريش على قتل رسول الله عللماللة وكتبوا الصحيفة القاطعة جمع أبو طالب بني هاشم وحلف لهم بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة لآن شاكت محمداً شوكة لابئن عليكم بني هاشم فادخله الشعب وكان يحرسه بالليل والنهار قائمًا على رأسه بالسيف اربع سنين ، فلما خرجوا مر الشعب حضر ابا طالب الوفاة فدخل اليه رسول الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَمْ عَلَى الله علا الله علا الله على الل صغيراً وكفلت يتيما فجزاك الله عني خيراً اعطني كلمة اشفع لك فيها عند ربي ، فروي انه لم يخرج من الدنيا حتى اعطى رسول الله الرضى وقال رسول الله تلائبتكا لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي واي وعمي واخ لي كان مواخياً في الجاهلية.

وحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة وعبدالله بن سنان وابن ابي حمزة الْمَالَى قالوا سمعنا ابا عبدالله جعفر بن محمد عليهم السلام يقول لما حج رسول الله تخلائلل حجة الوداع نزل بالابطح ووضعت له وسادة فجلس عليها ثم رفع يده الى السماء وبكي بكاءاً شديداً ثم قال يا رب انك وعدتني في ابي وامي وعمي ان لا تعذبهم بالنار ، قال فاوحى الله اليه الي آليت على نفسي ان لا يدخل جنتي إلا من شهد ان لا إله إلا الله وانك عبدي ورسولي ولكن ائت الشعب فنادهم فان اجابوك فقد وجبت لهم رحمتي فقام النبي عِللهظلم إلى الشِمب فناداهم وقال يا ابتاه ويا اماه ويا عماه فخرجوا ينفضون التراب عن رؤوسهم فقال لهم رسول الله ألا ترون الى هذه الكرامة التي اكرمني الله بها فقالوا نشهد ان لا إله إلا الله وانك رسول الله حقاً حقاً وان جميع ما اتيت به من عند الله فهو الحق فقال ارجعوا الى مضاجِمكم . ودخل رسول الله عَلَيْتِهِ إلى مكة وقدم اليه على بن ابي طالب عَلَيْتُهُ من اليمن فقال رسول الله عِلَيْنَا ألا ابشرك يا على فقال امير المؤمنين بابي انت وامي لم تزل مبشراً ، فقال ألا ترى الى ما رزقنا الله تبارك وتعالى في سفرنا هذا واخبره الخبر (١) فقال له على ﷺ الحمد لله قال واشرك رسول الله ﷺ في بدنته اباه وامه وعمه ثم قال الله ( ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ) أي بمایکذبونك ویذكرون الله (فسبح بحمد ربك وكن منالساجدین) اخبر نا احمد ابن ادريس قال حدثنا احمد بن محمد عن محمد بن سيار عن المفضل بن عمير عن ا بي عبدالله 📳 قال لما نزلت هذه الآية ( ولا تُعدى عينيك الى ما متعنا به ازواجًا مهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ) قال رسول الله عِلْمُهَالِلهُ من لم يتعز بمزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ، ومن رمى بنظره الى ما في يدغيره كثر همه ولم يشف غيظه ، ومر لم يعلم ان لله عليه لعمة لا ( آلا خ ل ) في مطعم او ملبس فقد قصر عمله ودنا عذا به ومن اصبح على الدنيا حزيناً اصبح على الله ساخطاً ومن شكى مصيبة نزلت به فأنما يشكو ربه ، ومن دخل النار من هذه الاهة بمن قرأ القرآن فهو بمن يتخذ آيات الله هزواً. ومن أنى ذا ميسرة فيخشع له طلب ما في يده ذهب ثلثا دينه ثم قال ولا تعجل ، وليس يكون الرجل يسأل من الرجل الرفق فيجله ويوقره فقد يجب ذلك له عليه ولكن يراه انه يريد بتخشمه ما عند الله ويريد ان يحيله عما في يده

<sup>(</sup>١) اي الخبر المذكور سابقاً من اجابة ابيه وامه وعمه صلى الله عليه وآله وسلم. سم ..ز

## سورة النحل مكية

( بسم الله الرحمن الرحيم أنى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ) قال نزلت لما سألت قريش رسول الله عِلْ الله ان ينزل عليهم العذاب فانزل الله تبارك وتعالى « آتى امر الله فلا تستمجلوه » وقوله ( ينزل الملائكة بالروح من امره ) يمني بالقوة التي جعلها الله فيهم وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ﷺ في قوله ( على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون ) يقول بالكتاب والنبوة وقال على بن ابراهيم في قوله (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) قال خلقه من قطرة ماء منتن فيكون خصيما متكلماً بليغاً وقال ابو الجارود في قوله ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ) والدف، حواشي الأبل ويقال بل هي الادفأ من البيوت والثياب وقال على بن ابراهيم في قوله « دفءه » اي ما تستدفئون به مما يتخذ من صوفها ووبرها وقوله ( والح فيها جمال حين تريحور وحين تسرحون ) قال حين ترجع من المرعى وحين. تسرحون حين نخرج الى المرعى ( وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس). قال الى مكم والمدينة وجميع البلدان ثم قال (والخيل والبغال والحير لتركبوها ) ولم يقلءز وجل لتركبوها وتأكلوا منهاكما قال في الانمام (ويخلق ما لا تعلمون) قال العجائب التي خلقها الله في البحر والبر (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ) يعني الطريق (ولو شاء لهديكم اجمعين) يعني الطريق وقوله عز وجل (هو الذي انزل من السماء ماءاً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) اي تزرعون ثم قال ( ينبت ا\_كم به الزرعوالزيتون والنخيل والاعناب

ومن كل المُمرات) يمني بالمطر ( ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) وقوله ( وه ذرأً لَـكُم فِي الارض ) اي خلق واخرج ( مختلفاً الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون) وقوله عز وجل (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمَّا طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسومها ) يمني ما يخرج من البحر من انواع الجواهر ( وبرى الفلك مواخر فيه ) يعني السفن ( والتي في الأرض رواسي ان تميد بكم ) يعنى الجبال وانهاراً وسبلا اي طرقاً ( لملكم تهتدون ) يعني كي تهتدوا وقوله عز وجل ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) فأنه حدثني ا بي عن النضر بن سويدعن القسم بن سليمان عن المعلى بن خنيس عن ابي عبدالله علي قال النجم رسول الله عِلَمُهُمَّا وَالْعَلَامَاتُ الْأَنَّمَةُ ﷺ وقوله (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يتخلقون ) فانه رد على عبدة الاصنام وقوله ( وإدا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين) يسني اكاذيب الاولين حدثني جمفر بن احمد قال حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة الثمالي قال سمعت ابا جعفر علي يقول في قوله ( فالذين لا يؤمنون بالآخرة )يعني أنهم لا يؤمنون بالرجمة انها حق (قلوبهم منكرة) يمني انها كافرة (وهم مستكبرون ) يعنى انهم عن ولاية على مستكبرون ( لا جرم انالله يعلم ما يسرون وما يعلنون أنه لا يحب المستكبرين ) عن ولاية على وقال نزلت هذه الآية هكذا « واذا قيل لهم ماذا انزل.ربكم في علىقالوا اساطير الاولين » وقال على ابن ا براهيم فقال الله عز وجل ( ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضاو نهم بغير علم ) قال يحملون آنامهم يعني الذين غصبوا امير المؤمنين علي وآثام كل من اقتدى بهموهو قول الصادق على والله ما اهريقت محجمة من دم ولا قرع عصاً بمصاً ولاغصب فرج حرام ولا اخذ مال منغير حله إلا ووزر ذلك في اعناقهما من غير ان ينقص من اوزار العاملين بشي. .

قال علي بن ابراهيم حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبدالله الله قال خطب امير المؤمنين الله بعد ما بويع له بخمسة ايام خطبة فقلل فيها واءاموا ان لحكل حق طالباً ولكل دم ثائراً والطالب ( بحقنا ط) كقيام الثائر بدمائنا والحاكم في حق نفسه هو العادل الذي لا يحيف والحاكم الذي لا يجور وهو الله الواحد القهار واعلموا أن على كل شارع بدعة وزره ووزر كل مقتد به من بعده من غير ان ينقص من اوزار العاملين شي. وسينتقم الله مر الظامة مأكلا بمأكل ومشرباً بمشرب من لقم العلقم ومشارب الصبر الأدهم فيشربوا بالصب من الراح السم المذاق وليلبسوا دثار الخوف دهراً طويلا ولهم بكل ما اتوا وعملوا من افاويق الصبر الادهم فوق ما اتوا وعملوا، اما انه لم يبق إلا الزمهرير من شتائهم ومالهم من الصيف إلا رقدة ويحهم ما تزودوا وجموا على طهورهم من الآثام فيا مطايا الخطايا (ويا رزء الزورك) وزاد الآثام مم الذين ظسوا اسمعوا واعقلوا وتوبوا وابكوا على انفسكم فسيعلم الذين ظلعوا اي منقلب ينقلبون ، فأقسم مم أقسم ايتحملنها بنو أمية من بمدي وليموفنها في هار غيرهم عما قليل فلا يبعد الله إلا من ظلم وعلى البادي (يمني الأول ) ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل اوزارهم واو: اركل من عمل بوزرهم الى يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون » وحدثني ابى عن محمد بن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر المالية في قوله (قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم. من القواعد فخر عليهم السقف من فوهم واناهم العذاب من حيث لا يشعرون ) قال ثبت مكرهم اي ماتوا فالقاهم الله في النار وهو مثل لاعداء آل محمد عليه وعليهم السلام ( ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول اين شركاً في الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخري اليوم والسوء على الكافرين ) قال الذين او توا العلم الأعمة عليهم السلام يقولون لاعدائهم اين

<sup>(</sup>١) وفي ط بعد هذا : والخطايا وما تزاوروا اوزارالاثام من الذبن ظلموا

شركاؤكم ومن اطمتموهم في الدنيا ثم قال فيهم ايضاً ( الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي انفسهم فالقوا السلم ) اي ساموا لما أصابهم من البلاء ثم يقولون ( ما كنا نعمل من سوء ) فرد الله عليهم فقال ( بلي ان الله عليم بما كمنتم تعملون فادخلوا ا بواب جهم خالدين فيهاظمئِس مثوى المتكبرين ) ثم ذكر المؤمنين ( فقال الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تمملون) قوله طيبين قال هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم في الدنيا وقوله ( هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملئكة او يأتي امر ربك ) من المذاب والموت وخروج القائم (كذلك فعل الذين مر\_ قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون) وقوله ( فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن ) من العذاب في الرجعة وقوله ( وقال الذين اشركوا \_ الى قوله \_ البلاغ المبين ) فانه محكم وقوله ( واجتنبوا الطاغوت ) يمني الاصنام قوله ( فسيروا في الارض فالظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) اى انظروا في اخبار من هلك من قبل وقوله ( ان تحرص على هديهم ) مخاطبة للنبي عَالِيَكُاللهُ ( فأن الله لا يهدي ) اي لا يثيب ( من يضل ) اي يمذب وقوله (واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلي وعداً عليه حقاً ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) فانه حدثني ابي عن بعض رجاله يرمعه الى ابى عبدالله على قال ما يقول الناس فيها ? قال يقولون نزلت في الكفار قال ان الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنما نزلت في قوم من امة محمد تين الله على قيل لهم ترجمون بعد الموت قبل القيامة فحلفوا انهم لا يرجعون فرد الله عليهم فقال ليبينن لهم الذي يختلفون فيه (وليملم الذين كفروا انهم كانواكاذبين) يمني في الرجمة يردهم فيقتلهم ويشفى صدور المؤمنين فيهم وقوله ( والذين هاجروا في الله ) اي هاجروا وتركوا الكفار في الله وقوله ( افأمن الذين مكروا السيئات ) يا محمد وهو استفهام (أن يخسف الله يهم الارض أو يأتيهم المذاب من حيث

<sup>(</sup>١) وفي ط بعد ذلك : (لنبولنهم في الدنيا حسنة) أي لنؤتينهم

لا يشرور او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين) قال اذا جاؤا وذهبوا في التجارات وفي اعماله. فيأخذهم في تلك الحالة ( او يأخذهم على تخوف ) قال على نيقظ رقوله ﴿ أَو لَمْ يَرُوا الَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مَن شيء يَتَفَيُّوُ ظَلَالُهُ عَنِ الْجِينِ وَالشَّمَائل سجداً لله وهم داخرون ) قال تحويل كل ظل خلقه الله وهو سجود لله لانه ليس شيء إلاله ظل يتحرك بتحريكه وتحريكه سجوده وقوله ( ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملئكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم مر فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) قال الملائكة ما قدر الله لهم يمرون فيه ثم احتج عز وجل على الثنوية فقال ( لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فاياي فارهبون ) وقوله (وله ما في السموات والأرض وله الدين واصباً) اي واجباً ثم ذكر تفضله فقال (وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فاليه تجئزون) أي تفزعون وترجعون والنعمة هي الصحة والسعة والعافية وقوله ﴿ وَيَجِعَلُونَ لِمَا لا يمامون نصيباً مما رزقناهم ) وهو الذيوصفناه مما كانت العرب يجملون للاصنام نصيباً في زرعهم وابلهم وغنمهم فرد الله عليهم فقال ( تالله لتسئلن عما كنتم تفترون ويجملون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) قال قالت قريش ان الملائكة هم بنات الله فنسبوا ما لا يشتهون الى الله فقال الله عز وجل « ويجملون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » يمني من البنين ثم قال (واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سؤما بشربه أيمسكه على هون) اي يستهين به ( ام يدسه في النراب ألا ساء ما يحكمون ) وقوله : ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ) اىعند معصيتهم وظلمهم ( ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) وقوله ( ويجملون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب) يقول السنتهم السكاذبة ( ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ) اي معذبون وقوله :

( والله انزل منالسما. ماءاً ) الآية محكمة وقوله ﴿ وَانْ لَـكُمْ فِي الْأَلْمَامُ لَعْبُرُهُ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) قال الفرث ما في الكرش وقوله (ومن تمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً) قال الخل ( ورزقاً حسناً ) قال الزبيب وقوله ﴿ واوحى ربك الى النحل ﴾ قال وحي إلهام تأخذ النحل من جميع النور ثم تتخذه عسلا .

وحدثني ابي عن الحسن بن على الوشاء عن رجل عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله ﷺ في قوله واوحى ربك الى النحل قال ْ محن النحل التى اوحى الله اليها ( ان اتخذى من الجبال بيوتاً ) امرنا ان نتخذ من العرب شيعة ( ومن الشجر ) يقول من العجم ( ومما يعرشون ) يقول من الموالي والذي ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه) العلم الذي يخرج منا اليكم وقوله ( والله خلَّة ـكم ثم يتوفيكم ــ الى قوله ــ لــكي لا يعلم من بعد علم شيئًا ) قال إذا كبر لا يعلم ما علمه قبل ذلك وقوله ( والله فضل بمضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوا. ) قال لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشيء من المأكول دونعياله وقوله ( والله جمل لكم من انفسكم ازواجاً ) يمني حواء خلقت من آدم ( وحفدة ) قال الاختان وقوله ( ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) قال لا يتزوج ولا يطلق ثم ضرب الله مثلا في الكفار فقال (وضرب الله مثلا رجلين احدها ابكم لا يقدر على شي وهوكل على مولاه اين ما يوجه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالمدل وهو على صراط مستقيم) قال كيف يستوى هذا وهذا الذي يأم المعدل امير المؤمنين والأُنْمَة عليهم السلام وقوله (والله اخرجكم من بطون امهاتكم ــ الى قوله ــ ان فى ذلك لآيات القوم يؤمنون ) فانه محكم وقوله (والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ) يعنيالمساكن ( وجعل الح من جلود الانعام بيوتاً ) يعني الحيم والمضارب

<sup>(</sup>١) الكرش كظلف والكتف لذى ااخف والحافر كالمعدة للإنسان. ج ز

( تستخفُّو مُعَالَيْهِ مِظْمَنُكُم ) اي يوم سفركم ( ويوم اقامتُكُم ) يعني في مقامكم ( ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثاً ومتاعاً الى حين) وفي رواية ابى الجارود في قوله ( اثاثاً ) قال المال و(متاعاً ) قال المنافع ( الى حين ) اي الى حين بلاغها .

وقال على بن ابراهيم في قوله (والله جمل لكم مما خلق ظلالا) قال ما يستظل به ( وجعل لكم مُنْ عُنِيال اكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) يمني القمص وإنما جعل مَا يجمُّلُ منه (وسرابيل تقيكم بأسكم) يمني الدروع وقوله ( يعرفون نعمة الله تُمُ يُنكرونها ) قال نعمة الله هم الأعمة والدليل على ان الأعة نعمة الله قول الله تعالى « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » قال الصادق على عباده وبنا فاز من قال الني العم الله بها على عباده وبنا فاز من فاز ، وقوله (ويوم نبعث من كل امة شهيداً ) قال لكل زمان وامة امام يبعث كل امة مع امامها وقوله: ( والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ) قال كفروا بعد النبي عَلَيْمَا وصدوا عن امير المؤمنين المل (زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون) ثم قال (ويوم نبعث فى كل امة شهيداً عليهم من انفسهم ) يعني من الأئمة ثم قال لنبيه بَتَالْمُثَلَّةُ ( وجئنا بك \_ يا محمد ـ شهيداً على هؤلاءً ) يعني على الأعة فرسول الله شهيد على الاعمة وهم شهدا، على الناس وقوله ( ان الله يأمر بالمدل والاحسان وايتا، ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ) قال : المدل شهادة ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله عِلاي والاحسان امير المؤمنين والفحشاء والمنكروالبغى فلان

وفلان وفلان حدثنا محمد بن ابي عبدالله قال حدثنا موسى بن عمران قال حدثني الحسين ابن يزيد عن اسماعيل بن مسلم قال رجل الى ابى عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام وانا عنده فقال يا بن رسول الله ان الله يأمر بالمدل والاحسار وايتاً ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

وقوله (امم)ربي(ألا تعبدوا إلا اياه) فقال نعم ليس لله في عباده امم إلا العدل والاحسان فالدعاء من الله عام والهدى خاص مثل قوله (وجدي من يشاء الى صراط مستقيم) ولم يقل وجدي جميع من دعا الى صراط مستقيم.

وقال على بن ابراهيم في قوله ﴿ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جملتم الله عليكم كفيلا ) فانه حدثني ابى رفعه بفدير خم سلموا على على بامرة المؤمنين ﷺ فقالوا 🏻 أمن الله ورسوله ? فقال لهم نعم حقاً من الله ورسوله ، فقال انه امير المؤمنين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين يقمده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل اولياءه الجنة ويدخل اعداءه النار وانزل الله عز وجل ( ولا تنقضوا الايمان بمد توكيدها الخ ) يمني قول رسول الله ﷺ من الله ورسوله ثم ضرب لهم مثلاً فقال ( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها مر بمد قوة انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلا بينكم) وفي رواية ابي الجارود عن ابي جِمَعْرِ ﷺ قال التي نقضت غزلها امرأة من بني تيم بن مرة يقال لها رابطة بنت محمم بن سعد بن تيم بن كعب بن لوي بن غالب كانت حمقاء تغزل الشعر فاذا غزلت نقضته ثم عادت فغزلته فقال الله كالتي نقضت غزلها قال إنالله تبارك وتعالى امر بالوفاء و نهى عن نقض العهد فضرب لهم مثلا . رجع الى رواية على بن ابراهيم في قوله « ان تكون أثَّعة هي ازكى من أَ يَمْتُكُم ﴾ فقيل يا بن رسول الله نحن نقرؤها ( هي اربى من امة ) قال ويحك وما اربی ۴ واوماً بیده بطرحها ( انما یبلوکم الله به ) یمنی بملی بن ابی طالب 🎛 يختبركم ( وليبين لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجملكم امة واحدة ) قال على مذهب واحد وامر واحد ( ولكن يضل من يشاء ) قال يعذب بنقض المهد ( ويهدي من يشاء ) قال يثيب ( ولتسئلن عما كنتم تعملون

ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ) قال هو مثل لامير المؤمنين على ( فتزل قدم بمد شوتها ) يمني بعد مقالة النبي كاللبيلة فيه ( وتذوقوا السؤه بما صددتم عرب سبيل الله ) يمني عن علي ( و لكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله "تمنأ قليلا ) معطوف على قوله ( واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) ثم قال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) اىماعندكم من الاملام النعمة تزول وما عند الله مما تقدموه مرف خير او شر فهو باق وقوله ( من عمل صالحاً من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة) قال القنوع بما رزقه الله ، مم قال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) قال الرجيم اخبث الشياطين فقلت له ولم سمي رجيا ? قاللانه يرجموقوله ( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) قال ليس له ان يزيلهم عن الولاية فاما الذُّنوب فأنهم ينالون منه كما ينالون من غيره وقوله ( واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا إنما انت مفتر ) قال كانت اذا نسخت آية قالوا لرسولالله ﷺ انت مفتر فرد الله عليهم فقال : ( قل لهم \_ يا محمد ـ نز لهرو حالقدس من ربك بالحق) يمني جبر ئيل الحلا وفي رواية ابي الجارود في قوله روح القدس قال هو جبرئيل على والقدس الطاهر ( ليثبت الذين آمنوا) هم آل محمد ( وهدى وبشرى للمسلمين ) واما قوله : ولقد ثعلم انهم يقولون إنما يملمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي ) وهو لسان ابي فكيهة مولى ابن الحضرمي كان اعجمي الاسان وكان قد اتبع نبي الله و آمن به وكان مر اهل الكتاب فقالت قريش هذا والله يملم محمداً بلسانه يقول الله: ( وهذا لسان عربى مبين ) واما قوله ( من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فهو عهار بن ياسر اخذته قريش بمكة فعذبوه بالنار حتى اعطاهم بلسانه ما ارادوا وقلبه مطمئن بالايمان واما قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدراً ) فهو عبدالله بن سعد بن ابى سرح بن الحارث من بني لوي يقول الله ﴿ ذلك بان الله ختم على سممهم وابصارهم وقلوبهم واولئك هم الغافلون لاجرم انهم في الآخرة هم الاخسرون » هكذا في قراءة ابن مسمود وقوله ( اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم الآية ) هكذا في القراءة المشهورة هذا كله في عبدالله ابن سمد بن ابي سرح كان عاملا لعثمان بن عفان على مصر ونزل فيه ايضاً «ومن قال سأ نزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » وقال على ابن ابراهيم ثم قال ايضاً في عمار ( ثم ان ربك للذين هاجروا من بمد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ) .

وقوله: ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتيها رزقها رغداً ﴿ من كل مكان فكفروا بانمم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) قال نزلت في قوم كان لهم بهر يقال له الثلثان ( الثر ثار ك ط ) وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير فكانوا يستنجون بالمجين ويقولون هو ألين لنا ، فكفروا بانعم الله واستنجوا (واستخفوا خ ل) بنعمة الله فحبس الله عنهم الثلثان فجدبوا حتى احوجهم الله الى اكل ماكانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه ثم قال عز وجل ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الـكذب ) قال هو ماكانت اليهود يقولون ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ويمرم على ازواجنا وقوله ( ان ابراهيم كان امة قانتاً لله حنيفاً ) اي طاهراً ( اجتباه ) اي اختاره ( وهداه الي صراط ملة ابراهيم حنيفاً ) وهي الحنفية العشرالتي جاء بها ابراهيم عليًّا خمسة في البدن وخمسة في الرأس فاما التي في البدن ﴿ فَالْفُسُلُ مِنَ الْجِنَابَةِ ، والطَّهُورُ بِالمَاءُ وتَقَلَّمُ الْاطْفَارُ وحلق الشعر من البدن ، والختان ، واما التي في الرأس : فطم الشعر ، واخذ الشارب، واعفاء اللحي ، والسواك ، والخلال ، فهذه لم تنسخ الى يوم القيامة

وقوله ( إُمَا جِمَل السبت على الذين اختلفوا فيه . الآية ) وقد كتبنا خبره في سورة الاعراف وقوله (وجأد لهم بالتي هي احسن) قال بالقرآن وفي رواية ابى الجارود عن ابى جمفر في قوله « ان ابراهيم كان إمة قانتاً لله حنيفاً » وذلك انه كان على دين لم يكن عليه احد غيره فكان امَّة واحدة وإنَّمَا قال قانتاً فالمطيع واما الحنيف فالمسلم قال وماكان من المشركين واما قوله ( انما جمل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه بختلفون ) وذلك ان موسى امر قومه ان يتفرغوا الى الله في كل سبعة ايام يوماً يجمله الله عليهم وهم الذين اختلفوا فيه واما قوله ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين) وذلك ان المشركين يوم احد مثلوا باصحاب النبي ﷺ الذين استشهدوا ، منهم حمزة فقال المسلمون اما والله لان اولانا الله عليهم لنمثلن باخيارهم ، فذلك قول الله « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» يقول بالاموات : « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »

لقد تم \_ بحول الله وقوته \_ الجزء الاول من الـكتاب المستطاب « تفسير القمى.» تصحيحاً وتعليقاً بيد العبد المذنب السيد طيب الموسوى الجزائري في يوم السابع من ذي الحجة الحرام من سنة ثلاثمائة وست وثمانين بعد الالف الهجرية ويتلوه ان شاه الله الجزء الثانى أوله سورة بني اسرائيل .

## فهدس مواضيع الكتاب

| الم قصة طالوت وجالوت المدة . الجزء (٣) الحب المجزء (٣) الجزء (٣) الجزء (٣) المحمد المحت المحمد المحت المحمد المحت المحمد المحت المحمد المحت المحمد المحت المحت المحمد المحت ا | ص عناوبن                           | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| الجزء (٣) الجزء (٣) الم آية الكرسي الا قصة بخت نصر الا احكام الربا الا المرق آل عامرانه) الا قصة مريم الا قصة مريم الا الجزء (٤) المراق عيسى الا غزوة احد الا غزوة احد الا مقام الامير المج في احد الا شجاعة امرأة في احد الا مواساة رجل من الانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٩ اقسام العدة .                   |   |
| الله الكرسي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨١ - قصة طالوت وجالوت              | 1 |
| الله قصة بخت نصر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٤ الجزء (٣)                       | 1 |
| الم احكام الربا (سورة آل عامرانه) الم مسائل النصراني والامام الباقر علي المام المام الباقر المام ا  | ٨٥ آية الكرسي                      |   |
| الم (سورة آل عامراده) الم مسائل النصراني والامام الباقر على المام الباقر على المام الباقر على المام الباقر على المام المام المام المام المام عيسى المام المجزود الرايات يوم القيامة المام غزوة احد المام مقام الامير على في احد المام شجاعة امرأة في احد المام شهادة حمزة على المام مواساة رجل من الانصار المواساة رجل من الانصار المواساة رجل من الانصار المام   | ۸۷ قصة بخت نصر                     |   |
| المام الباقر على النصراني والامام الباقر على المام الباقر على المام ربع عيسى المام ربع عيسى المام البازه (٤) الجزه (٤) المجزة ود الرايات يوم القيامة المام غزوة احد المام مقام الامير على في احد المام شجاعة امرأة في احد المام مواساة رجل من الانصار المواساة رجل المواساة رجل المواساة رجل من الانصار المواساة رجل المواساة المواساة رجل المواساة رجل المواساة رجل المواساة رجل المواساة رجل المواساة المواساة رجل المواساة المواس  | ٩٣ احكام الربا                     |   |
| ١٠١ قصة مريم<br>١٠٧ رفع عيسى<br>١٠٧ الجزء (٤)<br>١٩٠ حورود الرايات يوم القيامة<br>١١١ غزوة احد<br>١١٣ مقام الامير على في احد<br>١١٥ شجاعة امرأة في احد<br>١١٧ شهادة حمزة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩٦ ( سورة آل عاراله )              |   |
| ١٠١ قصة مريم<br>١٠٧ رفع عيسى<br>١٠٧ الجزء (٤)<br>١٩٠ حورود الرايات يوم القيامة<br>١١١ غزوة احد<br>١١٣ مقام الامير على في احد<br>١١٥ شجاعة امرأة في احد<br>١١٧ شهادة حمزة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩٩ مسائل النصراني والامام الباقر ﷺ |   |
| ١٠٧ رفع عيسى ١٠٧ الجزء (٤) ١٠٧ الجزء (٤) ١١١ غزود الرايات يوم القيامة ١١١ غزوة احد ١١٣ مقام الامير على في احد ١١٥ شجاعة اصأة في احد ١١٧ شهادة حمزة على ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |   |
| ١٠٧ الجزو (٤) المُوْدُودِ الرايات يوم القيامة ١١١ غزوة احد ١١٣ مقام الامير على في احد ١١٥ شجاعة اصأة في احد ١١٧ شهادة حمزة على ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                  | 1 |
| ۱۱۱ غزوة احد ۱۱۳ مقام الامير على في احد ۱۱۳ مقام الامير على في احد ۱۱۰ شجاعة اصرأة في احد ۱۱۷ شهادة حمزة على ۱۲۳ مواساة رجل من الانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                  | 1 |
| ۱۱۳ مقام الامير على في احد ۱۱۵ شجاعة اصرأة في احد ۱۱۷ شهادة محزة على ۱۲۷ مواساة رجل من الانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩ ١٤٠٤ ورود الرايات يوم القيامة    |   |
| ۱۱۵ شجاعة امرأة في احد<br>۱۱۷ شهادة حمزة ﷺ<br>۱۲۳ مواساة رجل من الانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١١١ غزوة احد                       | 1 |
| ۱۱۷ شهادة حمزة ﷺ<br>۱۲۳ مواساة رجل من الانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١١٣ مقام الامير علي في احد         |   |
| ۱۲۳ مواساة رجل من الانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١١٥ شجاعة امرأة في احد             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۱۷ شهادة حمزة على                 | 1 |
| ۱۳۰ (سورة النساد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣٣٪ مواساة رجل من الانصار         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۰ (سورة الفساء )                 |   |

| عناو بن             | مں |
|---------------------|----|
| مقدمة المحشي        | \  |
| مقدمة المصنف        | •  |
| الجز. (١)           | ۲A |
| سورة الفائحة        | 44 |
| ( سورة البقرة )     | ٣. |
| معانى الايمان       | 41 |
| معاً بي الكفر       | 44 |
| معاني الحياة        | ٣0 |
| ابتدا. خلفة آدم     | 44 |
| حج آدم              | ٤٥ |
| قصة البقرة          | ٤٩ |
| قضية ابي ذر         | ٥١ |
| اصل السحر           | 00 |
| قصة هاروت وماروت    | ٥٧ |
| ابراهيم وبناء البيت | 71 |
| الجزء (۲)           | 77 |
| كيفية الحج          | 79 |
| اقسام العلاق        | Yo |

| عناوين                        | ص                   | عناوين                           | ص     |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------|
| (سورة الاعراف )               | 777                 | حكم السكادلة                     | 144   |
| اعتراض جبرئيل على آدم         | 770                 | الجز. ( ٥ )                      | 170   |
| رد الجبرية والقدرية           | 777                 | احكام القتل                      | 144   |
| جهم فيالارض والجنة في السماء  | 741                 | الجز. (٣)                        | 104   |
| اسئلة مولى عمر من الباقر ﷺ    | 444                 | (سورة المائرة )                  | 17.   |
| الجز. (٩)<br>-                | 444                 | القار في الجاهلية                | 171   |
| آیات تسم لموسی                | 4.4                 | دخول بني اسرائيل في النيه        | 170   |
| نزول التوراة                  | 444                 | قصة هابيل وقابيل                 | 1"1   |
| مناجاة الله لموسى             | 434                 | خطبة النبي ﷺ يوم الغدير          | 174   |
| قوم تمود                      | 720                 | قضية ليلة المقبة                 | 140   |
| ميثاق النبيين في الذر         | 717                 | الحجرة الى الحبشة                | 177   |
| ( سورة الاثفال )              | 401                 | الجزء (٧)                        | ١٨٠   |
| غزوة بدر                      | YoY                 | نزول حرمة الحخر                  | 141   |
| كلام المقداد وسعد             | 404                 | المأمون والامام الجواد علي المام | ١٨٢   |
| خوف قريش                      | 177                 | نكاح الجواد 🎇 من ام الفضل        | 140   |
| كلام رسول الله تتلاكيلة لقريش | 774                 | اقسام الصوم                      | 144   |
| شهادة عبيدة بن الحارث         | 470                 | مسائلة الله النبي يوم القيامة    | 111   |
| حمل ابليس لواء المشركين       | <b>Y</b> \ <b>Y</b> | ( سورة ۱ لـ نعام )               | 194   |
| ( سورة النوبة )               | 771                 | ولادة ابراهيم كلي                | Y • Y |
| شورى قريش في دار الندوة       | 774                 | الجزه (٨)                        | 717   |

| - 4 |
|-----|
| I   |
|     |
|     |
|     |
| I   |
| ĺ   |
|     |
| I   |
| ١   |
| ١   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

٧٧٥ مبيت على الله على فراش النبي تتلايتاتا (1·). 1 YVA ٧٨٥ غزوة حنين ٢٨٧ مواساة الامير اللي في حنين ٢٩١ خطبة النبي عَلَيْمَتُكُمْ في تبوك ٢٩٣ حديث المنزلة ۲۹۰ وفاة ابي ذر ٣٩٧ توبة المنخلفين عن القتال ٢٩٩ مصرف الصدقات ٣٠٣ الجز، (١١) ٣٠٣ توبة ابي لبابة ۳۰۵ مسجد ضرار ۳۰۸ (سوره يونس) ٣١٥ غرق فرعون ٣١٩ اسف يونس على آل عمران ۲۲۱ (سورة هود) (14). 11. (41) ٣٢٣ مماني الامة ٣٢٥ قطة نوح ٣٢٩ قصة لوط ٣٣١ قصة صالح

ء:اوبن

# منشورات (۱) حفورات (۱) حفورات (۱) حفورات (۱) حفورات (۱) حفورات (۱) حفورات (۱)

لا يسمح بطبع هذا الكتاب الشريف المزدان بهذه التصحيحات والحواشي إلا باجازة من حضرة المحشي دام ظله.

النسخة الممتازة بدقة النظر في صحتها متناً وباضافات مفيدة تعليقاً فجاءت بحمدالله احسنها صورة واكملها مادة ومتداركة لمافات من النسخ القديمة والحديثة وذلك اجابة الى رغبة الطالبين ، وحفاظاً لتراث الماضين والله الموفق وخير معين

#### الرموز

۱- م ، اشارة الى نسخة مكتبة آية الله الحكيم
٢- « ﴿ ، اشارة الى نسخة مكتبة آية الله كاشف الغطاء
٣- « ط ، اشارة الى نسخة مطبوعة فى ايران سنة ١٣١٨.
٤ - « خ » او « خل » اشارة الى «نسخة بدل »
٥ - ق : لقاموس اللغة
٢ - « ج ز » مخفف « الجزائرى » المحشى